

# شرح المراج ا المراج ال

تَصَيْنِيفُ سِمَارِ (الْرَبِنِ الْاِئِ الْلِائِ) مِن الْمُرْبِيُ كُمْرِ مِن الْمُرْبِي الْمُرْبِي (الْرَبِيَ (الْرَبُ الْمِ المتوقى سَنَة علام ه

عحَت يْق محمرُّوعَبدالتوَّاب جمعة امْر مروعِب المدمِيد - امْر وَبُ المورُورُبُهُ

أَشِرَفَ عِلَيْهُ وَسَالِ فِي تَحْقِيقَهُ جَسَالِدالرَّتِ اطُ - عَادِل السَّلاوي

بمشاركة الباحثين بدارالفلاح

الجئآد التيابع عشر

الفِتَن والمهَمُوني والملاحِثن والمخافظ الرسيات

2000-2507



لِلْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ وَتَحْقِيْقِ التَّراثِ

٨١ شَاعِ أُحِمِّسُ حَي الجامِعَة ـالغيوِّمُ ت ٥٩٢٠٠ مع ١٠٠٠٠٠









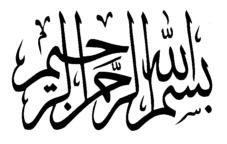





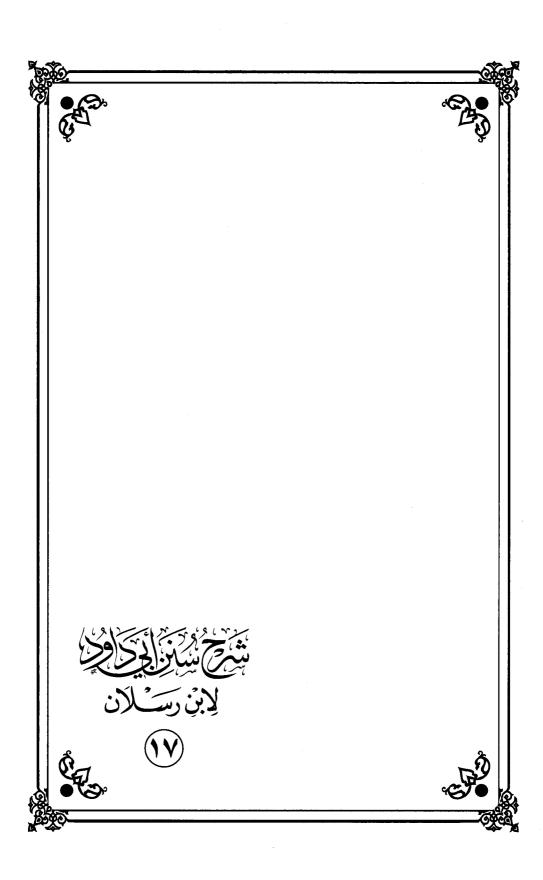



## بس واله الرعمي الركيس



جميع لالفؤق محافولاته



جَيِثْ إِلْحِتْوَى بِمُفْرَظة لِدَارِالفَكِجِ وَلَاَيَحُرْزِنِشِرُهذَا الكِتَابِ بَآيَ صِيغَة ادْتَصْرُورِهِ PDF إِلّابِإِذِن خَطِيِّهِنْ صَاحِب الدَّارِ الْاُسْتِيَاذِ مُ الدَّارِ الرَّالِطِ

الطَّبْعَةُ الْأُولَٰى ١٤٣٧ هـ- ٢٠١٦م

**1** 

رِّحْمَ لِلْاِيَلِعِ بَدَّا لِلْكَثُبُ ۲۰۱۰/۱۷۱٦٤

#### تطلب منشوراتنا من

- ٥ دار العام- بلبيس- الشرقية- مصر
  - 0 دار الأفهام الرياض
- دار کنوز إشبیلیا الریاض
   معتبه ونسجیلات ابن القیم ام عبر
   السلید
  - مسببه 0 داراین حرم - بیروت
  - 0 دارالحسن الجزائر
  - 0 دار الإرشاد-استانبول







لِلْبَجْثِ الْفِلِيِّ وَتَحَقِّقُ التَّرْكِ ٨ امَاع أَمِيْن بَمِ المِيمَة ـ الفيرَمُ ت ١٠٠٠٠ ٥ ١٠٠٠٠

Kh\_rbat@hotmail.com





## ٢ - باب فِي النَّهٰي عَنِ السَّعٰي في الفِتْنَةِ

عَدَّ عَنْ عُثْمانَ الشَّحّامِ قالَ: عَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْ الشَّحّامِ قالَ: عَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونَ فِتْنَةٌ كَدُّتَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونَ فِتْنَةٌ يَكُونُ المُضْطَحِعُ فِيهَا خَيْرًا مِنَ الجالِسِ والجالِسُ خَيْرًا مِنَ القائِمِ والقائِمُ وَلَقائِمُ خَيْرًا مِنَ السّاعَي ». قالَ: يا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنِي خَيْرًا مِنَ السّاعَي ». قالَ: يا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنِي قَالَ: ﴿ مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ». قالَ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيء مِنْ ذَلِكَ؟ قالَ: ﴿ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ ». قالَ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيء مِنْ ذَلِكَ؟ قالَ: ﴿ فَلَيْ مِدْ إِلَىٰ سَيْفِهِ فَلْيَضْرِبْ بِحَدِّهِ عَلَىٰ حَرَّةٍ ثُمَّ لِيَنْجُ مَا ٱسْتَطَاعَ النَّجَاءَ » (١).

270٧ - حَدَّقَنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِي، حَدَّقَنا مُفَضَّلُ، عَنْ عِيَّاشٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَشْجَعِي أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَي عَنْ بُسْرِ عْنِ النَّبِي عَيِيدٍ في هذا الحَدِيثِ قالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِي عَيِيدٍ في هذا الحَدِيثِ قالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ: « كُنْ كَابْنَي آدَمَ ». وَتَلا يَزِيدُ: ﴿ كُنْ كَابْنَي آدَمَ ». وَتَلا يَزِيدُ: ﴿ لَيُنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ ﴾ الآيَة (٢٠).

٤٢٥٨ - حَدَّقَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّقَنا أَبِي، حَدَّقَنا شِهابُ بْنُ خِراشٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ غَزْوانَ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ راشِدٍ الجَزَرِي، عَنْ سالمٍ، حَدَّقَني عَمْرُو بْنُ وابِصَةَ الْأَسَدي، عَنْ أَبِيهِ وابِصَةَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، فَذَكَرَ بَعْضَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قالَ: « قَتْلاها كُلُّهُمْ في النّارِ ».

قَالَ فِيهِ: قُلْتُ: مَتَىٰ ذَلِكَ يا ابن مَسْعُودِ؟ قَالَ: تِلْكَ أَيَّامُ الهَرْجِ حَيْثُ لا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ. قُلْتُ: فَما تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَني ذَلِكَ الزَّمانُ قَالَ: تَكُفُّ لِسانَكَ وَيَدَكَ الرَّمانُ قَالَ: تَكُفُّ لِسانَكَ وَيَدَكَ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۸۸۷).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۱۹٤)، وأحمد ١/ ١٨٥. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲٤٣١).

وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَحُلاسِ بَيْتِكَ. فَلَمّا قُتِلَ عُثْمانُ طارَ قَلْبي مَطارَهُ فَرَكِبْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُ دِمَشْقَ فَلَقِيتُ خُرَيْمَ بْنَ فاتِكٍ فَحَدَّثْتُهُ فَحَلَفَ باللهِ الذي لا إلله إلاَّ هُوَ لَسَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَما حَدَّثَنِيهِ ابن مَسْعُودٍ (١).

270٩ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ ثَرُوانَ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ ثَرُوانَ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيها مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا القاعِدُ فِيها خَيْرٌ مِنَ القائِمِ وَيُمْسِي كَافِرًا القاعِدُ فِيها خَيْرٌ مِنَ القائِمِ والْمُربُوا وَسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ واضْرِبُوا والماشي فِيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ واضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالحِجارَةِ فَإِنْ دُخِلَ - يَعْني: عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْكُمْ - فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابني الْمَوْفَكُمْ بِالحِجارَةِ فَإِنْ دُخِلَ - يَعْني: عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْكُمْ - فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابني آدَمَ »(٢).

٤٢٦٠ - حَدَّثَنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسي، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -يَعْني ابن سَمُرَةَ - قالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابن عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ إِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقالَ: شَقي قاتِلُ ابن عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ إِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقالَ: شَقي قاتِلُ هَذَا. فَلَمّا مَضَىٰ قالَ: وَما أَرَىٰ هنا إِلاَّ قَدْ شَقي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ مَشَىٰ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذا فالقاتِلُ في النّارِ والمَقْتُولُ في النّارِ والمَقْتُولُ في البَحَنَّةِ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرٍ أَوْ سُمَيْرَةَ، وَرَوَاهُ لَيْتُ بْنُ أَبِي سُلَيْم، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ؛ قَالَ لِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ -يَعْني؛ بهنذا الحديثِ-،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ١/ ٤٤٨.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۹۲۱)، وأحمد ٤١٦/٤.

وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٧٤٢): صحيح لغيره.

عَنْ أَبِي عَوانَةَ وقالَ: هُوَ فِي كِتابِي ابن سَبْرَةَ، وَقالُوا: سَمُرَةَ: وَقالُوا: سُمَيْرَةَ. هَذَا كَلامُ أَبِي الوَلِيدِ (١).

٤٢٦١ - حَدَّقَنا مُسَدَّد، حَدَّقَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرانَ الجَوْنِ، عَنِ الْشَعَّثِ ابْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يا أَبا ذَرِّ ». قُلْتُ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قالَ فِيهِ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصابَ النّاسَ مَوْتُ يَكُونُ البَيْتُ فِيهِ بِالوَصِيفِ ». قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. إَوْ قالَ ما خارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ. قالَ: « عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ ». أَوْ قالَ: « تَصْبِرُ ».

ثُمَّ قَالَ لِي: « يِا أَبِا ذَرِّ ». قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: « كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ. قَالَ: « عَلَيْكَ بَمْنْ أَنْتَ مِنْهُ » . قُلْتُ: ما خَارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ. قَالَ: « عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ » .

قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَفَلا آخُذُ سَيْفي وَأَضَعُهُ عَلَىٰ عاتِقي؟ قالَ: «شارَكْتَ الفَوْمَ إِذًا ». قُلْتُ: فَما تَأْمُرُنَي؟ قالَ: « تَلْزَمُ بَيْتَكَ ».

ُقُلْتُ: فَإِنْ دُخِلَ عَلَى بَيْتِي قَالَ: ﴿ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَىٰ وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرِ الْمُشَعَّثَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ (٢).

٤٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنَا عَفّانُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا عاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبًا مُوسَىٰ عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا عاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبًا مُوسَىٰ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّالُ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّالُ المَظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّالُ القاعِدُ فِيها خَيْرٌ الرَّاجُلُ فِيها مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا القاعِدُ فِيها خَيْرٌ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢/٩٦.

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٦٦٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۹۵۸)، وأحمد ۱۹۳۰.وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

مِنَ القائِمِ والقائِمُ فِيها خَيْرٌ مِنَ الماشي والماشي فِيها خَيْرٌ مِنَ السّاعَي ». قالُوا: فَما تَأْمُرُنا؟ قالَ: «كُونُوا أَحْلاسَ بُيُوتِكُمْ »(١).

١٢٦٣ - حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الِلصِّيصِي، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ -يَعْني، ابن لَحَمَّدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قالَ: حَدَّثَني مُعاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللقْدادِ بْنِ الأَسْوَدِ قالَ: آيْمُ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ اللقْدادِ بْنِ الأَسْوَدِ قالَ: آيْمُ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ وَلَمَنِ ٱبْتُلِي فَصَبَرَ فَواهًا »(٢).

\* \* \*

## باب النهي عن السعي في الفتن

[٢٥٦٦] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن عثمان) أبي سلمة (الشحام) بفتح الشين المعجمة، والحاء المهملة، البصري العدوي، يقال: أسم أبيه: ميمون، أو: عبد الله، أخرج له مسلم هذا الحديث (قال: حدثني مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه) أبي بكرة نفيع بن الحارث فليه.

(قال رسول الله ﷺ: إنها ستكون فتنة) لفظ الصحيحين: «ستكون فتن »<sup>(۳)</sup> (يكون المضطجع فيها خيرًا من الجالس والجالس) فيها (خيرًا من القائم، والقائم خيرًا من الماشي، والماشي خيرًا من الساعي) إليها،

<sup>(</sup>١) أنظر تخريج حديث (٤٢٥٩). وقد صححه الألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه البزار ۲/۲3 (۲۱۱۲)، والطبراني ۲۰/ ۲۰۲ (۵۹۸). وصححه الألباني في «الصحيحة» (۹۷۵).

<sup>(</sup>۳) البخاري (۲۰۸۱، ۲۰۸۱، ۷۰۸۱)، مسلم (۲۸۸۲) من حديث أبي هريرة. ومسلم (۲۸۸۷) من حديث أبي بكرة.

زاد البخاري: «من تشرف لها تستشرفه »(۱)، ولمسلم: «تكون فتنة؛ النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم .. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ (7).

قال النووي: معناه بيان عظيم خطرها، والحث على تجنبها، والهرب منها ما أستطاع، ومن التسبب في شيء منها، وإن شرها وفتنتها تكون على حسب التعلق بها<sup>(٣)</sup>. يعني: وعلى قدر دخوله فيها وحرفته في دخولها يكون شرها عليه، وكلما قلل من حركتها كان شره أقل، وكلما كثر كان شره أكثر.

(قال) أبو بكرة: (يا رسول الله، ما تأمرني؟) أن أفعل فيها إذا نزلت أو وقعت (قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله) لينجو منها (ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه) من الإعراض عن الفتن والفرار منها إلى ما كان له من إبل أو غنم أو أرض أو نحو ذلك.

(فمن لم يكن له شيء من ذلك) كله (قال: فليعمد) بكسر الميم (إلى سيفه فليضرب بحده) أي: بحد سيفه (على حرة) بفتح الحاء المهملة، والراء المشددة، مع تنوين آخره، والحرة الحجارة السود، وهذا موافق لرواية مسلم قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر »(٤) هذا محمول على ظاهره وهو كسر حد السيف حقيقة؛ لأنه إذا فعل

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۰۱، ۷۰۸۱، ۷۰۸۲)، مسلم (۲۸۸۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٨٨٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) «مسلم بشرح النووي» ١٨/٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٨٨٧).

ذلك سد علىٰ نفسه باب القتال إذ لم يكن له شيء يستعين به على الدخول فيها فيفر منها ويسلم من شرها.

(ثم لينجو<sup>(1)</sup>) بنفسه (ما آستطاع) لفظ مسلم: «ثم ينجو إن آستطاع» (النجاء) وفي بعض نسخ مسلم: «ثم لينج» (<sup>(۲)</sup> بحذف واو العلة لكونه مجزومًا بلام الأمر وهو القاعدة، والمعنى: ثم ليطلب النجاة بنفسه ويسرع بالفرار من الفتن إن وجد إلى ذلك سبيلا.

وقد قال بظاهر هذا الحديث جماعة من السلف فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال، منهم: أبو بكرة راوي الحديث ومحمد بن مسلمة ٱتخذ سيفًا من خشب وقال: إن رسول الله على أمره بذلك (٣). وأقام بالربذة.

[۲۵۷] (ثنا يزيد بن خالد) بن يزيد (الرملي) الفقيه الزاهد الثقة (ثنا المفضل) بن فضالة قاضي مصر (عن عياش) بالمثناة تحت، والشين المعجمة، وهو ابن عباس القتباني، أخرج له مسلم.

(عن بكير) بالتصغير ابن عبد الله بن الأشج (عن بسر) بضم الموحدة، وسكون المهملة (ابن سعيد) المدني (عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي) وثق.

(أنه سمع سعد بن أبي وقاص) ﴿ يُنْهُمُ يقول (عن النبي ﷺ في هذا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي المطبوع: لينج.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۸۷).

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني ٢٣٢/١٩ (٥١٧). وقال الهيثمي في «المجمع» ٧/ ٣٠١: فيه من لم
 أعرفه.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

الحديث) وزاد (قال) سعد (فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي) أحد في (بيتي، وبسط) إلى (يده ليقتلني) ما أصنع معه؟

(قال: فقال رسول الله ﷺ: كن) مع من يدخل عليك (كابني) أي: كخير ابني (آدم) كما سيأتي في الرواية بعده، أي: كن كهابيل بن آدم حين قال لأخيه لما دخل عليه ليقتله: لئن بدأتني بالقتل فما أنا بالذي أبدؤك بالقتل؛ إني أخاف الله رب العالمين في قتلك.

(وتلا يزيد) بن خالد الرملي شيخ المصنف قوله تعالىٰ: (﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُلُنِي ﴾ الآية)(١) إلىٰ آخرها.

[٤٢٥٨] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد الحمصي، صدوق حافظ (ثنا أبي) عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، ثقة من العابدين.

(ثنا شهاب بن خراش) بكسر الخاء المعجمة، ابن حوشب الشيباني، عن يحيى بن معين: ثقة. وعنه وعن النسائي: لا بأس به (٢). روى له المصنف هذا الحديث واحد فقط.

(عن القاسم (٣) بن غزوان) مقبول (عن إسحاق بن راشد) الأموي مولاهم (الجزري) بفتح الجيم والزاي، أخرج له البخاري في تفسير براءة (٤) وفي الطب (٥) والاعتصام.

(عن سالم) قال: (حدثني عمرو بن وابصة الأسدي) صدوق (عن أبيه

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٨.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن معین» روایة الدارمی (ص۱۳۰) (۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (د).

<sup>(</sup>٤) اليخاري (٤٦٧٧).

<sup>(</sup>٥) عقب حدیث (٥٧١٥).

وابصة) بن معبد الأسدي الصحابي (عن ابن مسعود رهيه قال: سمعت رسول الله على يقول. فذكر بعض حديث أبي بكرة) المذكور، وزاد (قال: قتلاها) جمع قتيل، أي: قتلى الفتن التي يكثر فيها الهرج في آخر الزمان.

(كلهم في النار) قال القرطبي: هذا الحديث محمول على ما إذا كان الفتال على الدنيا، يعني: وعلى حظوظ الأنفس، قال: وقد جاء هكذا منصوصا فيما سمعناه من بعض مشايخنا: «إذا ٱقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار» خرجه البزار، ومما يدل على صحة هذا ما خرجه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل». فقيل: فكيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج، القاتل والمقتول في النار» (١) فبين هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهالة من طلب دنيا أو آتباع هوى فالقاتل والمقتول في النار، فأما قتال يكون على تأويل ديني كقتال الصحابة فلا(٢).

(قال فيه: قلت: متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج) كما تقدم (حيث لا يأمن الرجل جليسه) أن يقتله ويغرر به.

(قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟) الذي ذكرت فيه الفتن. (قال: تكف لسانك) عن الكلام في الفتنة (ويدك) عن القتال فيها (وتكون حلسًا) بكسر الحاء المهملة، وأصله الكساء الذي على ظهر

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۰۷/ ۵۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التذكرة بأحوال الموتىٰ وأمور الآخرة» (ص١١٠٤-١١٠٥).

البعير تحت القتب (من أحلاس بيتك) لفظه الخبر ومعناه الأمر (١). أي: كف لسانك وكن حلس بيتك كما يأتي في حديث، أي: الزم بيتك للجلوس فيه كلزوم الحلس لظهر الدابة، وكل من لازم شيئًا وثبت فيه فهو حلسه، ومنه حديث أبي بكر: قام إليه بنو فزارة، فقالوا: يا خليفة رسول الله، نحن أحلاس الخيل -يريدون لزومهم لظهورها - فقال: «نعم، أنتم أحلاسها ونحن فرسانها »(٢).

(فلما قتل عثمان طار قلبي) أي: مال إلى جهة يهواها ويتعلق بها (مطاره) منصوب على المصدر، أو على حذف حرف الجر، والمطار موضع الطيران (فركبت حتى أتيت دمشق) بكسر الدال، وفتح الميم، وفيه الرحلة لطلب الحديث والعلوم والسؤال عما أشكل عليه (فلقيت) بها (خريم) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة، مصغر (ابن فاتك) بالفاء، وبعد الألف مثناة فوق مكسورة، ثم كاف، غير منصرف، الأسدي. وقيل: فاتك لقب لأبيه أخرم، أبي يحيى، شهد بدرًا مع أخيه سبرة، وفي الحديث أنه نزل دمشق.

(فحدثته) بهاذا الحديث (فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه) أي: لقد سمع هاذا الحديث (من النبي ﷺ كما حدثنيه) عبد الله (بن مسعود).

[٤٢٥٩] (ثنا مسدد، ثنا عبد الوارث بن سعيد) بن ذكوان التميمي مولاهم البصري (عن محمد بن جحادة) بضم الجيم، الأودي، الكوفي

<sup>(</sup>١) في (ل): الخبر. ولعل المثبت مراد المصنف.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦١/٦١ بنحوه. وقد ورد الجزء الأخير منه في خبر آخر رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٩١/٢٤ عن الضحاك.

(عن عبد الرحمن بن ثروان) بفتح المثلثة، أبي قيس الأودي، أخرج له البخاري (عن هزيل) بفتح الزاي، مصغر، ابن شرحبيل الأودي، الكوفي، أخرج له البخاري في الفرائض<sup>(۱)</sup> (عن أبي موسى) عبد الله ابن قيس (الأشعري شهدة قال رسول الله عليه الله المساعة فتنًا) جمع فتنة، وللترمذي: «بادروا بالأعمال فتنا»<sup>(۱)</sup> (كقطع الليل المظلم) قطع جمع قطعة، وهي الطائفة من الليل، أراد أن كل فتنة سوداء مظلمة، وشبه الفتن بالليل المظلم تعظيما لشأنها وعظم خطرها.

(يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي) وقد صار (كافرًا، ويمسي) الرجل (مؤمنًا) بالله تعالى (ويصبح كافرًا) فيه إخبار عن سرعة تغير أحوال الناس في الفتن؛ لكثرة ما يشاهدون من الأهوال العظيمة. زاد الترمذي: «يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا »(٣) (القاعد فيها خير من القائم) والقائم فيها خير من الماشي (والماشي فيها خير من الساعي) فيها بالبدن وغيره (فكسروا) بتشديد السين للمبالغة (قسيكم) بكسر القاف والسين، جمع قوس (وقطعوا) بتشديد الطاء (أوتاركم) أي: أوتار القسي (واضربوا) حد (سيوفكم بالحجارة) من القلب. أي: أضربوا الحجارة بسيوفكم، كقولهم: عرضت الناقة على الحوض.

وفيه ترك المحاربة في أيام الفتن؛ لأنه قتال في مسلمين بغير تأويل صحيح. وفيه إفساد آلات الجهاد؛ لأن أقتناءها وإبقاءها قد يؤدي إلى

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۷۳٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) السابق.

أستعمالها، ولأن ما حرم أستعماله حرم أتخاذه على هيئة الأستعمال كما في آلات الملاهي، وعلى هذا فلو كسرها غير المالك لم يكن عليه أرش النقص (فإن دخل) مبني للمفعول. أي: دخل داخل أحد (يعني: على أحد منكم) ليقتله (فليكن كخير ابني آدم النه في) أي: يكون كهابيل الذي فرض الله عليه كما قتل أن لا يمتنع ممن أراد قتله، وقيل: كان حرامًا عليه قتل من أراد قتله، أما الأمتناع ممن أراد قتله فلا.

[٤٢٦٠] (ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، ثنا أبو عوانة) الوضاح (عن رقبة) بفتح الراء والقاف والباء الموحدة (ابن مصقلة) ويقال بالسين بدل الصاد، العبدي الكوفي، أخرج له البخاري في النكاح (۱) (عن عون بن أبي جحيفة) واسمه وهب السوائي الكوفي (عن عبد الرحمن) بن سمير، بضم السين المهملة مصغر، مقبول، ووهم من زعم أن له صحبة.

(قال: كنت آخذ) بضم الخاء والذال (بيد) عبد الله (ابن عمر رضي الله عنهما في طريق من طرق المدينة) زادها الله شرفًا (إذ أتى أي: مر (على رأس) بالتنوين (منصوب) أي: قتل صاحبه، ونصب. أي: رفع رأسه على شيء، ليرتدع بذلك أمثاله (قال: شقي) [بفتح](٢) الشين ضد سعد (قاتل هذا) الرأس المنصوب (فلما مضى قال: وما أرى هذا) يعني: القاتل (إلا) و(قد شقي) تأكيد لما تقدم.

(سمعت رسول الله ﷺ يقول: من مشلىٰ) بفتح الشين (إلىٰ رجل من

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۹۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: بضم.

أمتي ليقتله) بغير حق (فليقل) من أريد قتله (هكذا) يحتمل أن يكون معناه: يضم يديه إلى صدره ويكف عن القتال، والله أعلم. ويؤيده الحديث الذي بعده (فالقاتل في النار) إن لم يتب إلى الله تعالى وأراد الله تعذيبه، ويحتمل أن يكون المراد: فالقاتل مستحق النار إن لم يكن عفو (والمقتول) ظلمًا (في الجنة) إذا صبر واحتسب (قال) المصنف: (رواه) سفيان بن سعيد (الثوري، عن عون) بن أبي جحيفة.

(عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة) بالتصغير فيهما (ورواه ابن أبي سليم) أبو بكر القرشي، مولاهم، وكان ذا صلاة وصيام وعلم كثير، وبعضهم ٱحتج به (عن عون) بن أبي جحيفة.

(عن عبد الرحمن ابن سمير) وجهًا واحدًا (قال) المصنف<sup>(۱)</sup> (قال لي الحسن بن علي) الجهضمي.

(ثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي (يعني بهذا الحديث) المذكور.

(عن أبي عوانة قال: هو) مكتوب (في كتابي) عبد الرحمن (بن سبرة) بالباء الموحدة (وقالوا: سميرة هذا كلام أبي [الوليد](٢)) وذكر البخاري في «تاريخه الكبير» عبد الرحمن هذا، وذكر الخلاف في آسم أبيه، وقال: حديثه في الكوفيين، وذكر له هذا الحديث مقتصرًا منه على المسند(٣). وقال الدارقطني: تفرد به أبو عوانة، عن رقبة، عن عون بن

<sup>(</sup>١) هنا ٱنتهى السقط المشار إليه سالفًا من (م).

<sup>(</sup>٢) كذا بالسنن، وفي النسخ الخطية: داود.

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٤١.

أبي جحيفة عنه، يعني: عن عبد الرحمن بن سميرة (١).

[٤٢٦١] (ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران) عبد الملك بن حبيب (الجوني) بفتح الجيم (عن المشعث) بتشديد العين المهملة، بعدها ثاء (٢) مثلثة، ويقال: منبعث، بسكون النون، وفتح الموحدة، وكسر المهملة، ثم ثاء مثلثة (ابن طريف) قاضي هراة، مقبول (عن المهملة، ثم ثاء مثلثة (ابن طريف) قاضي هراة، مقبول (عن عبد الوارث] (٣)(٤) ابن أخي أبي ذر الغفاري، وهو عن أبي ذر قلما قال: كنت رديفًا خلف رسول الله عليه يومًا على حمار، فلما جاوز بيوت المدينة قال: «كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة جوع تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «تعفف يا أبا ذر»(٥).

(عن أبي ذر) جندب بن جنادة رضي (قال: قال لي رسول الله على: يا أبا ذر. قلت: لبيك وسعديك، فذكر الحديث) المذكور (وقال فيه: كيف) بك (أنت إذا أصاب الناس موت) كثير حتى (يكون) لفظ ابن ماجه: «يقوم »(٢) (البيت فيه) المراد بالبيت هنا: القبر.

<sup>(</sup>١) في (م): سبرة. (٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وهو خطأ. والصواب (عبد الله بن الصامت)، وليس في تلاميذ أبي ذر من أسمه عبد الوارث ولا في شيوخ المشعث كذلك. أنظر: «تهذيب الكمال» 174، ٨/٢٨، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (م ٤).

<sup>(</sup>٥) رواه معمر في «الجامع» ١١/ ٣٥١ (٢٠٧٢٩)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» ١١/١٥ (٤٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (٣٩٥٨).

قال الخطابي: قد يحتج بهذا الحديث من يذهب إلى وجوب قطع النباش، ووجهه أن النبي على سمى القبر بيتًا، فدل على أنه حرز كالبيوت التي يسرق منها (۱) (بالوصيف) بكسر الصاد المهملة، وهو الخادم، يريد أن الناس يشتغلون عن دفع موتاهم، حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبر الميت ويدفنه، إلا أن يعطي وصيفًا أو قيمته، ويجوز أن يكون معناه: أن المواضع تضيق عليهم، حتى إنهم يبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف (قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال) أبو ذر: أفعل (ما خار) بالخاء المعجمة (الله تعالى لي ورسوله) لفظ رواية البغوي يوضحه، ولفظه: «كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى إنه يباع القبر بالعبد» قال: قلت: الله ورسوله أعلم (۲).

لفظ المصنف: (ما خار الله لمي) أي: آختاره، فعل ما آستخاره الله تعالى ورسوله لي ورضياه، ثم (قال: عليك بالصبر) على الجوع، ولا تأكل حرامًا، إغراء، ذهب ابن عصفور إلى أن الباء زائدة في المبتدأ، والتقدير: فعليك بالصوم. فهو خبر لا أمر، ويؤخذ منه وجوب الصبر؛ لأن ذلك ظاهر هاذِه الصيغة، ولم يدخل ابن مالك هاذِه الصيغة في الإغراء، بل ذكره من أحكام آسم الفعل، فقال:

والفعل من أسمائه عليكا وهكذا دونك مع إليكا<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ٤/ ٣١٤. (٢) «شرح السنة» ١١/١٥.

<sup>(</sup>٣) «الألفية» (ص٥٤).

إذا كان أصله الجار والمجرور أو الظرف، ومعنى: عليك الصبر. أي: الزمه وداوم عليه؛ لتستعين به على شرور الفتن، كما قال تعالى: ﴿ وَٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ ﴾ (١) (أو قال: تصبر) على كثرة الفتن ما ٱستطعت.

(ثم قال لي: يا أبا ذر. قلت: لبيك وسعديك) يا رسول الله. ولابن ماجه زيادة، ولفظه: قال: «تصبر» قال: «كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، أو لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ » قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «عليك بالعفة» (۲) (قال: كيف أنت) أي: كيف حالك (إذا رأيت أحجار الزيت قد عرقت بالدم؟) لفظ ابن ماجه: «كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق أحجار الزيت بالدم» (۳).

ورواية البغوي: «كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل يغمر بالدماء أحجار الزيت »(٤) أي: يسترها، و(عرقت) بفتح العين المهملة، وقاف بعد الراء.

قال القرطبي: عرقت لزمت، والعروق: اللزوم (٥). والمعنى أن الدم لزم أحجار الزيت عند وقوع الفتن، كما يلزم العرق للجسم إذا حصل له مشقة وتعب.

<sup>(</sup>١) القرة: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۳۹٥۸).

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة» ١٢/١٥.

<sup>(</sup>٥) «التذكرة» (ص١١٣٥).

قال القرطبي: ويروى: غرقت أي: بالغين المعجمة (١). قلت: وله وجه، وهو أن الحجارة غرقت في الدم، كما يغمر الغريق الماء، وتعضده رواية البغوي: «يغمر بالدماء »(٢) تغمر الدماء أحجار الزيت، وأحجار الزيت أسم موضع بالمدينة قريب من الزوراء، وهو موضع صلاة الأستسقاء.

وذكر عمر بن شبة في كتاب «المدينة» على ساكنها السلام: ثنا محمد ابن يحيىٰ عن ابن أبي فديك قال: أدركت أحجار الزيت ثلاثة أحجار مواجهة بيت ابن أم كلاب، وهو اليوم يعرف ببيت بني أسد فَعَلَا الكنس الحجارة فاندفنت. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرني أبو ضمرة الليثي، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد، عن هلال ابن طلحة الفهري أن حبيب بن مسلمة الفهري كتب إليه أن كعبًا سألني أن أكتب له إلى رجل من قومي عالم بالأرض قال: فلما قدم كعب جاءني بكتابه ذلك فقال: أعالم أنت بالأرض؟ قلت: نعم. وكانت أحجار بالزوراء يصفون عليها الزياتون رواياهم، فأقبلت حتى جئتها، فقلت: هٰذِه أحجار الزيت. فقال كعب: لا والله ما هٰذِه صفتها في كتاب الله، ٱنطلق أمامي فإنك أهدى بالطريق مني. فانطلقنا حتى جئنا بنى عبد الأشهل، فقال: يا بلال، إنى أجد أحجار الزيت في كتاب الله فاسأل القوم عنها وهم متوافرون. فسألهم عن أحجار الزيت وقال: إنها ستكون بالمدينة ملحمة (٣).

<sup>(</sup>۱) «التذكرة» (ص١١٣٥). (۲) «شرح السنة» ١٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ المدينة المنورة» ١/ ٣٠٧-٣٠٨.

وقال بعضهم: قد وقعت هانيه الوقعة في أيام يزيد بن معاوية، توجه إليها مسلم بن عقبة المري في عسكر، ونزل مسلم بالحرة بالقرب من المدينة واستباح حرمتها، وقيل: وقتل رجالها ثلاثة أيام، وقيل: خمسة. ثم توجه إلى مكة فمات بالطريق.

(قلت) أختار (ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بمن أنت منه) لفظ ابن ماجه: «الحق بمن أنت منه »(۱). لفظ البغوي: «تأتي من أنت منه »(۲). فلفظه خبر ومعناه الأمر، أي: أنضم إلى الفئة التي أنت منها وإليها.

قلت: ويحتمل أن يراد: الزم تراب بيتك الذي خلقت منه، ويدل عليه قوله بعده: «تلزم بيتك<sup>(٣)</sup> فلا تخرج منه» (قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن) أي: إذا وضعت السيف على عاتقك فقد شاركت المحاربين في الفتن في إثمهم.

(قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك) لفظه خبر ومعناه الأمر، أي: الزم بيتك لتسلم، وإنما نهاه عن المحاربة؛ لأن أهل تلك الحرب كلهم مسلمون.

(قلت: فإن دخل) بضم الدال وكسر الخاء (عليً) في (بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك) بفتح أوله وثالثه (شعاع السيف) أي: يغلبك صفوه وبريقه الباهر الشديد الإضاءة.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۹٥۸).

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» ۱۲/۱٥.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

ومنه الحديث في وقت صلاة الضحى: "إذا بهرت الشمس الأرض "() أي: غلب الأرض نورها وضوؤها (فألق) بفتح الهمزة (ثوبك على وجهك) من شدة ضوئه (يبوء بإثمك وإثمه) هذا موافق لقوله تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثِي وَإِثِكَ ﴿() وهذا يؤيده ما تقدم في الحديث قبله: "كن كخير ابني آدم " فعن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي على: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ أي: بإثم قتلي إلى إثمك الذي في عنقك قبل ذلك (٣).

قال الطبري: الصواب (٤) أن تأويله: إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي. ومعنى ﴿ وَإِنَّهِكَ ﴾ فهو إثمه بغير قتله معصية الله في أعمال سواه. قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأن الله أخبر أن كل عامل جزاء عمله عليه، وإن كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن يكون آثام القاتل مأخوذًا بها القاتل. فإن قيل: كيف جاز أن يريد بذلك المقتول؟ فمعناه: إني أريد أن تبوء بإثم قتلي إن قتلتني لأني لا أقتلك، وهذا الحديث يدل على أن حكم هذه الآية في زمن الفتنة حكم بني آدم (٥).

ثم قال الطبري: في آيات قتل قابيل هابيل كلها مثل ضربه الله لبني آدم، وحرض به المؤمنين من أصحاب رسول الله على استعمال العفو

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الأثير في «النهاية» ١/ ١٦٥ وغيره.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ٤/ ٥٣٣ (١١٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» ٤/ ٥٣٤.

والصفح عن اليهود الذين كانوا يهمون بقتل النبي على وضرب مثل اليهود في غدرهم ومثل المؤمنين في العفو عنهم بابني آدم المقربين قرابينهم الذين ذكرهم الله، ثم مثل<sup>(۱)</sup> لهم على التأسي بالفاضل منهما دون الطالح، وبذلك جاء الخبر عن رسول الله على التأسي المفاضل منهما دون الطالح،

ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: قلت لبكر بن عبد الله: أما بلغك أن نبي الله على قال: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلًا فخذوا خيرهما ودعوا شرهما » قالوا: بلى (٢).

(قال) المصنف: (لم يذكر المشعث) بتشديد العين كما تقدم (في هذا الحديث غير حماد بن زيد) بن درهم الإمام الأزدي.

[٤٢٦٢] (ثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عفان<sup>(٣)</sup> بن مسلم) الصفار الحافظ (ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة) قال أبو القاسم في «الإشراف»: أظنه البراء بن قيس السكوني<sup>(٤)</sup> البصري، مقبول.

(قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله المظلم) فيه ما تقدم.

(يصبح الرجل) أو المرأة (فيها مؤمنًا) ثابت الإيمان (ويمسي) وقد

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل): ذلك.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» ٤/٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تحفة الأشراف» ٦/ ٤٧٣.

صار من الفتن التي شاهدها (كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا) يشبه أن يكون سمى من أصبح مؤمنًا بانسحاب الإيمان المتقدم، أو أنه يصبح يجدد إيمانه بذكر الشهادتين أول نهاره، وحمله على هذا هو الحقيقة، والأول مجاز.

(القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي) إليها بإسراع (قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم) أي: لازموا بيوتكم وانضموا إليه كما ينضم الحلس ويلازم ظهر البعير.

وأمره على هذا الحديث والذي قبله وتسليم النفس للقتل كابن آدم، قال طائفة: هذا عند أجتماع الفتن؛ فإن النهوض فيها غير جائز لقتالهم المسلمين لغير تأويل صحيح. قالوا: وعليه أن يستسلم للقتل إن أريدت نفسه ولا يدفع عنها، وحملوا الأحاديث على ظواهرها، وربما أحتجوا من جهة النظر بأن كل فريق من المقتتلين في الفتنة يقاتل على تأويل، وإن كان في الحقيقة خطأ فهو عند نفسه محق وغير جائز لأحد قتله، وسبيله سبيل حاكم من المسلمين يقضي بقضاء مما أختلف فيه العلماء على ما يراه صوابًا، فغير جائز لغيره من الحكام نقضه إذا لم يخالف بقضائه ذلك كتابًا ولا سنة ولا جماعة، فكذلك المقتتلون في الفتنة، كل حزب منهم عند نفسه محق، فغير جائز دفعهم.

وعلىٰ هاذا عمران بن حصين وابن عمر، وقد روي عنهما وعن غيرهما منهم: عبيدة السلماني أن من أعتزل الفريقين ودخل بيته فأتىٰ

من يريد قتله فعليه دفعه عن نفسه؛ لقوله السلام: «من أريدت نفسه وماله فقتل فهو شهيد» قالوا: فالواجب على من أريدت نفسه وماله ظلمًا دفع ذلك (۱) مهما وجد سبيلًا إلىٰ ذلك، قال القرطبي: وهذا هو الصحيح من القولين إن شاء الله تعالىٰ (۲).

[٤٢٦٣] (ثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم، نسبة إلى المصيصة بلدة على ساحل البحر بالشام، ينسب إليها جماعة، منهم: نصر الله بن عبد القوي، ولد باللاذقية، ونشأ بالمصيصة، ثم آنتقل إلى صور، وإبراهيم ثقة ثبت (ثنا حجاج بن محمد) الأعور الحافظ (ثنا الليث بن سعد قال: حدثني معاوية بن صالح) الحضرمي الحمصي قاضى الأندلس، أخرج له مسلم.

([أن عبد الرحمن بن جبير) الحضرمي، أخرج له مسلم] (٣) (حدثه عن أبيه) جبير بن نفير بنون وفاء، مصغر، ابن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، أخرج له الشيخان (عن المقداد بن) عمرو بن ثعلبة الكندي، تبناه (الأسود) بن عبد يغوث؛ فنسب إليه (وايم الله) قسم جمع يمين (لقد سمعت رسول الله عليه يقول: إن السعيد) كل السعيد (لمن جنب) بضم الجيم، وكسر النون المشددة (الفتن) أي: تجنبها وتباعد عنها ولزم بيته، كما تقدم.

(إن السعيد لمن تجنب الفتن وإن السعيد لمن تجنب الفتن) كرره ثلاثًا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) «التذكرة» (ص ۱۱۳۷–۱۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

#### 

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «معجم الشاميين» ١/ ٣٨ (٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٥/ ٢٤٩. قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٣١: رواه الطبراني وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» ٥/ ١٤٤.

## ٣ - باب فِي كَفِّ اللِّسانِ

عَدَّقَني ابن وَهْبٍ، حَدَّثَني ابن وَهْبٍ، حَدَّثَني ابن وَهْبٍ، حَدَّثَني ابن وَهْبٍ، حَدَّثَني اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «سَتَكُونُ النّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «سَتَكُونُ وَتُنَةٌ صَمّاءُ بَكْماءُ عَمْياءُ مَنْ أَشْرَفَ لَها ٱسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَإِشْرافُ اللّسانِ فِيها كُوتُوعِ السَّيْفِ » (۱).

عَنْ رَجُلٍ يُقالُ لَهُ: زِيادٌ، عَنْ عَبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنا لَيْثُ، عَنْ طاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ يُقالُ لَهُ: زِيادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّها سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ العَرَبَ قَتْلاها في النّارِ، اللّسانُ فِيها أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ». قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ التَّوْرِي، عَنْ لَيْثٍ عَنْ طاوُسٍ عَنِ الأَعْجَم (٢).

عَبْدِ القُدُّوسِ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ القُدُّوسِ قَالَ: زِيادٌ سِيمِينْ كُوشْ.

#### \* \* \*

## باب في كف اللسان

[٤٢٦٤] (ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) الفهمي، شيخ مسلم (عن) عبد الله (ابن وهب، حدثني الليث) بن سعد (عن يحييٰ بن سعيد)

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» ۸/ ۳۰۸ (۸۷۱۷). وقوله: «من أشرف لها أستشرفت له» رواه البخاري (۳۲۰۱)، ومسلم (۲۸۸۲) من حديث أبي هريرة مرفوعا. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود».

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۱۷۸)، وابن ماجه (۳۹۹۷)، وأحمد ۲۱۱۱. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۳۲۲۹).

ابن قيس الأنصاري (قال: قال خالد بن أبي عمران) التونسي قاضي إفريقية، أخرج له مسلم (عن عبد الرحمن بن البيلماني) بفتح الموحدة وسكون التحتانية ثم لام، مولى عمر، مدني نزل حران، قال أبو حاتم: لين الحديث (١). ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢).

(عن عبد الرحمن بن هرمز) الأعرج (عن أبي هريرة ولله أن رسول الله عليه قال: ستكون فتنة) هاذِه (كان) التامة، أي: ستحدث فتنة (صماء بكماء عمياء) أراد أنها لا تسمع ولا تنطق ولا تبصر، فهي لذهاب حواسها لا تدرك شيئًا ولا تقلع ولا ترتفع، وقيل: شبهها لاختلاطها. وقيل: البريء فيها والسقيم بالأصم الأخرس الأعمى الذي لا يهتدي إلى شيء، فهو يخبط خبط عشواء. وقيل: هي كالحية الصماء التي لا تقبل لسعتها الرقي، ولا يستطيع أحد أن يأمر فيها بمعروف أو ينهى عن المنكر، بل إن تكلم بحق آذاه الناس وقالوا: ما صلح أن يتكلم إلا أنت!.

(من أشرف) بسكون الشين المعجمة (لها أستشرفت له) أي: من تطلع لها وقرب منها تطلعت تلك الفتنة له، وجرته إلىٰ نفسها وأوقعته في مهالكها (وإشراف اللسان فيها) يعني: إطالة اللسان بالكلام فيها (كوقوع السيف) في المحاربة به.

[٤٢٦٥] (ثنا محمد بن عبيد) مصغر، وهو ابن حساب بكسر الحاء وتخفيف السين المهملة، الغبري بضم المعجمة وتخفيف الموحدة،

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٥/٢١٦ (١٠١٨).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٥/ ٩١.

البصري، أخرج له مسلم (ثنا حماد بن زيد، ثنا ليث) بن أبي سليم القرشي مولاهم الكوفي، قال شيخنا ابن حجر: صدوق(١).

(عن طاوس) القراء، ابن كيسان (عن رجل يقال له: زياد) بن سليم العبدي، مولاهم، عرف بالأعجم لشاعر، قال ابن حجر: مقبول<sup>(۲)</sup>. (عن عبد الله بن عمر<sup>(۳)</sup> رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: إنها ستكون<sup>(٤)</sup> فتنة تستنظف العرب) هو بالظاء المعجمة، من يستنظف، قال ابن الأثير في «النهاية» في باب النون والظاء المعجمة: تستنظف العرب أي: تستوعبهم هلاكًا، يقال: استنظفت للشيء إذا أخذته كله. ومنه: استنظفت ما عنده واستغنيت عنه<sup>(٥)</sup>.

وعجبت من القرطبي في «التذكرة»؛ حيث ذكرها بالطاء المهملة وفسرها وقال: لم أقف فيه على شيء لغيري<sup>(۲)</sup>. ولعله لم يكن عنده «النهاية»، أو راجعها في الطاء المهملة ولم يراجع الظاء المعجمة، وقال عقب الحديث: قوله: (تستنطف) أي: ترمي، مأخوذ من نطف الماء أي: قطر، والنطفة: الماء الصافي قل أو كثر، أي: إن هلاه الفتنة تقطر قتلاها في النار، أي: ترميهم فيها؛ لاقتتالهم على الدنيا،

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» (٥٦٨٥).

<sup>(</sup>۲) «تقریب التهذیب» (۲۰۸۱).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، والصواب: عمرو. وهو ما في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>ه) «النهاية» ٥/ ٧٩.

<sup>(</sup>٦) «التذكرة بأحوال الموتىٰ وأمور الآخرة» (ص١١٣١).

واتباع الشيطان والهوى.

(وقتلاها) بدل من (العرب)، هذا المعنى الذي ظهر لي. أنتهى كلامه (۱). ومعنى قوله: قتلاها بدل. أي: قتلاها في محل النصب من العرب الذي هو مفعول (تستنظف)، وهو بدل أشتمال، ويجوز أن يكون (قتلاها) مبتدأ، و(في النار) الخبر (اللسان) يعني الكذب باللسان (فيها) أي: أتته في الفتنة عند أئمة الجور، ونقل الأخبار التي يتولد منها الفساد في الأرض (أشد) ضررًا (من وقع السيف) في القتال، فربما يحصل بالكلمة من اللسان من النهب والقتل والخلاف (۱۲) والمفاسد العظيمة ما لا يحصل من الضرر بالسيف، وينشأ من اللسان أكثر مما ينشأ من السيف؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب (۱۳).

(قال) المصنف (رواه) سفيان (الثوري عن ليث) بن أبي سليم (عن طاوس، عن) زياد (الأعجم) قال المنذري والقرطبي: وحكي أيضًا أنه زياد سيمين كوش<sup>(3)</sup>. ومعناه: أذن الفضة؛ لأن سيمين هو الفضة، وكوش: الأذن.

وقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري-

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) في (م): والجدال.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٧٧، ٦٤٧٧)، مسلم (٢٩٨٨).

<sup>(</sup>٤) «مختصر السنن» ٦/ ١٤٨.

يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين كوش عن عبد الله بن عمر غير هذا الحديث الواحد<sup>(۱)</sup>، وروى مرفوعًا.

ولفظ ابن ماجه: «إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف »(۲).

[٤٢٦٦] (ثنا محمد بن عيسى الطباع، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله وياد سيمين كوش) بكسر المهملة، قال المنذري: سيمين هي الفضة، وكوش هي الأذن.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» عقب حديث (۲۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (٣٩٦٨). وضعف إسناده البوصيري في «المصباح» ١٧٦/٤، وقال الألباني في «الضعيفة» (٢٤٧٩): ضعيف جدًا.

## ٤ - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَداوَةِ في الفِتْنَةِ

٤٢٦٧ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الْخَدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْمًا يَتْبَعُ بِها شَعَفَ الجِبالِ وَمَواقِعَ الْفَظْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ »(١).

\* \* \*

## [باب](۲) ما يرخص فيه من البداوة

[٢٢٦٧] (ثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن [أبي] (٣) صعصعة) الأنصاري المازني، أخرج له البخاري في الإيمان (٤) والصلاة (٥) [والتوحيد (٦) (عن أبيه) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، أخرج له البخاري في الإيمان (٧) والزكاة.

(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري رهيه: قال رسول الله ﷺ: يوشك) أي: يسرع ويقرب (أن يكون خير مال المسلم غنما) فيه فضيلة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل، م) والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل، م)، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١٩).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٦٠٩).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٧٣٧٤).

<sup>(</sup>v) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

آقتناء الغنم وبركة مخالطتها، وأنها خير الأموال، لا سيما أيام الفتنة؛ فإنه خير ما آرتحل صاحبها [...] (١) إلى جهة قصده مع ما يستعين به مما فيها من المنافع كاللبن والسمن والصوف واللحم، وغير ذلك من المنافع، مما قد اُجتمع في اللبن من كونه يغني عن المأكول والمشروب، وتتصل له هاذِه المنافع مع اُرتحاله إلى الصحاري ورؤوس الجبال؛ ليرعاها وينتفع بها، وفيه التصريح بأن أفضل الأموال التي تقتنى في آخر الزمان الغنم، ويدخل فيه البياض والسواد، ويحتمل أن يكون الإبل والبقر في معناها.

(يتبع بها) أي: معها، فالباء بمعنى مع، كقوله: أذهب بسلام. أي: مع سلامة (شعف) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة وبالفاء، جمع شعفة بالتحريك، وهي رأس الجبل، وشعفة كل شيء أعلاه، وهذا هو المشهور في الرواية، ورواه بعضهم بضم الشين وآخره باء موحدة، أي: أطرافها ونواحيها وما أنفرج منها، والشعبة ما أنفرج بين الجبلين.

(الجبال ومواقع القطر) في الأراضي السهلة، ومواقع جمع موقع، وهو موضع وقوع المطر، وفيه الحث على السكنى في المواضع المخصبة والارتحال عن المواضع المجدبة، وعلى طلب السكن في مواضع الرخص وترك بلاد الغلاء والقحط، وأن مع الرخص في الأسعار يطيب عيش المؤمن.

(يفر بدينه من الفتن) فيه الحث على الفرار من الفتن حيث كانت؛

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة في (ل) وساقطة من (م).

ليسلم للمسلم دينه، وفيه الحث على العزلة والتغرب عن الأوطان، فإنه أسلم للدين، وفيه علم من أعلام نبوته في إخباره عما يكون في آخر الزمان ويوجد، كما أخبر به، وفيه إرشاد أمته في حياته وبعد وفاته، وهذا من النصح للرعية.

### ٥ - باب فِي النَّهْيٰ عَنِ القِتالِ فِي الفِتْنَةِ

١٢٦٨ - حَدَّثَنا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنا أُرِيدُ - يَعْني: فِي القِتالِ - فَلَقِيَني أَبُو بَكْرَةَ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنا أُرِيدُ - يَعْني: فِي القِتالِ - فَلَقِيَني أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: ٱرْجِعْ فَإِنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتُولُ: ﴿ إِذَا تَواجَهَ المُسْلِمانِ بِسَيْفَيْهِما فَقَالَ: فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ القاتِلُ فَمَا بِالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: فَالْقَاتِلُ فَمَا بِالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ﴾ (١).

٢٦٦٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَوكِّلِ العَسْقَلانِي، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرُ، عَنْ الْحَسَنِ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ مُخْتَصَرًا.

قالَ أَبُو داوُدَ: لُلِحَمَّدٍ -يَعْني: ابن المُتَوَكِّلِ- أَخُ ضَعِيفٌ يُقالُ لَهُ الْحَسَيْنُ (٢).

#### \* \* \*

## باب في النهي عن القتال في الفتنة

[٤٢٦٨] (حدثنا أبو كامل) فضيل بن الحسين الجحدري، أخرج له مسلم في الحج وغيره (ثنا حماد بن زيد، عن أيوب و) عن (يونس، عن الحسن) البصري (عن الأحنف بن قيس) التميمي (قال: خرجت وأنا أريد، يعني: قتال) لفظ مسلم: خرجت وأنا أريد هذا الرجل<sup>(٣)</sup>. وأوضح منها رواية البخاري: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة<sup>(٤)</sup> (فلقيني أبو بكرة) نفيع بن الحارث. لفظ البخاري: فاستقبلني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٢٨٨٨). وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۸۸).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٧٠٨٣).

أريد نصرة ابن عم رسول الله ﷺ (١). يعني: علي بن أبي طالب ضي على على قتال معاوية.

(قال: ارجع؛ فإني سمعت رسول الله على يقول: إذا تواجه المسلمان) ضرب كل واحد منهما وجه الآخر. أي: ذاته. ولمسلم: "إذا التقى المسلمان "(٢). وفي رواية له: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلا جميعًا "(٣) (فالقاتل والمقتول) منهما (في النار) أي: مستحقان لها، وقد يعفو الله تعالىٰ عنه. فإن قلت: على ومعاوية كلاهما كان مجتهدًا، وغاية ما في الباب أن معاوية كان مخطعًا في اجتهاده، وله أجر واحد وقد كان لعلي أجران. فالجواب: أن المراد بما في الحديث المتواجهان بلا دليل من الا جتهاد ونحوه، وهذا في غير الصحابة؛ لأنهم إنما قاتلوا على التأويل.

قال القرطبي: هذا الحديث محمول على ما إذا كان القتال على الدنيا أو على مقتضى الأهواء (٤).

فإن قلت: مساعدة الإمام الحق ودفع البغاة واجب، فلم منع أبو بكرة الأحنف بن قيس منها؟ فالجواب: لعل الأمر لم يكن بعد ظاهرًا عليه.

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢٨٨٨/ ١٥). وهو عند البخاري بهاذا اللفظ (٣١، ١٨٧٥).

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۸۸۸۸/۱۱).

<sup>(3) «</sup>المفهم» V/017.

(قال: قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه) قال النووي: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من يرى المعصية وأصر على النية يكون آثمًا وإن لم يفعلها ولا تكلم بها، بل هم (۱) بفعلها (۲).

[٤٢٦٩] (ثنا محمد بن المتوكل) أبي السري<sup>(٣)</sup> (العسقلاني) حافظ، وثق (ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن الحسن بإسناده) المذكور (مختصرًا).

<sup>(</sup>١) في (م): تكلم.

<sup>(</sup>۲) «مسلم بشرح النووي» ۱۲/۱۸.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وصوابه: ابن أبي السري. بزيادة: ابن. وانظر «تهذيب الكمال» 71/ ٣٥٥.

# ٦ - باب فِي تَعْظِيم قَتْلِ المُؤْمِنِ

27٧٠ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَصْلِ الْحَرَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ دِهْقَانَ قَالَ: كُنّا فِي غَزْوَةِ القُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذُلُقْيَةَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ - ابْنِ دِهْقَانَ قَالَ: كُنّا فِي غَزْوَةِ القُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذُلُقْيَةَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ - مِنْ أَشْرافِهِمْ وَخِيارِهِمْ يَعْرِفُ لَهُ يُقَالُ لَهُ هَانِئُ بْنُ كُلْثُوم بْنِ شَرِيكِ الكِنانِ - فَصَدَّتَنا فَسَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَي زَكْرِيّا وَكَانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ. قَالَ لَنا خَالِدٌ: فَحَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَي زَكْرِيّا قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْداءِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْداءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْداءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْداءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ ماتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « كُلُّ ذَنْبٍ عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ ماتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ».

فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ: سَمِعْتُ عُمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُنِي ابن أَبِي زَكَرِيّا، عَنْ أُمِّ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلاً ». قَالَ لَنَا خَالِدُ: ثُمَّ حَدَّثَنِي ابن أَبِي زَكَرِيّا، عَنْ أُمُّ لَيْتُوالُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلاً ». قَالَ لَنَا خَالِدُ: « لا يَزالُ المُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: « لا يَزالُ المُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمُ يُصِبْ دَمًا حَرامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرامًا بَلَّحَ ».

وَحَدَّثَ هانِئُ بْنُ كُلْثُوم، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ سَواءً (١٠).

٤٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبارَكِ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ سَأَلْتُ يَعْيَىٰ بْنَ يَعْيَى الغَسّانِ، عَنْ قَوْلِهِ: « اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ ». قَالَ: الذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَىٰ أَنَّهُ عَلَىٰ هُدىٰ

<sup>(</sup>۱) رواه البزار ۷/ ۱۹۲۷–۱۹۳ (۲۷۲۹، ۲۷۳۰)، وابن حبان ۳۱۸/۱۳ (۰۹۸۰)، والطبراني في «مسند الشاميين» ۲/ ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۲۲ (۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۱)، والبيهقي ۸/ ۲۱.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥١١).

لا يَسْتَغْفِرُ اللهَ -يَعْني- مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وقَالَ: فَاعْتَبَطَ يَصُبُّ دَمَهُ صَبّا (١).

٢٢٧٢ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي الرِّنادِ، عَنْ مُحالِدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ خارِجَةَ بْنَ زَيْدِ قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ فِي عَنْ أَبِي الرِّنادِ، عَنْ مُحالِدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ خارِجَةَ بْنَ زَيْدِ قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ فِي هنذا المَكانِ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هنِهِ الآيَةُ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاقُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها ﴾ بَعْدَ التي في الفُرْقانِ ﴿ والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللهِ عَرَّمَ اللهُ إِلاَ إِلَا يَاخَقٌ ﴾ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (٢).

٢٢٧٣ - حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابن عَبّاسٍ فَقَالَ: لّمَا نَزَلَتِ جُبَيْرٍ أَوْ حَدَّثَني الحَكُمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابن عَبّاسٍ فَقَالَ: لّمَا نَزَلَتِ التي فِي الفُرْقَانِ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللهِ إِلهَّا إِلاَّ بِالحَقِّ ﴾ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّة: قَدْ قَتَلْنا النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله وَدَعَوْنا مَعَ اللهِ إِلهَّ الْحَرَ وَأَتَيْنا الفَواحِشَ. فَأَنْزَلَ الله ﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ اللهُ مِيْدُهُ لِأُولَئِكَ قَالَ: وَأَمّا التي فِي النِّسَاءِ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاقُهُ جَهَنَّمُ ﴾ الآيَةُ قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ شَرائِعَ الإِسْلامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاقُهُ جَهَنَّمُ لَا تَوْبَةَ لَهُ. فَذَكَرْتُ هَذَا لُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلاَّ مَنْ نَدِمَ (٣). مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاقُهُ جَهَنَّمُ لَا تَوْبَةَ لَهُ. فَذَكَرْتُ هَذَا لُجَاهِدٍ فَقَالَ: إِلاَّ مَنْ نَدِمَ (٣).

عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَن عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَن حَجَّاجُ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَني يَعْلَىٰ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ في هنذِه القِصَّةِ في ﴿الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ أَهْلُ الشِّرْكِ قالَ: وَنَزَلَ ﴿يا عِبادي الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ﴿(٤).

<sup>(</sup>١) الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ٧/ ٨٧، والبيهقي ٨/ ١٦.

قال الألباني في «الصحيحة» (٢٧٩٩): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٨٥٥)، ومسلم (٣٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨١٠)، ومسلم (١٢٢).

2۲۷٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ المُغِيرَةِ ابْنِ النُّعْمانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ قالَ ما نَسَخَها شَيء (١).

٤٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهابٍ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمي، عَنْ أَبِي جِعْلَزٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ قالَ: هي جَزاؤُهُ فَإِنْ شاءَ اللهُ أَنْ يَتَجاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ (٢).

#### \* \* \*

## باب في تعظيم قتل المؤمن

[٤٢٧٠] (ثنا مؤمل<sup>(٣)</sup> بن الفضل الحراني) ثقة (ثنا محمد بن شعيب) ابن شابور الدمشقى، قال دحيم: ثقة.

(عن خالد<sup>(3)</sup> بن دهقان) بكسر الدال، الدمشقي، ثقة (قال: كنا في غزوة القسطنطينية) بضم القاف وضم الطاء الأولىٰ، وكان اسم موضعها: طوالة، ولما كثرت حروف هذا الاسم وكثر استعماله خففت بالإضافة الثانية، من أعظم مدائن الروم (بذلقية) قال في «النهاية» في باب الذال المعجمة: هو بضم الذال وسكون القاف وفتح الياء تحتها نقطتان، مدينة بالروم<sup>(6)</sup>. يعني: واللام مضمومة إتباعًا للذال.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥٩٠)، ومسلم (٣٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ٥/ ٢١٧، والبيهقي ٨/ ١٦. قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: حسن مقطوع.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (د).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (د).

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢/١٦٦.

(فأقبل رجل من أهل فلسطين) بكسر الفاء وفتح اللام من مدن الشام، قاعدتها بيت المقدس (من أشرافهم وخيارهم يعرفون له ذلك) ويشهدون لشرفه وعظم منزلته (يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني) أو الكندي الفلسطيني، صدوق، من فضلاء تابعي أهل الشام وكبرائهم، عرضت عليه إمرة فلسطين، فامتنع منها؛ لاشتغاله بالعبادة، أرسل عن عمر وغيره وكان على رأس المئة.

(فسلم على عبد الله بن أبي زكريا) الفقيه التابعي الشامي الجليل، قال الأوزاعي: لم يكن بالشام رجل يفضل عليه، وكان يقول: ما عالجت شيئًا من العبادة أشد من السكوت، وعالجت لساني عشرين سنة قبل أن يستقيم لي.

وقال: لو خيرت بين أن أعمر مئة سنة في طاعة الله، أو أن أقبض في ساعتي لاخترت أن أقبض؛ شوقًا إلى الله وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده. لا يتكلم إلا أن يسأل، قال: ما مسست دينارًا ولا درهمًا قط، ولا أشتريت شيئًا قط ولا بعته. وكان [له](۱) إخوة يكفونه، مات سنة سبع عشرة ومئة(۲) (وكان يعرف له حقه) وارتفاع منزلته (قال لنا خالد) بن دهقان (فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا) المذكور (قال: سمعت أم الدرداء) الصغرى واسمها: [هجيمة، وقيل](۳): جهيمة بنت حيي الأوصابية الحميرية الدمشقية، ليست لها صحبة (تقول: سمعت

<sup>(</sup>١) ليست في (ل)، (م)، والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ١٤/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

سيدي) يعني: زوجها (أبا الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، أول مشاهده أحد، روي عن النبي على أنه قال: «عويمر حكيم [أمتي] »(١) وقال له أبو ذر: ما حملت ورقاء ولا أقلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء(٢).

(يقول: سمعت رسول الله على يقول: كل ذنب عسى الله تعالى أن يغفره) فإن عسى للترجي من عفو الله تعالى، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿وَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (الا من مات مشركا) فإنه لا يغفر له؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ يعني: مع عدم التوبة ﴿وَيَمْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ يجب أن يكون مع التوبة أيضًا؛ لظاهر التفريق بين الشرك أو غيره، فأفاد ذلك جواز غفرانه لكل معصية غير الشرك.

(أو مؤمن يقتل مؤمنًا متعمدًا) أي: مستحلًا لقتله، فهو أيضًا يؤول إلى الكفر إجماعًا، وأما القاتل غير المستحل فهو في المشيئة كما قالت الجماهير وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.

(فقال هانئ بن كلثوم) بن شريك الكناني (سمعت محمود بن الربيع) ابن سراقة الأنصاري الخزرجي، له رؤية؛ لأنه عقل المجة التي مجها

<sup>(</sup>۱) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (۱۰۱۹)، وكما في «المطالب العالية» ۱۰۱/۱۰ (٤٠٨٠) من حديث أبي المثنى المليكي. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٥٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٧، ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢٢/٤٧.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٤٨.

كتاب الفتن

رسول الله ﷺ في فيه (١).

# من لم يمت عبطة يمت هرمًا

للموت كأس (وكل الناس)(٦) ذائقها

(لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً) أي: نافلة ولا فريضة، وقيل غير

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۳۹، ۱۱۸۵، ۲۶۲۲)، ومسلم (۳۳/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم السنن» ٤/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ٨/٥٠، وفي «الكبرئ» ٤/ ٢٤٥، والدارمي ٣/ ١٥١٨ (٢٣٩٧)، والبيهقي ٤/ ٨٩ من حديث عمرو بن حزم. وصححه ابن حبان ١١٤ (١٠٥ (٢٥٥٩)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٣٩٤–٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: والمرء. انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة ٢/ ٤٠٥، والكامل للمبرد ١/ ٦٢، وخزانة الأدب» ٣/ ٤٧

ذلك: الصرف: التوبة والعدل.

(قال لنا خالد) بن دهقان (ثم حدثنا) عبد الله (بن أبي زكريا، عن أم المدرداء) هجيمة (عن أبي الدرداء) عويمر والله الله عليه قال: لا يزال المؤمن معنقاً) بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر النون ثم قاف، أي: مسرعًا في طاعة الله تعالىٰ (صالحًا) أي: منبسطًا في عمله (ما لم يصب دمًا حرامًا) أنقطع توفيقه للعمل الصالح فيقف، وقيل: أراد الإسراع في يوم القيامة إلى الجنة، وضعف بقوله في الحديث بعده: «ما لم يصب دمًا حرامًا» وإصابة الدم الحرام يوم القيامة لا تقع، ومنه: «المؤذنون أطول إعناقًا يوم القيامة» (١) بكسر الهمزة، الإعناق أي: أكثر إسراعًا وأعجل وصولًا إلى الجنة، يقال: أعنق في مشيه إعناقًا إذا أسرع فيه.

(فإذا أصاب دمًا حرامًا بلّع) بفتح الموحدة وتشديد اللام ثم حاء مهملة. قال التوربشتي: الرواية في هذا الحديث بتشديد اللام، أي: انقطع، من الإعياء، فلم يقدر على السير والحركة فيه، وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام، وقد تخفف اللام، وهي لغة قليلة، ومنه الحديث: «استنفرتهم فبلحوا عليّ "(۲) أي: أبوا النفور معي، كأنهم قد أعيوا عن الخروج منه وإعانته. (وحدث هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن

الصامت عن رسول الله عليه عن محمود بن الربيع، عن عباده بن الصامت عن عباده الله عليها حدثنا (مثله سواء) وهاذِه الرواية

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۸۷) من حدیث معاویة.

<sup>(</sup>٢) جزء من حدیث طویل رواه البخاری (۲۷۳۱–۲۷۳۲).

تعضد الرواية المتقدمة.

[١٢٧١] (ثنا عبد الرحمن بن عمرو) أبو زرعة البصري الحافظ، ثقة إمام (عن محمد بن مبارك، حدثنا صدقة بن خالد) الدمشقي، أخرج له البخاري في مناقب أبي بكر رهم الله الوغيرة قال: قال خالد بن دهقان) بكسر الدال (سألت يحيى بن يحيى) بن قيس (الغساني) سيد أهل الشام في زمانه، قال ابن سعد: عالم بالفتيا والقضاء (عن قوله) في الحديث (اعتبط بقتله. قال: هم الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم) مبني للفاعل، أي: يقتل أحدهم القتيل في الفتنة ظلمًا وعدوانًا (فيرى) قاتله (أنه على هدى) فيفرح بقتل خصمه المؤمن الذي هو أخوه في الإسلام، ويحصل له السرور لحسن حاله (٢) في قتل أخيه هو أخوه في الإسلام، ويحصل له السرور لحسن حاله (٢) في قتل أخيه المؤمن (ولا يستغفر الله) تعالى من إراقة دم أخيه بغير جرم ولا يتوب إليه.

(يعني من ذلك) الذنب العظيم الذي فيه، فمن كانت هلا و حاله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا؛ لفرحه بمعصيته.

[۲۷۲] (ثنا مسلم بن إبراهيم) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (ثنا عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله المدني، الملقب عباد، أخرج له مسلم في الطب (۵).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٣٦٦١). وروىٰ له في موضع آخر (٥٥٩٠) في كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): لا يقبل الله منه حرفًا ولا عدلا.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٢٢٥).

(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن مجالد بن عوف) الحجازي الحضرمي، صدوق (أن خارجة بن زيد) الأنصاري الفقيه (قال: سمعت) أبي (زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾) يعني (بعد) الآية (التي في) سورة (الفرقان) وهي (﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونِ مَعَ ٱللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّقُسُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ﴾) قتلها (﴿إلَّا بِالْحَقِّ ﴾) مذهب الشافعي أن الاستثناء العائد بعد معطوفات يعود إلى جميع ما تقدمه.

(بستة أشهر) وتوافق هاله الرواية عن زيد بن ثابت الرواية عن ابن عباس في «صحيح البخاري» عن المغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: إنه اتختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هاله الآية: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ هي آخر ما نزل وما نسخها شيء (۱). وعلى هاله الرواية أن هاله الآية محكمة ليست منسوخة بكون من قتل مؤمنًا متعمدًا مخلدًا في النار، وهو خلاف مذهب الجمهور، والجواب عنه أن المراد بالخلود في الآية المكث الطويل، إذ قد ثبت أنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان.

قال القرطبي: ذهب المعتزلة إلى ما روي عن زيد بن ثابت وابن عباس، وقالوا: الوعيد على قتل المؤمن متعمدًا نافذ حتمًا على كل قاتل، وجمعوا بين قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك رُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ وبين هاذِه الآية بأن تقدير الآية: يغفر ما دون ذلك

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٥٩٠)، وهو عند مسلم أيضًا (٣٠٢٣).

لمن يشاء إلا من قتل مؤمنًا متعمدًا، قال: وذهب جماعة من العلماء منهم: عبد الله بن عمر -وهو مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس- إلى أن القاتل له توبة، روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألِمَنْ قتل مؤمنًا متعمدًا توبة؟ قال: لا إلا النار. قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: هكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال: إني لأحسبه رجلًا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك، وهذا مذهب أهل السنة، وأن هاذِه الآية مخصوصة (۱۰). كما سيأتي.

[۲۷۳] (ثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان الموفي (۲)، شيخ البخاري (ثنا جرير، عن منصور) بن المعتمر (عن سعيد بن جبير أو) قال (حدثني الحكم) بن عتيبة، بفتح المثناة فوق، مصغر، الكوفي.

(عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لما أنزلت التي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النّقُسَ ٱلّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلّا بِٱلْحَقِّ ﴾) لفظ مسلم: عن ابن عباس: نزلت هذه الآية بمكة: ﴿وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ إلى قوله: ﴿مُهَانًا ﴾ فقال مشركو أهل مكة: وما يغني عنا الإسلام (٣) و(قد قتلنا النفس التي حرم الله) إلا بالحق (ودعونا مع الله إلها آخر) لفظ الصحيحين: وعدلنا

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ل)، و(م)، وهو خطأ، والصواب: الكوفي. كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۲۳/۱۹).

بالله<sup>(۱)</sup> (**وأتينا الفواحش)** يعني: الزواني.

(فأنزل الله تعالى: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ﴾) بالله (﴿وَعَمِلَ عَمَلًا مَسْلِحًا﴾) أي: إلا من ترك المعاصي ودخل فيها وعمل الأعمال الصالحة (﴿فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ ﴾) يجعل الله للتائب يوم القيامة مكان كل سيئة عملها وتاب منها حسنة، وقيل: التبديل (٢) واقع في الدنيا، يوفق الله التائب لأعمال الخير عوضًا عما كان يفعل من المعاصي.

(فهانِه) الآية (لأولئك) المشركين الذين آمنوا بالله تعالى.

(وأما) الآية (التي) في سورة (النساء) وهي: (﴿وَمَن يَقَتُلُ﴾) هذا شرط (﴿مُؤَمِنَا مُتَعَمِّدًا﴾) جوابه: (﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ الآية قال:) هو (الرجل إذا عرف شرائع الإسلام) لفظ مسلم: قال: فأما من دخل في الإسلام وعقله (٣) (ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم) و (لا توبة له) فهذا القاتل لا توبة له.

قال سعيد بن جبير: (فذكرت هذا) الذي قاله ابن عباس (لمجاهد فقال:) مجاهد (إلا من ندم) وتاب.

قال النحاس: فإن ندم وتاب فقد بين الله أمره بقوله تعالى: ﴿وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ﴾ فهاذا لا مخرج عنه (٤). يعني مع عفو الله تعالىٰ عنه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٧٦٥)، مسلم (١٩/٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۲۳/۱۹).

<sup>(</sup>٤) في (م): له. «معاني القرآن» ٢/ ١٦٦.

[٤٢٧٤] (ثنا أحمد بن إبراهيم) البغدادي، أخرج له مسلم.

(ثنا حجاج) بن محمد الأعور (عن ابن جريج، حدثني يعلى) بن مسلم، أخرج له الشيخان، وزعم بعض الشراح أنه وقع (۱) عند أبي داود: يعلىٰ بن حكيم. ولم أر ذلك في شيء من نسخه، وهو في البخاري غير منسوب، وفي مسلم: يعلىٰ بن مسلم (۲). ويعلىٰ بن مسلم بصري الأصل، سكن مكة، مشهور بالرواية عن سعيد بن جبير، ورواه ابن جريج عنه، وقد روىٰ يعلىٰ بن حكيم أيضًا عن سعيد بن جبير، وروىٰ وروىٰ عنه ابن جريج، لكن ليس المراد هنا.

(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه قال (في هذه القصة) في قوله تعالى: ( ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلّهَا ءَاخَرَ ﴾ قال:) هم (أهل الشرك) من أهل مكة وغيرهم، توضحه رواية النسائي عن ابن عباس: إن قومًا قتلوا (٣). لفظ البخاري في التفسير: إن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وانتهكوا. فأتوا رسول الله على فقالوا: يا محمد، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فأنزل (٤): ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلّنهًا ءَاخَرَ ﴾ إلى: عملنا كفارة؟ فأنزل (٤): ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ الله شركهم إيمانا وزناهم إحصانا (٥).

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (م). (۲) مسلم (۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) «المجتبى» ٧/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) في (ل): فنزلت.

<sup>(</sup>٥) هو عند النسائي ٧/ ٨٦.

(قال: ونزل) قوله تعالى: (﴿ يَنعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى آنَفُسِهِمْ ﴾) يعني: بالشرك والزنا وإراقة الدماء ( ﴿ لَا نَقَـنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهُ ﴾) وذلك أنهم ظنوا أن لا توبة لهم، وفي رواية الطبراني: يا رسول الله، إنا أصبنا ما أصاب وحشي؟ قال: «هي للمسلمين عامة »(١).

وروى أحمد والطبراني في «الأوسط» عن ثوبان: سمعت رسول الله عن يُعِبَادِى الله عن يُعِبَادِى الله عن يُعِبَادِى الله عن أن لي بهانِه الآية الدنيا وما فيها: ﴿ يَعِبَادِى اللَّهِ الدَّيْنَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّاللَّهُ

[٤٢٧٥] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان اللؤلؤي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الله عنهما قال محكمة كما تقدم في رواية مُتَعَمِّدًا لهم ما نسخها شيء) أي: بل هي محكمة كما تقدم في رواية البخاري أنها لم ينسخها شيء.

[٢٧٦] (ثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (ثنا أبو شهاب) عبد ربه بن نافع الخياط، أخرج له الشيخان (عن سليمان) بن طرخان (التيمي) نزل فيهم بالبصرة فنسب إليهم، ثقة عابد، له مناقب جمة، استعار من رجل فروة فلبسها ثم ردها إليه، قال الرجل: فما زلت أجد

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ١/ ١٩٧ (١١٤٨٠). قال الهيثمي في «المجمع» ١١٥/١٠: فيه أبين بن سفيان وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) «المسند» ٥/ ٢٧٥، «المعجم الأوسط» ١/ ٦٢ (١٧٤). وهو حديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٤٠٩).

فيها ريح المسك.

(عن أبي مجلز) بكسر الميم، وسكون الجيم [ثم لام مفتوحة] ثم زاي، أسمه لاحق بن حميد التابعي صلى في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ قال: هي جزاؤه) أي: يستحق أن يجازى بعذاب جهنم إن جوزي (فإن شاء الله تعالى أن يتجاوز عنه فعل) ذلك تفضلًا منه وعفوًا.

قال النووي: الصواب في معنى الآية أن جزاءه جهنم، وقد يجازى به، وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى؛ بل يعفىٰ عنه، فإن قتل عمدًا مستحلا بغير حق فهو كافر<sup>(۲)</sup> مرتد يخلد في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقد تحريمه فهو فاسق<sup>(۳)</sup> عاص مرتكب كبيرة، جزاؤه جهنم خالدًا فيها، لكن بفضل الله، فأخبر أنه لا يخلد من مات موحدًا فيها، ولا يخلد هذا، ولكن قد يعفىٰ عنه، فلا يدخل النار أصلًا، وقد لا يعفىٰ عنه، بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ويخرج معهم إلى الجنة، ولا يخلد في النار، فهذا هو الصواب في معنى الآبة (٤).

#### 

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ليس في (ل)، (م)، وأثبتناه ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) في (م): فاسق.

<sup>(</sup>٣) في (م): كافر.

<sup>(</sup>٤) «مسلم بشرح النووي» ۱۷/ ۸۳.

# ٧ - باب ما يُزجَىٰ في القَتْلِ

٤٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمْرَها فَقُلْنا أَوْ قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ لَئِنْ أَذْرَكَتْنا هِذِه لَتُهْلِكَنّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلاَّ فَقُلْنا أَوْ قَالُوا: يا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلاَّ إِخْوانِي قُتِلُوا(١٠).

٤٢٧٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا الَمْسُعُودي، عَنْ شَيْبَة ، حَدَّثَنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنا المَسْعُودي، عَنْ شَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أُمَّتي هَانِه أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْها عَذَابٌ في الآخِرَةِ، عَذَابُها في الدُّنْيا الفِتَنُ والزَّلازِلُ والقَتْلُ » (٢).

#### \* \* \*

# باب ما يرجى في القتل

[٤٢٧٧] (ثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص سلام) بالتشديد (بن سليم، عن منصور، عن هلال بن يساف) غير منصرف، أخرج له مسلم (عن سعيد بن زيد) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة.

(قال: كنا عند النبي ﷺ فذكر فتنة) تكون بعده (فعظم) بتشديد الظاء (أمرها) لكثرة ما يحصل فيها من الأهوال الشداد.

(فقلنا أو قالوا) شك من الراوي هل سمع من شيخه: فقلنا أو قالوا (يا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ۲۱/ ٤٠ (٣٨٢٨٦)، وأحمد ١٨٩/١. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠٣٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤/٠١٤، ٤١٨.
 وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٥٩).

رسول الله لئن أدركتنا هانوه) الفتنة (لتهلكنا) بفتح اللام الأولى وكسر الثانية، وتشديد نون التوكيد، أي: ليعمنا الهلاك فيها.

(إن بحسبكم) (إن) بتشديد نون التوكيد، و(بحسبكم) جار ومجرور والباء زائدة، وفي بعض النسخ: "إن حسبكم" (القتل) قال ابن الأثير: أي: إن القتل كافيكم ومقنعكم (٣). أي: لكون كثرة القتل وإهلاك جميع الناس عند ظهور الفتن والإعلان بالمعاصي كافيا في رفع الحرج عن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بل على الإنسان تحريضه نفسه، ويكف عن التحرك في القتال، ويكون القتل طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين؛ لقوله المنهم عثوا على نياتهم "وفي رواية: "أعمالهم".

(قال سعيد) بن زيد (فرأيت إخواني) قد (قتلوا) في الفتنة، كما أخبر

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» ١٠/ ٣٧.

وكان القتل طهرة لهم؛ فإن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة؛ لأنهم مجتهدون، ويحتمل أن تكون (إن) بالتخفيف شرطية و (يحبسكم مضارع حبس، والمعنى: أن تحبسكم في بيوتكم كثرة القتل في المؤمنين من غير جرم ولا ذنب عليكم فيه ولا إثم بسبب تأخركم عن نصرة المظلوم.

[٤٢٧٨] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا كثير بن هشام) الرقي، أخرج له مسلم (ثنا) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود (المسعودي) الكوفي، قال الحاكم: محله الصدق. وأخرج له في «المستدرك».

(عن سعيد بن أبي بردة) الكوفي (عن أبيه) أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري رعن أبي موسى) الأشعري رهن الم

(قال رسول الله على: أمتي هانيه أمة مرحومة) خصص بر (هانيه) التي هي أسم إشارة للموجودين من أمته، وهم أهل قرنه عموم أمته على التي تعم الموجودين والقرون الحادثة بعده، وفي هاذا تشريف (۱) وتمييز فضله لقرنه الذي هو فيهم أنهم لا عذاب عليهم في الآخرة، كما خصص في الحديث قبله بضمير الخطاب الذي هو للموحدين في قوله: (إن حسبكم) في دفع العذاب عنكم في الآخرة القتل في الدنيا؛ إذ هو طهرة لكم، وفي معنى القرن (۲) [الموحدون التابعون] لهم بإحسان، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): الحديث.

<sup>(</sup>٢) في (م): العرب.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): الموحدين التابعين. ولعل الصواب ما أثبتناه.

﴿ وَالسَّدِبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ الآية (١)، وأما غيرهم من أمته فإنه إذا قتل أو زنى أو سرق يستحق العذاب في الآخرة، إلا أن يتوب أو يعفو الله عنه، كما تقدم، هذا ما ظهر لي، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم.

وقوله: (أمة مرحومة) أي: جماعة مخصوصة بالرحمة الشاملة، فإن الأمة تطلق على الجماعة؛ بل على الواحد المنفرد بدين، كقوله ﷺ: «قس بن ساعدة يبعثه الله يوم القيامة أمة وحده »(٢).

(ليس عليها عذاب في الآخرة) لا في جهنم ولا فيما قبلها، بل كلهم رضي الله عنهم وغفر لهم، لكن (عذابها في الدنيا) كثرة (الفتن) التي كانت في زمانهم (٣) (والزلازل) فقد وقعت في زمن الصحابة وصلُّوا لها، قال البيهقي: صح عن ابن عباس، عن عبد الله بن الحارث عنه أنه صلىٰ في زلزلة بالبصرة فأطال (٤).

ورواه ابن أبي شيبة من هاذا الوجه أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة (٥) أربع سجدات ركع فيها ستا(٦).

وروى أيضًا من طريق شهر بن حوشب أن المدينة زلزلت في عهد

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٧٣/ ٢٥٣-٢٥٧ مطولاً.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): زمانهن. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي ٣/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): كانت.

<sup>(</sup>٦) «المصنف» ٢/ ٢٢٢ (٨٣٣٣).

النبي ﷺ فقال: «إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه »(١).

وقال الشافعي: روي عن علي أنه صلىٰ في زلزلة جماعة (٢)، ثم قال: إن صح قلت به.

(و) كثرة (القتل) كما في الوقعة بين علي ومعاوية وغير ذلك. وهذا آخر كتاب الفتن

<sup>(</sup>۱) «المصنف» ۲۲۲/۲ (۸۳۳٤). قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ۲/ ۹۶: هذا مرسل ضعيف.

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٨/ ٤١٢ وما بعده موجود بمعناه.





المنابخ المنابخ المنابخ





ــــ كتاب المهدي ـــ

## ٣٧ - المهدى

### ۱ - باب

2۲۷۹ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْماعِيلَ - يَعْني: ابن أَبِي خالِدٍ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « لا يَزالُ هَذَا الدِّينُ قائِمًا حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَيْكُمُ ٱثْنا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ ». فَسَمِعْتُ كَلامًا مِنَ النَّبِي ﷺ لَمْ أَفْهَمْهُ قُلْتُ لأَبَي: ما يَقُولُ؟ قَالَ: « كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ » (۱).

٤٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، حَدَّثَنَا داوُدُ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لا يَزالُ هاذا الدِّينُ عَزِيرًا إِلَى ٱثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ». قالَ: فَكَبَّرَ النّاسُ وَضَجُّوا ثُمَّ قالَ: كَلِمَةً خَفِيَّةً قُلْتُ لأَبِي: يِا أَبَةٍ ما قالَ؟ قالَ: « كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ » (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲۲۲)، ومسلم (۱۸۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٢١). وانظر السابق والآتي.

الْمَسُودُ الْمَكَ - حَدَّثَنَا ابن نُفَيْلِ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنا الأَسْوَدُ ابْنُ سَعِيدِ الهَمْدانِي، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بهذا الحدِيثِ زادَ فَلَمّا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقالُوا: ثُمَّ يَكُونُ الهَرْجُ »(١).

حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: ابن عيّاشٍ، ح وَحَدَّقَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّقَنَا يَحْمَدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي: ابن عيّاشٍ، ح وَحَدَّقَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّقَنَا يَعْيَىٰ عَنْ سُفْيانَ ح وَحَدَّقَنَا أَسْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ، أَخْبَرَنا زائِدَةُ ح وَحَدَّقَنَا أَحْمَدُ ابْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّقَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ فِطْرٍ -المَعْنَىٰ واحِدً - كُلَّهُمْ عَنْ عاصِم، ابْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّقَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ فِطْرٍ -المَعْنَىٰ واحِدً - كُلَّهُمْ عَنْ عاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيا إِلاَّ يَوْمٌ ». قالَ زائِدَةُ في حَدِيثِهِ: « لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليَوْمَ ». ثُمَّ اتَّفَقُوا: « حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي ». أَوْ: « مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئُ ٱسْمُهُ ٱسْمِي واسْمُ أَبِيهِ ٱسْمَ أَبِي ». زادَ في مَنِيثِ فِطْرٍ: « يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا ». وقالَ: في حَدِيثِ سُفْيانَ: « لا تَذْهَبُ أَوْ لا تَنْقَضِي الدُّنْيا حَتَّىٰ يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُل مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئُ ٱسْمُهُ ٱسْمِي الدُّنْيا حَتَّىٰ يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُل مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئُ ٱسْمُهُ ٱسْمِي الدُّنْيا حَتَّىٰ يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُل مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُواطِئُ ٱسْمُهُ ٱسْمِي ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَفْظُ عُمَرَ وَأَبِي بَكْرٍ بِمَعْنَىٰ سُفْيانَ (٢).

عَنْ عَثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا فِطْرُ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ أَي بَرَّةَ، عَنْ أَي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلى -رضي الله تعالىٰ عنه- عَنِ النَّبي ﷺ قَالَ: ﴿ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ يَوْمٌ لَبَعَثَ اللهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَيْتي يَمْلأُها عَدُلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٥/ ٩٢.

وحسن إسناده الألباني في «الصحيحة» (١٠٧٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۲۳۰)، وأحمد ۲۷۲۱.

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١/ ٩٩.

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٣٠٥).

٤٢٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِّي، حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ بْنُ بَعْفَرِ الرَّقِّي، حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَلْ بِنِ نَفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، عَنْ عَلَى بْنِ نَفَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «المَهْدي مِنْ عِتْرَتي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةً ».

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ: وَسَمِعْتُ أَبَا اللِّيحِ يُثْني عَلَىٰ عَلَى بْنِ نُفَيْلٍ وَيَذْكُرُ مِنْهُ صَلاحًا (١).

٤٢٨٥ - حَدَّثَنا سَهْلُ بْنُ مَّامِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا عِمْرانُ القَطّانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَي نَضْرَةَ، عَنْ أَي سَعِيدِ الخُدْرِي قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَهْدِي مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَما مُلِتَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ »(٢).

قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلَيلِ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَنِ عَنِ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي عَنِ عَنِ النَّبِي عَنِهِ قَالَ: «يَكُونُ ٱخْتِلاكُ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّبِي عَنِهِ قَالَ: «يَكُونُ ٱخْتِلاكُ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُونَهُ وَهُو كَارِهُ المَدِينَةِ هَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهُ فَيُبايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالبَيْدَاءِ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ مِنَ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالبَيْدَاءِ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ مِنَ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالمَقَامِ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخُوالُهُ كَلْبِ وَالخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَلْ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَلْ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤٠٨٦).

وصححه الألباني في «المشكاة» (٥٤٥٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۳/۱۷. ورواه الترمذي (۲۲۳۲)، وابن ماجه (٤٠٨٣)، وأحمد ۳/ ۲۱، ۲/۲۲ بنحو هاذا اللفظ.

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٧٣٦).

غَنِيمَةً كَلْبٍ فَيَقْسِمُ المالَ وَيَعْمَلُ في النّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ ﷺ وَيُلْقي الإِسْلامُ بِجِرانِهِ إِلَى الأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَقَّىٰ وَيُصَلَّي عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامٍ: « تِسْعَ سِنِينَ ». وقَالَ بَعْضُهُمْ: « سَبْعَ سِنِينَ ». وقالَ بَعْضُهُمْ: « سَبْعَ سِنِينَ » (١٠).

٢٨٧ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هَمّامٍ، عَنْ قَتادَةَ بهذا الحَدِيثِ وقالَ: « تِسْعَ سِنِينَ ».

قالَ أَبُو داوُدَ: وقالَ غَيْرُ مُعاذِ عَنْ هِشام: « تِسْعَ سِنِينَ » (٢).

كَلَّمُ الْمُنَّىٰ، حَدَّثَنا ابن الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عاصِم، حَدَّثَنا أَبُو العَوّام، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بهذا الحَدِيثِ وَحَدِيثُ مُعاذِ أَتَمُّ (٣).

٤٢٨٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابن القِبْطِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِقِصَّةِ جَيْشِ الخَسْفِ قُلْتُ؛ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِهِمْ وَلَكُن يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَىٰ نِيَّتِهِ »(٤).

عَمْوُ بْنُ أَبِي الْمَغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَتُ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْمَغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ عَلِي رَهِيْ وَنَظَرَ إِلَى ابنهِ الْحَسَنِ فَقَالَ: إِنَّ ابني هنذا سَيِّدٌ كَما سَمَّاهُ النَّبي عَيْقِي وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّىٰ بِاسْم نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهُ فِي الْحُلُقِ وَلا يُشْبِهُهُ فِي الْحَلْقِ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳۱٦/۲. وانظر الحديث الآتي. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۱۹٦٥).

<sup>(</sup>٢) ضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود». وانظر السابق.

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث قبل السابق.

<sup>(£)</sup> رواه مسلم (۲۸۸۲).

ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ يَمْلا الأَرْضَ عَدْلا (١٦).

٤٢٩٠ م - وقالَ هارُونُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْحَسِنِ، عَنْ هِلالِ بْنِ عَمْرِو، قالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا هَ اللهِ يَقُولُ: قالَ النَّبِي عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ «يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَراءِ النَّهْرِ يُقالُ لَهُ الحارِثُ بْنُ حَرّاثٍ عَلَىٰ مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ الحارِثُ بْنُ حَرّاثٍ عَلَىٰ مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ: مَنْصُورٌ، يُوطِّئُ أَوْ يُمَكِّنُ لآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشُ لِرَسُولِ يُقالُ لَهُ: ﴿ إِجَابَتُهُ ﴾ (٢).

# \* \* \* \* ﴿ إِنْهُ إِنْكُمْنِ ٱلرَّحَيَٰ إِنَّ أَلْكُمُنِ ٱلرَّحَيٰ إِنَّ أَلْكُمُنِ الرَّحَيْ ﴿ وَالْحَالِ المهدي أول كتاب المهدي

وسيأتي.

[٤٢٧٩] (ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد الحمصي، صدوق حافظ (ثنا مروان (٣) بن معاوية) بن الحارث الفزاري (عن إسماعيل (٤) بن أبي خالد) الكوفي، وكان طحانًا (عن أبيه) أبي خالد، يقال: اسمه سعد. ويقال: هرمز. البجلي الأحمسي الكوفي، أخرج له البخاري في كتاب «الأدب». (عن جابر بن سمرة) بن جنادة بن جندب العامري السوائي (قال:

<sup>(</sup>۱) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (۱۱۱۳). وضعفه الألباني في «المشكاة» (٥٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي كما في «مسند الفردوس» (٨٩٣٠). وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

سمعت رسول الله على يقول: لا يزال هذا الدين قائمًا) أي: لا تزال الشهادة بوحدانية الله تعالى ولرسوله بالرسالة ظاهرة (حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة) لفظ الترمذي: «يكون من بعدي اثنا عشر أميرًا » الحديث، وقال: حديث حسن صحيح (١).

(كلهم تجتمع عليه) أي: على إمارته (الأمة) وقال (فسمعت كلامًا من النبي النبي الم أفهمه، قلت لأبي) فإنه كان يليني، وهو سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير السوائي (ما يقول؟) رسول الله الله (قال:) يقول: (كلهم من قريش) قيل: أشار رسول الله الله إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه؛ لأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه، وأشار بذلك إلى مدة ولاية بني أمية، ويكون المراد بالدين الملك والولاة إلى أن يذهب آثنا عشر خليفة، ثم تنتقل الإمارة، وهذا على شرح الحال في استقامة السلطنة، لا على طريق المدح، فأولهم: يزيد بن معاوية، ثم ابنه معاوية بن يزيد، ولا يذكر ابن الزبير؛ لأنه من الصحابة، ولا مروان؛ لكونه بويع له بعد ابن الزبير، ثم عبد الملك، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم الوليد ابن عبد الملك، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد ابن محمد.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): محمد. وليس في خلفاء بني أمية إبراهيم بن محمد إنما إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، بويع بالخلافة بعد أخيه يزيد. وليس فيهم إبراهيم غيره. أنظر: «سير أعلام النبلاء» ٥/ ٦٧٦.

وقيل: أراد آثني عشر خليفة في جميع مدة الخلافة إلىٰ يوم القيامة يعملون بالصواب.

[٤٢٨٠] (ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب) بن خالد الباهلي (ثنا داود) بن أبي هند دينار البصري (عن عامر) بن شراحيل الشعبي.

(عن جابر بن سمرة رضي قال: سمعت رسول الله على يقول: لا يزال هاذا الدين) لفظ مسلم: «لا يزال الإسلام» (١) (عزيزًا) زاد مسلم: «منيعًا» (٢) وفي رواية له: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم ٱثنا عشر رجلًا» (١) (إلى أثني عشر خليفة) أي: لا يزال عز دين الإسلام ظاهرا (٤) إلى أن تنقضى مدة إمارة أثنى عشر خليفة.

(قال: فكبر الناس) تعظيمًا لله تعالى (وضجوا) الضجيج هو الصياح عند المكروه والجزع مما سيحدث.

(ثم قال كلمة خفيفة) ولمسلم: ثم تكلم بكلام خفي عليَّ (٥). وله في رواية: قال كلمة لم أفهمها (٦).

(قلت لأبي: يا أبةِ ما قال؟ قال: كلهم من قريش) قال القاضي عياض: قد يوجه هنا سؤلان: أحدهما: أنه قد جاء في حديث آخر:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۲۱/۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۲۱/۹).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲/۱۸۲۱).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): ظاهرة. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٢١/٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۸۱/۷).

«الخلافة بعدي ثلاثون، ثم تكون ملكًا» وهذا مخالف لحديث الأثني عشر خليفة؛ فإنه لم يكن في ثلاثين (١) سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي. قال: والجواب عن هذا أن المراد في حديث: «الخلافة ثلاثون سنة»(٢) خلافة النبوة، وقد جاء مفسرًا في بعض الروايات: «خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكًا»(٣) ولم يشترط هذا في الأثني عشر.

والسؤال الثاني: أنه قد ولي الخلافة أكثر من هذا العدد. قال: وهذا أعتراض باطل؛ لأنه على لم يقل: لا يلي إلا أثنا عشر خليفة. بصيغة الحصر، وإنما قال: «يلي» وقد ولي هذا العدد، ولا يضر كونه ولي بعدهم غيرهم، ويحتمل أن يكون المراد(٤) مستحقي الخلافة العادلين(٥).

[٤٢٨١] (ثنا) عبد الله (ابن نفيل، ثنا زهير، ثنا زياد بن خيثمة) الكوفي، أخرج له مسلم.

(ثنا الأسود<sup>(٦)</sup> بن سعيد الهمداني) كوفي صدوق (عن جابر بن سمرة بهذا الحديث) المذكور (وزاد: فلما رجع) جابر بن سمرة (إلى منزله أتته قريش) أي: جماعة منهم (فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون) بعد ذلك (الهرج) وهو القتل كما تقدم.

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): ثلاثون. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (۲٤٩)، والبزار ۹/ ۲۸۰ (۳۸۲۸)

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حماد ١٥/ ٣٩٢ (٦٩٤٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>ه) «إكمال المعلم» ٦/٢١٦–٢١٧.

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ل): (د).

[۲۲۸۲] (ثنا مسدد) بن مسرهد (أن عمر بن عبيد (۱)) الطنافسي (حدثهم ح، وحدثنا) أيضًا (محمد بن العلاء) أبو كريب (ثنا أبو بكر بن عياش) بالمثناة تحت، والشين المعجمة، الأسدي الكوفي، أخرج له البخاري قال (وثنا) أيضًا (مسدد، ثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري، قال (وثنا أحمد بن إبراهيم) البغدادي، أخرج له مسلم (ثنا عبيد الله بن موسئ، أنا زائدة (۲)) بن قدامة، قال (وحدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني عبيد الله بن موسئ، عن فطر) بكسر الفاء، وسكون الطاء المهملة، ثم راء، هو ابن خليفة المخزومي مولاهم، أخرج له البخاري في الأدب من «الصحيح».

(المعنى واحد) عنده (كلهم عن عاصم) بن بهدلة، وهو أبو النجود الأسدي، أحد القراء السبعة (عن زر) بن حبيش (عن عبد الله) بن مسعود ولله (عن النبي الله قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم) واحد (قال زائدة) بن قدامة الثقفي الكوفي (لطول الله) تعالى له (ذلك اليوم حتى يبعث) الله تعالى (فيه رجل مني أو) شك من الراوي (من أهل بيتي) لفظ الترمذي: « لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي "(" (يواطئ) بهمزة بعد الطاء، أي: يوافق (اسمه اسمي) ويواطئ (اسم أبيه اسم أبي) فيقال له: محمد بن عبد الله. كما أن النبي هو محمد بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۲۲۳۰).

و(زاد في حديث فطر) بن خليفة (يملأ الأرض) كلها (قسطًا وعدلاً كما ملئت) قبله (ظلمًا وجورًا) القسط بكسر القاف هو العدل، والجور هو الظلم، وجاء هاهنا: قسطًا وعدلًا وجورًا وظلمًا. فيحتمل أن يكون الجمع بينهما من باب الترادف، كقوله(١):

## فألفئ قولها كذبا(٢) ومينا

فالمين هو الكذب، فجمع بين اللفظين المترادفين مبالغة (وقال في حديث سفيان:) بن سعيد الثوري (لا تذهب) الدنيا (أو) قال: (لا تنقضي الدنيا حتىٰ يملك العرب) يريد أنه يملك العرب والعجم جميعًا، إلا أنه اقتصر علىٰ ذكر العرب دون العجم؛ لقلة العجم كانوا في ذلك الزمان (رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي) حكى القرطبي أن اسمه أحمد بن عبد الله (قال) المصنف و(لفظ عمر) بن عبيد (وأبي بكر) بن عياش (بمعنی) حدیث (سفیان) الثوري.

[٤٢٨٣] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا الفضل بن دكين، ثنا فطر) بن خليفة (عن القاسم بن أبي بزة) بفتح الموحدة، وتشديد الزاي، ثم هاء، واسم أبي بزة يسار المكي، مولى بني مخزوم القارئ (عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة الليثي، ولد عام أحد، كان من شيعة علي، آخر من مات من الصحابة مطلقا؛ قال مسلم: مات سنة مائة (٤).

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل)، (م): تعالىٰ. وهو خطأ بين.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل)، (م) والمثبت من كتب الشعر والأدب.

<sup>(</sup>٣) «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص١١٩٨).

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ١٤/٨٤.

(عن علي، عن النبي على قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم (١) واحد (لبعث الله) فيه (رجلاً من أهل بيتي) تكون الملائكة بين يديه، ويملك الأرض (يملؤها عدلاً كما ملئت جورًا) وظلما.

[٤٢٨٤] (ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن جعفر) بن غيلان (الرقي، ثنا أبو المليح الحسن بن عمر) الرقي (عن زياد بن بنان) الرقي، صدوق قانت لله تعالى (عن علي بن نفيل) النهدي الحراني، أخرج له مسلم.

(عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة) هند زوج النبي على (قالت: سمعت رسول الله على يقول: من عترتي) العترة: ولد الرجل لصلبه. رواية ابن ماجه بلفظ: «المهدي من ولد فاطمة »(٢).

قال المنذري: هو معروف من كلام سعيد بن المسيب (٣).

قال القرطبي<sup>(٤)</sup>: الأحاديث في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من رواية ابن ماجه: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم»<sup>(٥)</sup> فإن فيه مجهولا<sup>(٢)</sup>، فالحكم لها دونه. قال: ويحتمل أن يكون: لا مهدي إلا عيسى [أي: لا مهدي كاملا معصوما

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): يومًا واحدًا. والمثبت هو الصواب كما في «السنن».

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (٤٠٨٦).

<sup>(</sup>۳) «مختصر سنن أبي داود» ٦/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) «التذكرة» (ص١٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٤٠٣٩). وهو حديث صححه الحاكم في «المستدرك» ٤٤٠/٤. لكن قال الألباني في «الضعيفة» (٧٧): منكر.

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (م): مجهول.

إلا عيسىٰ](١). وعلىٰ هاذا يجمع بين الأحاديث ويرتفع التعارض<sup>(٢)</sup>.

(قال عبد الله بن جعفر) الرقي (سمعت أبا المليح) الحسن بن عمر (يثني على علي بن نفيل) النهدي (ويذكر منه صلاحًا).

قال أبو حاتم الرازي: علي بن نفيل جد النفيلي لا بأس به (٣).

[٤٢٨٥] (ثنا سهل بن تمام بن بزيع) بفتح الموحدة، وكسر الزاي، السعدي البصري، صدوق، ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ (ثنا) أبو العوام (عمران القطان) البصري، استشهد به البخاري، ووثقه عفان بن مسلم (ه) (عن قتادة، عن أبي نضرة) بفتح النون، وسكون المعجمة، اسمه المنذر بن مالك العبدي، فصيح بليغ يخطئ.

(عن أبي سعيد الخدري على: قال رسول على: المهدي مني) أي: من أهل بيتي كما تقدم (أجلى) مقصور (الجبهة) أي: منحصر الشعر عن مقدم الرأس، وهو أبلغ في النعت من الأجلح (أقنى الأنف) والقنا مقصور هو أحديداب في الأنف. وقيل: القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته (يملأ الأرض قسطًا كما ملئت جورًا وظلما).

زاد عبد الرزاق: «يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «التذكرة» (ص۲۰٦).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/٦٠٦.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٨/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٣٢٨/٢٢ (٤٤٨٩).

السماء من قطرها شيئًا إلا صبته مدرارًا، ولا تدع الأرض من نباتها شيئًا إلا أخرجته، حتى تتمنى الأحياء أن لا موت »(١) (يملك سبع سنين) أوضح منه رواية المصنف: «يكون في أمتي المهدي، إن قصر فسبع وإلا فتسع »(٢).

[٢٨٦٦] (ثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي) هشام الدستوائي (عن قتادة، عن صالح أبي الخليل) بفتح الخاء المعجمة، هو أبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي، أخرج له الشيخان (عن صاحب له) هو عبد الله بن الحارث كما سيأتي مصرحًا به في الحديث بعده (عن أم سلمة زوج النبي على عن النبي على قال: يكون أختلاف عند موت خليفة) وروى الحاكم في «المستدرك»: ذكر رسول الله بلاء يصيب هاذِه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله رجلًا من عترتي ٣٠٠.

(فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة) مما أصاب الناس من البلاء (فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه) من بيته (وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام) على الإسلام والنصرة، والمبايعة باليد واللسان (ويبعث إليه بعثًا من الشام) هاربين إلى مكة أيضًا (فيخسف بهم) ذكره

 <sup>(</sup>۱) «جامع معمر» ۱۱/۱۱ (۲۰۷۷۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٢٣٢)، ورواه ابن ماجه (٤٠٨٣)، وأحمد ٢٦/٣ من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه الحاكم في «المستدرك» ٤/٥٥٧، والألباني في «الصحيحة» (٧١١).

 <sup>(</sup>۳) «المستدرك» ٤/٤٦٤. ورواه معمر في «الجامع» ١١/ ٣٧١ (٢٠٧٧)، ومن طريقه
 البغوي في «شرح السنة» ١٥/ ٨٤ (٤٢٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري.

في "التذكرة" أن [أبا الحسن] (١) أحمد بن جعفر ذكر في كتاب "الملاحم" خبر السفياني مطولًا، وأنه الذي يخسف بجيشه. قال: واسمه عتبة بن هند، وهو الذي يقوم في أهل دمشق، فيقول: يا (٢) أهل دمشق، أنا رجل منكم وأنتم خاصتنا، جدي معاوية بن أبي سفيان. وذكر عجائب، وأن جيشه الذي يخسف به تبلعهم الأرض إلى أعناقهم، وتبقى رؤوسهم خارجة، ويبقى جميع خيلهم (٣) وأثقالهم وخزائنهم (٤).

(بالبيداء) بالمد، وفي الحديث: «بالبيداء بين المسجدين» (بين مكة والمدينة) أي: بين مسجد مكة والمدينة، والبيداء هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة، وهو أرض ملساء.

وخرج ابن ماجه: «يخسف بأوسطهم وينادي آخرهم أولهم، ثم يخسف بهم فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر بهم »(٥).

(فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام) قال في «النهاية»: هم الأولياء والعباد، الواحد بدل كحمل، أو بديل كحميل (٦).

وقال ابن دريد (٧): الواحد بديل، سموا بذلك لأنهم كلما مات منهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م): حملهم.

<sup>(</sup>٤) «التذكرة بأحوال الموتىٰ وأمور الآخرة» ص١١٩٤–١١٩٥.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجة» (٤٠٦٣). وهو عند مسلم أيضًا (٢٨٨٣).

<sup>(</sup>٦) «النهاية» ١٠٧/١.

<sup>(</sup>V) «جمهرة اللغة» ١/ ٣٠٠.

واحد بدل بآخر (۱). وفي الحديث إشارة إلى أن الأبدال مسكنهم الشام، ويدل عليه حديث علي: «الأبدال بالشام والنجباء بمصر والعصائب بالعراق »(۲).

(وعصائب أهل العراق) والعصائب في الأصل جمع عصابة، وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين لا واحد لها من لفظها. والمراد بالعصائب في العراق أن التجمع للحروب يكون بالعراق. وقيل: أراد جماعة من العباد والزهاد فسماهم عصابة؛ ولهذا قرنهم بالأبدال، وكانوا يسمون السيد المطاع معصبًا؛ لأنه يعصب بالتاج، أو تعصب به أمور الناس أي: ترد إليه وتدار به كما تدار العصابة بالرأس.

(فيبايعونه) أي: يبايعون المهدي (ثم ينشأ) بفتح أوله وثالثه وهمز آخره. أي: يبتدئ للخروج عليه، ومنه الحديث: كان إذا رأى ناشئًا في أفق السماء (٣). أي: سحابًا ٱبتدأ ولم يتكامل ٱجتماعه.

(رجل من قريش أخواله كلب) وقريش وكلب يجتمعون في كنانة، فإن قريشًا أولاد النضر بن كنانة على قول أكثر الناس، وكلب بن عون بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة.

(فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم) الضمير في (يظهرون) للمبايعين،

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۱/۲۹٦ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) يأتي برقم (٥٩٩٩) من حديث عائشة. ورواه أيضًا أحمد ٢/ ١٩٧، ١٩٠، ٢٢٢، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٨٦)، والنسائي في «الكبرى» ١/ ٥٦١- ٥٦١، ٢/ ٢٢٧، والبغوي في «شرح السنة» ٤/ ٣٨٩ (١١٥١). وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد».

والضمير في (عليهم) لبعث القرشي. يعني: إذا ظهر المهدي<sup>(۱)</sup> ودعا إلىٰ دين الحق ظهر قرشي أخواله كلب، وهو منازع له باغ عليه حاسد (وذلك بعث كلب) واتفق أن أمة تكون من قبيلة كلب، فتكون تلك القبيلة أخواله فينتصرون لابن أختهم فتتقاتل شيعة الكلبي مع شيعة القرشي، فتغلب شيعة المهدي علىٰ بني كلب جيش القرشي.

(والخيبة) كل الخيبة (لمن لم يشهد غنيمة) بني كلب ويأخذ من أموالهم (فيقسم) مبني للفاعل. أي: يقسم (المال) الحاصل من غنيمة بني كلب على القسمة المشروعة (ويعمل في الناس) ويحكم فيهم (بسنة نبيهم) محمد (هي ويلقي) بضم الياء أوله، وكسر القاف (الإسلام بجرانه) بكسر الجيم، وتخفيف الراء (إلى الأرض) وأصل الجران باطن عنق البعير، وقيل: جيران البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره، وأصله في البعير إذا مد عنقه على وجه الأرض، فيقال: ألقى بجرانه. وإنما يفعل ذلك إذا طال مقامه في مناخه واستراح، فضرب الجران مثلًا للإسلام إذا استقر قراره ولم يكن فيه تهيج، بل فضرب الجران مثلًا للإسلام إذا استقر قراره ولم يكن فيه تهيج، بل جرت أحكامه على العدل والاستقامة.

(فيلبث) ملكه في الأرض (سبع سنين ثم يتوفى) بعد أن يستفتح قسطنطينية وكنيسة الذهب التي اتحتمل إليها الذهب على سبعين ألف عجلة، وترد تلك الأموال إلى بيت المقدس.

(ويصلي عليه المسلمون) ويدفن في مقبرة النبي عليه المسلمون) المصنف

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): المدنى. ولعل المثبت ما أراده المصنف.

(وقال بعضهم، عن هشام:) الدستوائي: فيلبث (تسع سنين وقال بعضهم: سبع سنين).

وخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا على حدث، فسألنا النبي على فقال: «إن في أمتي المهدي، يخرج يعيش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا» زَيْدٌ الشاكُ. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: «سنين» قال: «فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني. فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله» وقال: حديث حسن (۱).

[۲۸۷۷] (ثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي شيخ مسلم (ثنا عبد (۲۰۰۰ الصمد) بن عبد الوارث العنبري (عن همام، عن قتادة بهذا الحديث) المذكور (وقال: تسع سنين) بتقديم المثناة على السين.

(قال) المصنف و(قال غير معاذ) بن هشام (عن هشام) الدستوائي (تسع سنين) أيضًا.

[٤٢٨٨] (قال: ثنا) محمد (ابن المثنى، ثنا عمرو بن عاصم) الكلابي (ثنا أبو العوام) عمران بن داور، أخرج له البخاري تعليقًا في باب وجوب الصلاة في الثياب<sup>(٣)</sup>، كما أفاده البلقيني.

(ثنا قتادة، عن أبي الخليل) صالح (عن عبد الله بن الحارث) بن نوفل المدنى، لقبه ببة، حنكه النبي ﷺ (٤).

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۲۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) بعد حدیث (٣٥١).

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٣٩٦/١٤ (٣٢١٦).

(عن أم سلمة، عن النبي على الله بهذا) الحديث (وحديث معاذ) [بن جبل] (۱) (أتم) من هذا.

[٤٢٨٩] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع) الكوفي (عن عبيد الله) بالتصغير (ابن قبطية) أخرج له مسلم (عن أم سلمة، عن النبي عليه بقصة جيش الخسف) بالبيداء، وزاد (قلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارهًا؟) لذلك (قال: يخسف بهم) جميعًا، (لكن يبعث) كل واحد (يوم القيامة على نيته).

وفي الصحيحين: «يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم »(٢).

وفي البخاري عن ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم »(٣).

[٤٢٩٠] (قال) المصنف (حدثت عن هارون بن المغيرة) البجلي (عثقة يتشيع (حدثنا عمرو بن أبي قيس) الرازي الأزرق، وثق وله أوهام (عن شعيب بن خالد) البجلي عم يحيى بن العلاء، وقيل: خاله. وكان قاضيًا بالري على أهل الذمة، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥) وقال

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۱۱۸)، مسلم (۲۸۸٤) من حدیث عائشة.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧١٠٨). وهو أيضًا عند مسلم (٢٨٧٩).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ل)، (م) بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٦/ ٤٣٩.

النسائى: ليس به بأس(١).

(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي، أحد الأعلام (قال علي ونظر إلى ابنه الحسن) سبط رسول الله على (فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي على و(سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم على يشبهه) أي: يشبه أباه الحسن بن علي (في الخلق) بفتح الخاء، وسكون اللام، وكان الحسن بن علي في أحد الخمسة المشبهين بالنبي على وهم: جعفر بن أبي طالب، والحسن بن علي، والقثم بن العباس، وأبو سفيان بن الحارث أخو(٢) رسول الله على من الرضاعة، والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. وإلى السائب هأذا ينسب الإمام الشافعي، وقد نظمهم بعضهم فقال:

بخمسة شبه المختار من مضر

يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن

بجعفر وابن عم المصطفى قثم

وسائب وأبي سفيان والحسن (٣)

(ولا يشبهه في الخلق) العظيم الذي مدحه الله تعالى به، فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ مَا تقدم.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب الكمال» ۲۱/۱۲ (۲۷٤۸).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): أخا. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع الآثار في السير ومولد المختار» ٤/ ٤١٥ من مطبوعاتنا.

<sup>(</sup>٤) القلم: ٤.

[۲۹۰۰م] (وقال هارون) بن المغيرة (ثنا عمرو بن أبي قيس، عن مطرف<sup>(۱)</sup> بن طريف) الكوفي [(عن الحسن بن أبي الحسن)]<sup>(۲)</sup> (عن هلال بن عمرو) الكوفي، مجهول، وهو منقطع، قال فيه المصنف: هارون يعني: ابن المغيرة. وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: هلال ابن عمرو غير مشهور عن علي<sup>(۳)</sup>.

(قال: سمعت عليًا على يقول: قال النبي على: يخرج رجل من وراء النهر) قال المنذري: يشبه أن يكون المراد بالنهر هاهنا على تقدير الصحة جيحون نهر بلخ من خراسان، وكثيرًا ما يعبر به عما وراء النهر، فيقال: بلد كذا من وراء النهر. ويؤيد هذا ما رويناه عن محمد ابن الحنفية فله أنه قال: تخرج راية من خراسان، ثم تخرج أخرى ثيابهم بيض على مقدمه رجل من تميم يوطئ للمهدي سلطانه، يكون بين خروجه وبين أن يسلم للمهدي سلطانه آثنان وسبعون شهرًا (٤). هذا آخر كلامه، فيكون مما وراء النهر ويظهر أمره بخراسان.

(يقال له: الحارث) في الحديث: «أصدق الأسماء الحارث »(٥) لأن

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهو خطأ، وصوابه: (عن أبي الحسن) مجهول)، وانظر: «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٣٤٥ (٦٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» ١/ ٣١٠ (٨٩٤)، والداني في «السنن الواردة في الفتن» ٥/ ١٠٥٥ (٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) يأتي برقم (٤٩٥٠) من حديث أبي وهب الجشمي. ورواه أيضًا أحمد ٤/ ٣٤٥، والبخاري في «الأدب المفرد» (٨١٤)، وأبو يعلىٰ ١١١/ ١٢١ (٧١٦٩)، والطبراني

الحارث هو الكاسب، والإنسان لا يخلو من كسب خير أو شر طبعًا واختيارًا من جبلته ([بن](١) حراث) بتشديد الراء للمبالغة في العمل والسعى في الأرض.

وفي حديث معاوية للأنصار: ما فعلت نواضحكم؟ قالوا: حرثناها أي: يوم بدر<sup>(٢)</sup>. أهزلناها من شدة العمل.

(على مقدمته) بكسر الدال وفتحها، وهي الجماعة التي تتقدم الجيش، ثم أستعيرت لكل شيء فقيل: مقدمة الكتاب ومقدمة الكلام بكسر الدال (يقال له: منصور) وهذا الرجل وجماعته يخرجون من المشرق كما في رواية ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال رسول الله عليه: «يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي »(٣) يعنى: سلطانه.

(يوطئ) بتشديد الطاء المهملة المكسورة بعدها همزة، هكذا في أكثر النسخ، وهو الموافق لرواية ابن ماجه. أي: يمهد له أمور المملكة

٢٢/ ٣٨٠ (٩٤٩)، والبيهقي ٩/ ٣٠٦. والحديث أعله ابن القطان الفاسي في «البيان» ٤/ ٣٨٣- ٣٨٤.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م) وأثبتناها من «السنن».

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن فارس في «المجمل» ۱/ ۲۳۰، وفي «معجم المقاييس» ۲/ ۲۹۰، وابن الجوزي في «غريب الحديث» ۱/ ۲۰۰، وابن الجوزي في «غريب الحديث» ۱/ ۲۰۰، وابن الأثير في «النهاية» ۱/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٠٨٨). ورواه أيضًا البزار في «مسنده» ٢٤٣/٩ (٣٧٨٤). وضعف البروصيري إسناده في «المصباح» ٢٠٥/، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٨٢٦).

والسلطنة ويذللها له؛ ليتمكن من بسط العدل، ومنه الحديث: «ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون الإلى وحقيقته من التوطئة وهي التمهيد والتذليل، وفراش وطيء: لا يؤذي جنب النائم. أراد الذين جوانبهم وطئة يتمكن فيها من نصاحتهم ولا يتأذى، فإذا كان السلطان بهلاه المثابة كثر أتباعه وقويت مملكته.

وفي حديث عمار أن رجلًا وشي به إلى عمر فقال: اللهم إن كان كذب فاجعله موطأ العقب<sup>(٢)</sup>. أي: كثير الأتباع. دعا عليه بأن يكون سلطانًا أو مقدمًا تكثر أتباعه ويمشون عقبه في المشي. وفي بعض النسخ: الموطن. آخره نون بدل الهمزة، وفسره بعضهم بأن التوطين جعل الوطن للشخص، ويستعمل في معنى تهيئة الأسباب له.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٦/ ٢٧٠ (١٢١٨). (أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» ٢/ ٨٨ (١٢١٣). وضعف الحافظ العراقي في «المغني» ١/ ٤٦٤ (١٧٥٩) إسناده. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري: رواه الطبراني في «الأوسط» ٤/ ٣٥٦ (٤٤٢٢)، وفي «الصغير» ١/ ٣٦٢ (٢٠٥)، والبيهقي في «الشعب» ٦/ ٢٣٢-٣٣٣ (٧٩٨٤). وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥١)، وحسنه في «صحيح الجامع» (١٢٣١). وأبي هريرة: رواه الطبراني في «الأوسط» ٧/ ٣٥٠ (٧٦٩٧)، وفي «الصغير» ٢/ ٨٩ هريرة: رواه الطبراني في «الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» ٣/ ٢٤٢ (٢٤٤١). وضعفه الحافظ العراقي في «المغني» ١/ ٤٦٨ (١٧٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٣/٢٥٦، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ٢٥٦ (٢٥٨٠٦)، وأبو داود في «الزهد» (٢٦٥)، والطبري في «تهذيب الآثار» / ٢٩٨ (٥٠٣)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١/ ١٤٢، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤٤٨/٤٣ وفيه: (موطأ العقبين).

(أو يمكن) شك من الراوي، ويدل على هذه الثانية قوله: (لآل محمد) يعني المهدي وأتباعه (كما مكنت قريش لرسول الله على فإن المهاجرين (۱) والأنصار وطؤوا لرسول الله على وقريش أخرجوه من مكة كما قال تعالى: ﴿إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَفُرُولُ (۲) فلم قال: (كما مكنت قريش لرسول الله على فالجواب: المراد بقريش من آمن منهم وعضده وأعانه ممن آمن من قريش، أو المراد أبو طالب، فإنه أول من مكنه وشد منه وعضده.

(وجب على كل مؤمن نصره) كما وجب على من كان في زمن النبي نصرته، وتجب نصرة كل من دعا إلى الله ليحتمي بهم ويقوى على إظهار الدعوة وحفظ الشريعة (أو قال: إجابته) أي: إجابة دعوته وتقوية شوكته كما قال تعالى: ﴿ يَنْقَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ (٣).

وهاذا آخر كتاب المهدي

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): المهاجرون. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٣١.







# المنافق المنافقة المن







#### ٣٨ - الملاحم

### ١ - باب ما يُذْكَرُ في قَرْنِ المِئَةِ

2۲۹۱ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ اللهْرِي، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي اللهُري، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي اللهُ عَنْ شَراحِيلَ بْنِ يَزِيدَ المعافِري، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيما أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لهلْإِه الأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَها دِينَها ». قَالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحِ الإِسْكَنْدَرانِي لَمْ يَجُزْ بِهِ شَراحِيلَ (١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن وهب في «الرجال» كما في «الكامل» لابن عدي ٢٠٥/١، ورواه أيضا الطبراني في «الأوسط» ٣٢٣/٦ (٣٥٢٧)، والحاكم ٢٠٥١، وابن عدي في «الكامل» ٢/٥٠١.

قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب، ولا عن ابن وهب غير هأؤلاء الثلاثة، لأن هذا الحديث في كتاب «الرجال» لابن وهب، ولا يرويه عن ابن وهب إلا هأؤلاء. وصححه الألباني في «المشكاة» (٢٤٧).

#### أول كتاب الملاحم

## ﴿ بِنْ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهَ إِنْ الرَّهَ إِنْ المِنْة باب ما يذكر في قدر المئة

[۲۹۹] (ثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم وسكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان من قبيلة قضاعة، وهو ثقة فقيه (أبنا عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب) الخزاعي مولاهم المصري ابن مقلاص، ثقة صدوق (عن شراحيل) بفتح الشين المعجمة (بن يزيد المعافري) بفتح الميم والعين المهملة، ثقة صدوق (عن أبي علقمة) المصري الهاشمي مولى بني هاشم، أخرج له مسلم.

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) ورد في حاشية (ل): لعله: ابن عبد العزيز.

والظاهر أن هذا لا يختص بالشافعية ولا بواحد، بل يكون على رأس كل مئة سنة جماعة، فإن (من) تصلح للجمع والفرد، وعلى هذا فيكون على رأس كل مئة من الشافعية من ذكر، ومن الحنفية والمالكية والحنابلة من يجدد الله به الدين، وكذلك من الحكام بإظهار العدل في الرعية وإقامة حدود الله تعالى، وكذلك من الأبدال والأقطاب، وفي الحديث إشارة إلى وقوع الفتن والشرور آخر كل مئة حتى يبلى الدين وتندرس أحكامه، فيظهر الله تعالىٰ لهاذِه الأمة من يجدد ما بلي منه واندرس.

(قال:) المصنف (رواه عبد الرحمن بن شريح) بضم الشين المعجمة وآخره حاء مهملة، المعافري بفتح الميم والمهملة (الإسكندراني) المصري (لم يجزمه (۱)) أي: لم يجزم شيخه (شراحيل) بن يزيد المعافري برفعه إلى النبي عليه.

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل، م): نسخة: لم يجز به.

## ٢ - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِم الرُّوم

٢٩٢ - حَدَّثَنا النُّفَيْلِ، حَدَّثَنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا الأَوْزاعِي، عَنْ حَسّانَ ابْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: مَالَ مَكْحُولُ وَابْنُ أَي زَكَرِيّا إِلَىٰ خَالِدِ بْنِ مَعْدانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ ابْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: مَالَ مَكْحُولُ وَابْنُ أَي زَكَرِيّا إِلَىٰ خَالِدِ بْنِ مَعْدانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْدٍ عَنِ الهُدْنَةِ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ عَقُولُ: «سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوّا مِنْ وَرائِكُمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّىٰ تَنْزِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فَيَدُقُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ » (١٠).

عَمْرِو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بهذا الْحَرَانِ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنا أَبُو عَمْرِو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بهذا الْحدِيثِ زادَ فِيهِ: « وَيَثُورُ المُسْلِمُونَ إِلَىٰ عَمْرِو، عَنْ حَسّانَ بْنِ عَطِيَّةَ بهذا الْحِصابَةَ بِالشَّهادَةِ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِلاَّ أَنَّ الْوَلِيدَ جَعَلَ الْحَدِيثَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ ذي عِجْبَرٍ عَنِ النَّبي ﷺ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ رَوْحُ وَيَجْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعي كَمَا قَالَ عِيسَىٰ (٢).

#### \* \* \*

#### باب ما يذكر من ملاحم الروم

[٤٢٩٢] (ثنا) عبد الله (النفيلي، ثنا عيسىٰ (٣) بن يونس) بن أبي

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤٠٨٩)، وأحمد ٤/ ٩١. وسبق مختصرا برقم (٢٧٦٧). وصححه الألباني في «المشكاة» (٥٤٢٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۲۷۰۸)، (۲۷۰۹). وانظر السابق.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): ع.

إسحاق (ثنا) عبد الرحمن (الأوزاعي، عن حسان (۱) بن عطية) المحاربي (قال: مال) أبو عبد الله (مكحول) الدمشقي من علماء الشام (۲) وتابعيهم (و) عبد الله (ابن أبي زكريا) الخزاعي (إلىٰ خالد (۳) بن معدان) الكلاعي (وملت معهم) إليه (فحدثنا عن جبير بن نفير) الحضرمي، أخرج له مسلم (قال: قال جبير بن نفير: أنطلق بنا إلىٰ ذي مخبر) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة. أي: ذو خبرة. وقال الأوزاعي: ذو مخمر بالميم بدل الباء، وهو حبشي، ابن أخي النجاشي، خدم النبي عليه وعده ابن عبد البر من موالي النبي عليه (رجل) بالجر على البدل (من أصحاب النبي عليه) ومن خدامه كما تقدم.

(فأتيناه فسأله جبير) بن نفير (عن الهدنة) بضم الهاء وسكون الدال، وهو مصالحة العدو على ترك القتال. وتقدم هذا الحديث في الجهاد، وترجم عليه: باب في صلح العدو<sup>(٥)</sup>.

(فقال: سمعت رسول الله على يقول: ستصالحون الروم صلحًا آمنًا) ضبطه بعضهم بمد الهمزة وكسر الميم. أي: آمنًا فيه المسلمون والكفار، ويجوز أن يكون بقصر الهمزة وسكون الميم مصدر، يعني: يأمن فيه المسلمون والكفار على أهليهم وأموالهم.

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): ع.

<sup>(</sup>٢) في (م): الشافعية.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): ع.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ٢/٥٦ (٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (٢٧٦٧).

قال القرطبي: روي مرفوعًا عن حذيفة أن الله تعالى يرسل ملك الروم وهو الخامس من آل هرقل يقال له: ضمارة، وهو صاحب الملاحم، فيرغب إلى المهدي في الصلح، وذلك لظهور المسلمين على المشركين، فيصالحه إلى سبعة أعوام، فيضع عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا يبقى لرومي حرمة، ويكسرون الصليب، ويرجع المسلمون إلى دمشق(۱).

(فتغزون أنتم وهم عدوًا) يكون (من ورائكم) قبل: يعني: عددهم أكثر من عددكم (فتنصرون) عليهم (وتسلمون) من القتل (ثم ترجعون) أنتم وهم (حتى تنزلوا بمرج) أي: بروضة فيها تلول (بمرج) بالتنوين، وهي أرض فيها نبات كثير تمرج فيها الدواب. أي: تخلى وتسرح حيث شاءت مختلطة (ذي تلول) بضم التاء جمع تل. أي: في المرجة تلول، وهو الموضع المرتفع (فيرفع من أهل النصرانية) لفظ ابن ماجه: «فيرفع رجل من أهل النصرانية) لفظ ابن ماجه: «فيرفع يرى أبناء الروم وبناتهم في القيود والأغلال فتعز نفسه فيرفع الصليب ويرفع صوته، فيقول: ألا من كان يعبد الصليب فلينصره ويحتم له. (الصليب) للنصاري جمعه صلبان وصلب، مثل بريد وبرد (فيقول: غلب الصليب) ملة الإسلام. فيغضب لذلك رجل من المسلمين. زاد ابن ماجه: «فيقوم إليه فيدقه »(٣). أي: فيكسر الصليب ويدقه حتى ابن ماجه: «فيقوم إليه فيدقه »(٣).

<sup>(</sup>١) «التذكرة بأحوال الموتىٰ وأمور الآخرة» (ص١١٥٨).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (٤٠٨٩).

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (٤٠٨٩).

يصير رضاضا، غضبًا وحمية لدين الإسلام (فعند ذلك تغدر) بكسر الدال (الروم) وهم أهل الغدر والفساد غالبًا، ويسمون بني الأصفر (وتجمع) بفتح المثناة فوق والميم. أي: تجمع العساكر (للملحمة) بفتح الميمين. أي: للحرب. والملحمة: الحرب وموضع القتال، والجمع الملاحم، مأخوذ من أشتباك الناس واختلاطهم فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسدى. وقيل: هي مشتقة من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها، ومن أسمائه الناس: نبي القتال، وهو كقوله: «بعثت بالسيف»(١).

زاد ابن ماجه: «فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانين غاية تحت كل غاية آثنا عشر ألفا ». ٱنتهى (٢٠). والغاية هي الراية.

[٤٢٩٣] (ثنا مؤمل بن الفضل الحراني) قال أبو حاتم: ثقة رضى ( $^{(1)}$ ). (ثنا الوليد $^{(2)}$ ) بن مسلم عالم أهل الشام (ثنا أبو عمرو) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.

(عن حسان بن عطية) المحاربي (بهاذا الحديث) و(زاد فيه: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة) الجماعة من

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/۰۰، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۲۱۳/۱ (۲۳۱). من حديث ابن عمر. قال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» ۱۲۱-۱۲۱ (۱۲۹-۱۲۲). (۵۱۱۵-۱۲۲۹): إسناده صحيح. وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۲۹۹).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (٤٠٨٩).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): ع.

العشرة إلى الأربعين (بالشهادة) في سبيل الله (إلا أن الوليد) بن مسلم (جعل الحديث عن جبير) بن نفير (عن ذي مخبر، عن النبي على كما تقدم. (قال:) المصنف (ورواه روح ويحيى بن حمزة) الحضرمي قاضي دمشق (وبشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (بن بكر التنيسي) أخرج له البخاري (عن الأوزاعي كما قال عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق.

#### ٣ - باب فِي أَماراتِ المَلاحِم

279٤ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِي، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبُنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبِانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُعَامِرَ، عَنْ مُعْاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ عُمْرانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرابُ يَثْرِبَ، مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ عُمْرانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرابُ يَثْرِبَ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّةً، وَفَتْحُ اللهُ مُعَاذِ بْنَ جَرَابُ يَثْرِبَ، اللهُ مُنْ عَلَىٰ فَخِذِ الذي حَدَّثَ - أَوْ مَنْكِبِهِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَالِ ». ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَىٰ فَخِذِ الذي حَدَّثَ - أَوْ مَنْكِبِهِ الْقُسْطَنْطِينَيَّةِ خُرُوجُ الدَّيِّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ. يَعْنِي مُعاذَ بْنَ جَبَلِ (١٠).

#### \* \* \*

#### باب في أمارات الملاحم

[٤٢٩٤] (ثنا عباس) بالموحدة والسين المهملة، وهو ابن عبد العظيم، أبو الفضل (العنبري) شيخ مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا (ثنا هاشم بن القاسم) أبو النضر الحافظ (ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان) العنسي الزاهد قال دحيم وغيره: ثقة (٢).

(عن أبيه) ثابت بن ثوبان، ثقة، فقيه (عن مكحول، عن جبير بن نفير، عن مالك بن [عامر الأصبحي جد مالك الإمام] (٣) عن معاذ بن جبل رسول الله على: عمران) بضم العين (بيت المقدس

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ۲/۲۱ (۳۸۹۳۷)، وأحمد ٥/ ۲۳۲، ٢٤٥. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٠٩٦).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ۱۲/۱۷.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (يخامر الألهاني الحمصي)، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ١٦٦/٢٧.

خراب) وفيه حذف المضاف، تقديره عمارة بيت المقدس أمارة خراب، كقوله تعالىٰ: ﴿وَلَكِنَّ ٱلْهِرِّ مَنْ ءَامَنَ﴾ (١) ومنه قول الشاعر: فإنسما هسى إقسسال وإدبار (٢)

أي: ذات إقبال وإدبار. ويدل على هذا التقدير ذكر ترجمة المصنف: باب أمارات الملاحم.

(يثرب) قد يؤخذ منه جواز تسمية المدينة يثرب، خلافًا لمن كرهه مستدلا بما روي عنه الطلح أنه قال: «من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله ثلاثًا »(٣).

قال السهيلي: ثرب بالتشديد مبالغة وتكثير من ثرب بالتخفيف، وأما تسميته على المدينة هنا يثرب؛ لما فيه من مناسبة ذكر التثريب وهو الحزن

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) عجر بيت للخنساء. انظر: «الكامل» للمبرد ٢/ ٣٤٩، «المقتضب» له ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٢٨٥/٤، وأبو يعلى في «المسند» ٢٤٧/٣ (١٦٨٨)، والروياني في «المسند» ٢٤٠/١) من حديث البراء بن عازب. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٦٠٧).

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٩٢.

واللوم على خرابها، ألا ترى أنها لما كانت عامرة في زمانه على خرابها ألا ترى أنها لما كانت عامرة في زمانه على خرابها لما شقت الإقامة في الخرب المستهدم سماها يثرب (وخراب) مدينة (يثرب) أمارة (خروج الملحمة) والملحمة وقوع القتال، سمي بذلك لاشتباك المقتتلين بعضهم في بعض كلحمة الثوب (وخروج الملحمة فتح قسطنطينية) بضم القاف والطاء كما تقدم، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، يوافق ترتيب هذا الحديث رواية البخاري عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي على غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: «اعدد ستًا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم أستفاضة المال، حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطًا، ثم فتنة لا يبقى بيت إلا دخلته »(۱).

ووفق الموافقة أن فتح بيت المقدس سبب عمرانها، وخراب يثرب وخروج الملحمة سبب موتان القتلى الذي تأخذكم كقعاص الغنم، فإن القعاص هو الموت المعجل، وفتح القسطنطينية هو سبب استفاضة المال حتى يعطى الرجل المال العظيم فيسخط به، ثم الفتنة التي لا تبقي بيتًا إلا دخلته، وهي فتنة المسيح الدجال التي أمرنا رسول الله أن نستعيذ منها.

(ثم ضرب) النبي على الله على فخذ الذي حدثه، أو) ضرب (منكبه، ثم قال إن هذا لحق كما أنك هاهنا. أو قال: إن هذا حق كما أنك قاعد)

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱۷٦).

عندي الآن (يعني) أن المضروب على فخذه هو (معاذ بن جبل) الذي حدثه بهذا الحديث، فشبه النبي على تحقيق ما أخبر عنه من أمارات الساعة أنه واقع كتحقيق وقوع وجود معاذ عند النبي على أو قعوده عنده، وفيه تشبيه المخبر عنه بالمغيبات بما يعلم بالضرورة، وهو نظير قوله تعالى في حق الرزق الذي كتبه الله لابن آدم: ﴿فَوَرَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُ مِنْكُم مَا أَنَكُم نَطِفُونَ ﴿ الله الله الله الله الله المعلوم بضرورة السمع.



<sup>(</sup>۱) الذاريات: ۲۳.

#### ٤ - باب فِي تَواتُرِ المَلاحِم

عَدُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِي، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ سُفْيانَ الغَسّاني عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبِ السَّكُونِ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَلْحَمَةُ الكُبْرِيٰ وَفَتْحُ القُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجُ الدَّجّالِ في سَبْعَةِ أَشْهُرٍ »(١).

2۲۹٦ - حَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الجِمْصِي، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خالِدٍ، عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قالَ: « بَيْنَ المَلْحَمَةِ وَفَتْحِ المَدِينَةِ سِتُ سِنِينَ وَيَخْرُجُ المَسِيحُ الدَّجّالُ في السّابِعَةِ ». قالَ أَبُو داوُدَ: هنذا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ عِيسَىٰ (٢).

#### \* \* \*

#### باب تواتر الملاحم

[٤٢٩٥] (ثنا عبد الله بن محمد) بن نفيل (النفيلي، ثنا عيسىٰ بن يونس، عن أبي بكر) بن عبد الله (بن أبي مريم) الغساني الشامي. قيل: اسمه بكير. وقيل: عبد السلام. وقيل: اسمه كنيته. كان قد سرق بيته فاختلط (عن الوليد بن سفيان) بن أبي مريم الغساني الشامي، وثق (عن يزيد بن قطيب) بضم القاف مصغر (السكوني) مقبول (عن أبي بحرية) بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وبعد الراء ياء

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۲۳۸)، وابن ماجه (٤٠٩٢)، وأحمد ٥/٢٣٤. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٩٤٥).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (٤٠٩٣)، وأحمد ١٨٩/٤. وضعفه الألباني في «المشكاة» (٥٤٢٦).

مشددة مثناة تحت، واسمه عبد الله بن قيس السكوني الحمصي، شهد خطبة عمر بالجابية، وثقه ابن معين وغيره (١).

(عن معاذ بن جبل رهم قال رسول الله وقوع (الملحمة الكبرى) تأنيث أكبر، يعني: هي أكبر الملاحم التي قبلها وأعظمها مصيبة وأكثر قتلى (وفتح القسطنطينية) ويروى قسطنطينة بحذف الياء، وهو أكثر. قال هشام بن الكلبي في كتاب «البلدان»: سميت القسطنطينية باسم ملك من ملوكهم (وخروج الدجال في سبعة أشهر) أي: أنها متقارب بعضها من بعض.

[٢٩٦٦] (ثنا حيوة بن شريح) الحضرمي (الحمصي) شيخ البخاري (ثنا بقية) بن الوليد (عن بحير) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة، وهو ابن سعد السحولي، وهو حجة (عن خالد(٢)) بن معدان الكلاعي (عن) عبد الله (ابن أبي بلال) الخزاعي وثق (عن عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة في المهملة مناهد.

(أن رسول الله على قال: بين الملحمة الكبرى) ويشبه أن تكون التي جاءت في رواية مسلم: «فيقتتلون مقتلة. إما قال: لا يرى مثلها. وإما قال: لم ير مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتًا فيتعاد بنو الأب كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟! فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال خلفهم في

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٥٦/١٥ (٣٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

ذراریهم ». آنتهیٰ (۱).

فعلىٰ هأذا يكون قوله: «فبأي غنيمة يفرح؟ » يكون إشارة إلىٰ غنيمة فتح المدينة المذكورة في قوله: (وفتح المدينة) وهي مدينة القسطنطينية التي لم يصيبوا غنيمة مثل غنيمتها حتىٰ يقتسموا أموالها بالأترسة (ست سنين ويخرج المسيح الدجال في) السنة (السابعة قال:) المصنف لتعارض هذين الحديثين عنده (هأذا) الحديث (أصح من حديث عيسىٰ) ابن يونس الذي قبله.

وقد يجمع بين الحديثين بأن المراد في الذي قبله سبعة أشهر من سبع سنين بتكرر الشهر الذي في السنة الأولى في الثانية والثالثة إلىٰ آخرها، وبهذا يزول التعارض، فإن حمل كل حديث على معنًى أولىٰ من إبطال أحدهما.



<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۹۹).

## ٥ - باب فِي تَداعي الأُمَم عَلَى الإِسْلام

2۲۹۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْراهِيمَ الدِّمَشْقي، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابن جابِرٍ، حَدَّثَني أَبُو عَبْدِ السَّلامِ، عَنْ ثَوْبانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَداعَىٰ عَلَيْكُمْ كَمَا تَداعَى الأَكلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِها ». فَقالَ قائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ الأُمَمُ أَنْ تَداعَىٰ عَلَيْكُمْ كَما تَداعَى الأَكلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِها ». فَقالَ قائِلٌ وَمِنْ قِلَةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قالَ: « بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثاءٌ كَغُثاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قالَ: « مُنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَ اللهُ في قُلُوبِكُمُ الوَهَنَ ». فَقالَ قائِلٌ: يا رَسُولَ اللهِ وَما الوَهَنَ ؟ قالَ: « حُبُّ الدُّنْيا وَكُراهِيَةُ المَوْتِ » (١٠).

\* \* \*

## باب في تداعي الأمم على الإسلام

[۲۹۷] (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو بن ميمون (الدمشقي) قاضي الأردن وفلسطين شيخ البخاري (ثنا بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين (۲) المعجمة (بن بكر) التنيسي، أخرج له البخاري (ثنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر (۳)) الأزدي الداراني (حدثني أبو عبد السلام) صالح بن رستم الهاشمي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (عن ثوبان) مولى رسول الله عليه، وليس في الكتب الستة لأبي عبد السلام غير هذا الحديث فقط.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٥/ ٢٧٨.

وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٨١٨٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٤/ ٣٧٥.

(قال رسول الله على: يوشك الأمم) قال بعضهم: المراد بالأمم أمم الكفر يدعو بعضهم بعضًا إلى قتالكم، كما يدعى الآكلون للأكل (أن تداعى عليكم) في المجيء إليكم (كما تداعى) أصله في كلا الموضعين تتداعى بتاءين حذفت إحداهما تخفيفًا. أي: تجتمع عليكم الأمم ويدعو بعضهم بعضًا في [المجيء عليكم كما تتداعى (الأكلة) بفتح الهمزة والكاف جمع آكل بالمد(١) كذا قال بعضهم أنه](١) الرواية مثل: كملة جمع كامل، وبررة جمع بار، ولعله مطرد في جمع فاعل (إلى قصعتها) بفتح القاف، فيقال: القصعة لا تكسر، والجراب لا يفتح، والمراد أن الأمم يدعو بعضهم بعضًا إلى هاذِه الأمة كما يدعو الآكلون بعضهم بعضًا إلى الأكل من القصعة الموضوعة لأكل ما فيها كما في المأدبة الجفلي.

(فقال قائل) من الحاضرين (ومن قلة) أهل الإسلام (نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم يومئذ غثاء) بضم الغين المعجمة وتخفيف المثلثة، كقوله تعالى: ﴿غُثَاء أَحُوى﴾(٣) وهو ما يبقى فوق السيل يحمله من الزبد والوسخ والبؤورات والهشيم، فشبه على أراذل الناس وسقطهم بالذين يكونون في ذلك الزمان بغثاء (السيل) الذي يحمله إذا جرى مما لا ينتفع به [كما لا ينتفع](٤) بأراذل ذلك الزمان

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل) مع المد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) الأعلى: ٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

(ولينزعن) أي: والله ليخرجن (الله من صدور عدوكم المهابة) يعني الإجلال والتعظيم والخوف الذي كان في قلوب العدو (منكم) والرعب الذي كان يصدع قلوبهم (١) ويرهبها.

(وليقذفن) الله تعالى (في قلوبكم الوهن) وهو الضعف. يعني: ضعف القلب والجبن عن قتال الكفار (٢) والفشل (فقال قائل) من الحاضرين، يحتمل أن يكون هو القائل الأول أو غيره (وما الوهن؟) أي: وما سبب هذا الوهن الذي يحصل للمسلمين؟ (قال) سببه (حب الدنيا وكراهية الموت) لأن من أحب الدنيا وركن إلى مساكنها وملابسها وشهواتها كره مفارقة ذلك، وكان ذلك سبب كراهية حلول الموت بساحته، فإنه قاطع للذاته مفرق بينه وبين أحبابه، فجبن بذلك عن القتال المؤدي إلى إزهاق روحه، ومهما قلل من الدنيا واستعمل فيها الخشونة هان عليه الموت، فأحب لقاء الله.

<sup>(</sup>١) في الأصول: قلوبكم. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

#### ٦ - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلاحِم

٢٩٨ - حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنا ابن جابِرٍ، حَدَّثَني زَيْدُ بْنُ أَرْطاةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: « إِنَّ فُسْطاطَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ المَلْحَمَةِ بِالغُوطَةِ إِلَىٰ جانِبِ مَدِينَةٍ يُقالُ لَها دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدائِنِ الشّام » (١).

١٩٩٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ؛ حُدِّثْتُ، عَنِ ابن وَهْبِ، قَالَ؛ حَدَّثَني جَرِيرُ بْنُ حَاذِم، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: « يُوشِكُ المُسْلِمُونَ أَنْ يُحاصَرُوا إِلَى المَدِينَةِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاحُ »(٢).

٤٣٠٠ - حَدَّثَنا أَخْمَدُ بْنُ صالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِي قالَ: وَسَلاحُ قَرِيبُ مِنْ خَيْبَرَ<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

#### باب كراهية المعقل(٤)

المعقل: الحصن، واحدة معاقل، وفي حديث ظبيان أن ملوك حمير ملكوا معاقل الأرض وقرارها (٥). أي: ملكوا ما يتحصنون به من

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٥/ ١٩٧.

وصححه الألباني في «المشكاة» (٦٢٨١).

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۲۵۰).

وصححه الألباني في «المشكاة» (٥٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٤٢٥١).

قال الألباني في «صحيح سنن أبي داود»: صحيح الإسناد مقطوع.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ل)، (م): نسخة: في المعقل.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن شبة في «تاريخ المدينة» ٢/ ٥٥٢–٥٥٤.

المخاوف، وهي الحصون.

[٢٩٨] (ثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، شيخ البخاري (ثنا يحيى بن حمزة) بفتح الحاء المهملة والزاي الحضرمي، قاضي دمشق (ثنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثني زيد بن أرطاة) الفزاري، ثقة (قال: سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء) عويمر في الهرداء.

(أن رسول الله على قال: إن فسطاط) بضم الفاء (المسلمين) أصل الفسطاط الخيمة الكبيرة، والمراد به هنا معقل المسلمين، كما بوب عليه المصنف. أي: ملجؤهم وحصنهم الذي يتحصنون به من الفتن دمشق.

وقد جاء مبينًا في رواية أبي بكر ابن أبي شيبة: «معقل المسلمين من الملاحم »(١).

(يوم الملحمة) دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور [(بالغوطة) قال في «النهاية»: الغوطة ٱسم البساتين والمياه التي حول دمشق، وهي غوطتها (٢) [(٣)].

(إلىٰ جانب مدينة يقال لها: دمشق) بفتح الميم، وهي عربية أو معربة؟ قولان: قال أبو عبيد البكري في «معجم البلدان»: سميت بدماشق بن نمروذ بن كنعان، فإنه هو الذي بناها، وكان آمن بإبراهيم

<sup>(</sup>۱) «المصنف» ۲۲٤/۶ (۱۹٤٤٠)، ۲/۳۱۶ (۳۲٤٥٥) عن أبي الزاهر.

<sup>(</sup>۲) «النهاية» ۳۹٦/۳.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

الكلا وصار معه، وكان أبوه نمروذ دفعه إليه لما رأى له من الآيات (١). وهذا يدل على أنها معربة. وقيل: هي من قول العرب: ناقة دمشق اللحم. إذا كانت خفيفة. والمرأة السريعة في العمل الخفيفة، ويقال: دمشق الضرب دمشقة: إذا ضرب ضربًا خفيفًا سريعًا.

وهاذا الحديث يدل على فضيلة دمشق وعلى فضيلة سكناها في آخر الزمان، وأنها حصن من الفتن، ومن فضائلها أنه دخلها عشرة آلاف عين رأت النبي على كما أفاده ابن عساكر في «تاريخه»(٢).

ومن فضائلها ما شهد به قوله (من خير مدائن الشأم) بهمزة ساكنة مثل رأس، وتجوز مخففة بحذفها، وفيه لغة أخرى بمد الهمزة، وعن ابن الكلبي: سمي بذلك لأن قومًا من بني كنعان بن حام شاموا إليها. وقيل: سميت شامًا بسام بن نوح، واسمه بالسريانية شام، وحد الشام طولًا من العريش إلى الفرات، وجزم ابن حبان في «صحيحه» بأن أول الشام بالس، وآخره العريش. وأما عرضه فمن جبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم.

ونقل النووي في القطعة التي على «سنن أبي داود» (٣) أن باب الكعبة مستقبل مطلع (٤) الشمس، فمن استقبله كان اليمن على يمينه والشام على شماله، فسمي بذلك، ودخله نبينا على قبل النبوة، ودخله بعدها مرتين

<sup>(</sup>۱) «معجم ما أستعجم» ۲/٥٥٦.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» ۱/۳۲۷.

<sup>(</sup>٣) «الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني» (ص٨٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

إحداهما ليلة الإسراء والثانية في غزوة تبوك(١).

[٢٩٩٩] (قال:) المصنف (حدثت) مبني لما لم يسم فاعله (عن) عبد الله (ابن وهب قال: حدثني جرير) بفتح الجيم، وهو ابن حازم، رأىٰ جنازة أبي الطفيل (عن عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال ابن عدي: لا بأس به صدوق (٢).

(عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله على: يوشك المسلمون أن يحاصروا) بفتح الصاد (إلى المدينة) وينضمون إليها، ولا يستطيعون الخروج إلى حصن غيرها (حتى يكون أبعد مسالحهم) جمع مسلح أو مسلحة، وهو كالثغر والمرقب، يكون فيه أقوام يرقبون العدو؛ لئلا يطرقهم على غفلة، سموا بذلك؛ لأنهم يكونون ذوي سلاح كما تقدم. وتقدم أن سلاح بكسر السين موضع قريب من خيبر.

[۴۳۰۰] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (عن عنبسة، عن يونس، عن الزهرى قال) و(سلاح) موضع (قريب من خيبر) فليراجع.

<sup>(</sup>۱) كذا قال المصنف في نقله عن النووي كما في النسختين اللتين بين أيدينا (ل، م) وفيه إشكالات أولها أنه إذا كان باب الكعبة مستقبل مطلع الشمس كان مستقبله اليمن على شماله والشام على يمينه، ثم كيف يدخل النبي على الكعبة في غزوة تبوك، وتبوك كانت قبل الروم. وقد وجدت بعض كلام النووي في القطعة التي له على أبي داود ونصه، وقيل: لأن باب الكعبة مشتمل فسمي كذلك شامًا. وقيل: إن البيت لما كان اليمن عن يمينه والشام عن شماله فسميا بذلك. أنتهى. قلت: فلعل المصنف قرأ (مشتمل) (مستقبل) فأضاف إليها مطلع الشمس.

<sup>(</sup>٢) «الكامل في ضعفاء الرجال» (٢٣٧.

## ٧ - باب أرْتِفاعِ الفِتْنَةِ في المَلاحِم

عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَة، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، ح وَحَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ سَوّارٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا اللهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكِ قالَ: قالَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَىٰ هاذِه الأُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِنْها وَسَيْفًا مِنْ عَدُوها »(١).

#### \* \* \*

[۲۳۰۱] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون، وسكون الجيم الحوطي من جبلة الساحل، وثقه يعقوب بن شيبة (۲) (ثنا إسماعيل بن عياش) بالمثناة والشين المعجمة (۳)، قال دحيم: إذا حدث عن الشاميين فهو غاية (٤). وحديثه هنا عن الشاميين.

(ح، وحدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم (ثنا الحسن بن سوار) بفتح المهملة، وتشديد الواو، وحدث عنه أحمد وصدقه (ثنا إسماعيل) بن عياش (ثنا سليمان بن سليم) مصغر الشامي القاضي بحمص، ثقة، عابد (عن يحيئ بن جابر الطائي) قاضي حمص، أخرج له مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲٦/٦.

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٢٢١).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ۱۹/۱۸ (۳۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) مكانها في (ل) بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب الكمال» ٣/ ١٦٣ (٤٧٢).

(قال هارون) بن عبد الله (في حديثه: عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم فتح مكة.

(قال رسول الله على: لن يجمع الله تعالى على هانبه الأمة سيفين: سيفًا) بدل مما قبله (منها) أي: من هانبه الأمة في قتال بعضهم لبعض في أيام الفتن والملاحم، وكل باغ من البغاة (وسيفا من عدوها) من الكفار الذين يقاتلونهم في الجهاد، فمن خصائص هانبه الأمة ورحمة الله تعالى لها أن لا يجتمع قتال كفار ومسلمين في وقت واحد بل إما كفارًا وإما مسلمين، ولو كانوا في قتال مسلمين ووقع قتال كفار رجع المسلمون عن القتال واجتمعوا على قتال الكفار؛ لتكون كلمة الله هي العليا.

### ٨ - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ والحَبَشَةِ

عَنْ أَبِي السَّيْبانِ، عَنْ أَبِي كَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّمْلِيّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْبانِ، عَنْ أَبِي سُكَيْنَةَ - رَجُلٍ مِنَ المُحَرَّرِينَ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبي ﷺ أَنَّهُ النَّهُ عَنِ النَّبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « دَعُوا الحَبَشَةَ ما وَدَعُوكُمْ ، واتْرُكُوا التَّرْكَ ما تَرَكُوكُمْ »(١).

\* \* \*

### باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة

الرملي) حافظ، عابد، فقيه (ثنا ضمرة) بن ربيعة الفلسطيني الرملي، روى له حافظ، عابد، فقيه (ثنا ضمرة) بن ربيعة الفلسطيني الرملي، روى له البخاري في «الأدب» والأربعة (عن) يحيىٰ بن أبي عمرو (السيباني) بفتح المهملة نسبة إلىٰ سيبان بطن من حمير، وهو ثقة (عن أبي سكينة) بضم السين المهملة مصغر، سماه عبد الحق في «الأحكام الكبرىٰ» زياد بن مالك (٢)، وكذا سماه الذهبي (٣)، وقال: الأظهر أن حديثه مرسل. (رجل) بالجر (من المحررين) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء المفتوحة بعدها، وكسر التي بعدها يعني: الموالي، وكان النبي عليه إذا جاءه شيء لم يبدأ بأول من المحررين؛ لأنهم قوم وكان النبي الهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم (عن رجل من أصحاب لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم (عن رجل من أصحاب

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ٦/٣٤.

وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) «الأحكام الوسطى» ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) «ميزان الأعتدال» ٢/ ٢٨٣ (٢٩٦٣) وفيه: زياد بن مليك.

النبي على عن النبي على الله مقال: دعوا الحبشة) أي: ٱتركوهم (ما ودعوكم) أي: مدة ما تركوا محاربتكم.

قال ابن سيده في «المحكم»: الحبش جنس من السودان. قال: والحبشة ليس بصحيح في القياس؛ لأنه لا واحد له على مثال فاعل، فيكون على فعلة (۱). وقال ابن دريد: الحبشة على غير قياس (۲). والحديث حجة عليهما، وقد حكى الجوهري حبشة (۳). وفي قوله والحديث من زعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي ودع ومصدره واسم الفاعل، وقد ورد الماضي عن أفصح العرب في هذا الحديث، وكذا جاء في كلام الله تعالى في قراءة مجاهد وابن أبي عبلة (٤) ويزيد النحوي: (ما وَدَعَك ربك) بتخفيف الدال كما في الحديث، وكذا جاء المصدر في الحديث: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات (٥)، وكلام الله وكلام أفصح الفصحاء متبوع لا تابع، بل فصحاء العرب عن آخرهم بالإضافة إليه كلا شيء.

(واتركوا الترك ما تركوكم) أي: ما داموا في ديارهم ولم يتعرضوا لكم، ووجه تخصيص جهتي الحبشة والترك أن الحبشة بلادهم وعرة ذات حر عظيم، ويقال: إن نهر النيل الواصل إلى مصر من بلادهم

<sup>(</sup>۱) «المحكم» ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) «الاشتقاق» (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٣/ ٩٩٩.

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): علية، وهو خطأ. والمثبت الصواب كما في كتب القراءات.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٨٦٥) من حديث ابن عمر وأبي هريرة.

يأتي، فإذا شاؤوا حبسوه، وبين المسلمين وبينهم مهاد عظيمة ومفاوز شاقة، فلم يكلف الشارع المسلمين دخول ديارهم؛ لعظم ما يحصل لهم من التعب والمشقة في ذلك، ولأن الحبشة ستأتي إلى الكعبة وتستخرج كنز الكعبة كما سيأتي في الباب الذي بعده، فلا يطاقون.

وأما الترك فبأسهم شديد، وبلادهم أيضًا بعيدة، وطباعهم غليظة، وقلوبهم قاسية لا تفقه ذوائق الإيمان، وبلادهم باردة جدًّا لا تخلو غالبًا عن الثلوج، والعرب بلادهم حارة جدًّا، فلم يكلفهم تلك البلاد التي لا يستطيعون الإقامة بها ولا معاشرة ما لا يوافق طباعهم، فلهذا ترك هذين الجنسين دون غيرهم، وأما إذا دخلوا بلاد الإسلام قهرًا والعياذ بالله تعالى، واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم كما وقع من الططر وغيرهم، فلا يباح لأحد ترك قتالهم والذب عن أبضاعهم وأنفسهم، فإن قتالهم في هذه الحالة فرض عين، وفي الحالة الأولى غير فرض، والله أعلم.



### ٩ - باب فِي قِتالِ التُّرْكِ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوايَةً - قالَ ابن السَّرْحِ - أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوايَةً - قالَ ابن السَّرْحِ - أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قالَ: « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقاتِلُوا قَوْمًا نِعالُهُمُ الشَّعْرُ وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقاتِلُوا قَوْمًا الأَنْفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجانُّ المُطْرَقَةُ » (٢). تُقاتِلُوا قَوْمًا صِغارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الآنُفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجانُّ المُطْرَقَةُ » (٢).

٤٣٠٥ - حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ مُسافِرِ التِّنِيسِي، حَدَّثَنا خَلاَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ، حَدَّثَنا بَشِيرُ ابْنُ اللهاجِرِ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ في حَدِيثِ: « يُقاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغارُ الأَعْيُنِ ». يَعْني التُّرْكَ قالَ: « تَسُوقُونَهُمْ ثَلاثَ مِرارٍ حَتَّىٰ تُلْحِقُوهُمْ فَوْمٌ صِغارُ الأَعْيُنِ ». يَعْني التُّرْكَ قالَ: « تَسُوقُونَهُمْ ثَلاثَ مِرارٍ حَتَّىٰ تُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ فَأَمّا في السِّياقَةِ الأُولَىٰ فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَأَمّا في الثّانِيةِ فَيُصْطَلَمُونَ ». أَوْ كَما قالَ (٣).

\* \* \*

## باب في قتال الترك

[٤٣٠٣] (حدثنا قتيبة) بن سعيد (ثنا يعقوب) بن عبد الرحمن القاري

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۲۸)، ومسلم (۲۹۱۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٢٩)، ومسلم (٢٩١٢). وانظر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٣٤٨/٥-٣٤٩. إلا أنه قال في هاذِه الرواية: "إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه..». فجعل المسوق هم أمة الإسلام لا الترك.

وضعفه الألباني في «المشكاة» (٥٤٣١).

(الإسكندراني) أخرج له الشيخان (عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة ولله الله عليه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، قومًا) بدل نكرة من معرفة كقوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِية \* نَاصِية ﴾ (١).

(وجوههم كالمجان) بفتح الميم، وتخفيف الجيم، وتشديد النون جمع مجن بكسر الميم وهو الترس (المطرقة) بضم الميم، وإسكان الطاء وتخفيف الراء، هذا هو المشهور في الرواية، وحكي فتح الطاء، وتشديد الراء، وصوبه في «المشارق» (٢) والمعروف الأول، وهو إلباس الجلد فوق الجلد، يقال: طارقت النعل: إذا ركبت جلدًا على جلد وخرزته عليه، ومعناه: وجوه الترك في عرضها ونتوء وجناتها كالأتراس (٣) المطرقة (يلبسون) أي: نعالهم (الشعر) أي: ينتعلون في لبس أرجلهم الشعر ويمشون فيه، وهو أنهم يصنعون من الشعر حبالًا ويخيطونها نعالًا كما يصنعون منها ثيابًا لما في بلادهم من الثلج العظيم.

[٤٣٠٤] (ثنا قتيبة) بن سعيد (و) أحمد بن عمرو (ابن السرح وغيرهما قالوا: ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رواية) الأصح أنه بمعنى الرفع.

(قال ابن السرح:) في روايته (أن النبي ﷺ قال: لا تقوم الساعة حتى

<sup>(</sup>١) العلق: ١٥-١٦.

<sup>(</sup>٢) «مشارق الأنوار» ١/٣١٩.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): بالأتراس. والمثبت أنسب للسياق.

تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر) قال القرطبي: يحتمل أن شعورهم كثيفة طويلة، فهي إذا سدلوها صارت ذوائبها -لوصولها إلى أرجلهم- كالنعال<sup>(١)</sup>.

وإذا سدلوها على أبدانهم صارت كاللباس الذي يلبسوه، قال: والقول المتقدم أظهر من هذا، يعني: لكونه حملًا على الحقيقة. قال ابن دحية: إنما كانت نعالهم من ضفائر الشعر أو من جلود مشعرة لما في بلادهم من الثلج العظيم الذي لا يكون في بلد كبلادهم، ويكون من جلد الذئب وغيره.

(ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين، ذلف) بالذال المعجمة والمهملة والمعجمة أصوب، وهي مضمومة، واللام ساكنة (الآنُف) بمد الهمزة المفتوحة، وضم النون، هكذا في بعض النسخ المعتمدة وفي بعضها «الأنوف» (۲)، وكلاهما جائز، فإن الأنف يجمع على أنف كفلس وأفلس وعلى أنوف كفلس وفلوس، والمراد به (ذلف الأنف): فطس الأنوف قصارها مع أنبطاح، يقال: أنف أذلف: إذا كان فيه غلظ وانبطاح.

قال النووي: وقد وجدوا في زماننا بهانده الصفات (٣). وقاتلهم المسلمون ثلاث مرات.

(كأن وجوههم المجان المطرقة) حكى القرطبي عن شيخه أبي إسحاق

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/۷۲۲.

 <sup>(</sup>۲) رواها ابن ماجه (٤٠٩٧)، وأحمد ٢/ ٥٣٠، والحاكم في «المستدرك» ٤/٣٧٤ (۲) والبيهقي ٩/ ١٧٥.

<sup>(</sup>۳) «مسلم بشرح النووي» ۱۸/ ۲۷.

الحمزي أن الصواب فيه: المطرقة. بسكون الطاء، وفتح الراء أي: التي أطرقت بالعقب. أي: ألبست حتى غلظت كأنها ترس على ترس. ثم قال: وهذا ما نقلناه عن الخطابي (١) وقاله أهل اللغة (٢).

[87.0] (ثنا جعفر بن مسافر) بن راشد (التنيسي) بكسر التاء المثناة فوق، وكسر النون المشددة، نسبة إلىٰ بلدة بديار مصر، وسميت بتنيس ابن حام بن نوح، وهو صدوق (ثنا خلاد بن يحيىٰ) بن صفوان السلمي، رویٰ عنه البخاري في الغسل والصلاة والذبائح (ثنا بشير) بفتح الموحدة، وكسر المعجمة (بن المهاجر) الغنوي أخرج له مسلم في الحدود (ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب في (عن النبي في حديث: يقاتلكم قوم صغار الأعين. يعني: الترك) ثم (قال: تسوقونهم خديث سوق الدواب (حتىٰ تلحقوهم بجزيرة العرب).

قال الأصمعي: هي ما بين عدن إلى (٤) أطراف الشام طولًا، ومن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق عرضًا.

وقال أبو عبيدة: هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة طولًا، وأما العرض فما بين يبرين إلى منقطع السماوة. ونقل البكري أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن واليمامة (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم السنن» ٤/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» (ص١١٦٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٦٩٥/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (ل، م): من . وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «معجم ما ٱستعجم» ١/٥.

(فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، و) أما السياقة (الثانية فينجو بعض) من هرب منهم (ويهلك) بكسر اللام (بعض، وأما في) السياقة (الثالثة فيصطلمون) بضم (۱) الياء، وسكون الصاد، وفتح الطاء المهملتين، ثم لام مفتوحة مبني لما لم يسم فاعله، والاصطلام أفتعال من الصلم، وهو القطع المستأصل، يقال: أصطلمت أذنه إذا أستأصلت قطعها، ومنه حديث الهدي والضحايا: «ولا المصطلمة »(۲).

ورواه الإمام أحمد في «مسنده» بزيادة ولفظه: حدثنا أبو نعيم، ثنا بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي على فسمعت النبي النبي يقول: «إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه، صغار الأعين، كأن وجوههم الحجف ثلاث مرات، حتى تلحقوهم بجزيرة العرب، أما السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما السياقة الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما السياقة الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم» قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: «هم الترك. قال: أما والذي نفسي بيده ليربطون خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين». قال: فكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي على من البلاء من الترك.

<sup>(</sup>١) في (ل، م): بفتح. وهو خطأ كما هو واضح من كلام المصنف بعد.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الأعرابي في «المعجم» ١/ ٣٢٥ (٦٠٦)، والطبراني في «الأوسط» ٤٨/٤ (٢٠٦) من حديث ابن عباس. وصححه الحاكم في «المستدرك» ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) «المسند» ٥/ ٣٤٨. ورواه البزار في «البحر الزخار» ١٠/ ٢٨٨ (٤٣٩٩) مختصرًا.

قال أبو الخطاب عمر بن دحية: هذا سند صحيح، أسنده إمام السنة والصابر على المحنة أحمد بن حنبل، عن الإمام المجتمع على ثقته أبي نعيم الفضل بن دكين، وبشير بن المهاجر ثقة، رأى أنس بن مالك(١).

قال القرطبي: والحديث يدل على خروجهم وقتالهم المسلمين وقتلهم، وقد وقع ذلك على نحو ما أخبر به على، فخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله، ولا يردهم عن المسلمين إلا الله، حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم (٢).

قال الحافظ ابن دحية: فخرج في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستمئة جيش من الترك يقال لهم: الططر. عظم في قتلهم الخطب والخطر، وقضى لهم من قتل النفس المؤمنة الوطر.

(أو كما قال) هذا مما يستعمله المحدثون إذا شك الراوي في شيء من ألفاظ الحديث.



<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في «المجمع» ٧/ ٣١١: رواه أحمد والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» V/ A3Y.

### ١٠ - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوارِثِ، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ جُمْهانَ، حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي كُدِّتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْ قالَ: « يَنْزِلُ ناسٌ مِنْ أُمَّتِي بِعائِطٍ يُسَمُّونَهُ البَصْرَةَ عِنْدَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ قالَ: « يَنْزِلُ ناسٌ مِنْ أُمَّتِي بِعائِطٍ يُسَمُّونَهُ البَصْرَةَ عِنْدَ نَهْ لِهُ لِمُ يَعْشُرُ الْهُلُها وَتَكُونُ مِنْ أَمْصادِ المُسْلِمِينَ المُهاجِرِينَ ». قالَ ابن يَحْيَىٰ: قالَ أَبُو مَعْمَدٍ: « وَتَكُونُ مِنْ أَمْصادِ المُسْلِمِينَ المُهاجِرِينَ ». قالَ ابن يَحْيَىٰ: قالَ أَبُو مَعْمَدٍ: « وَتَكُونُ مِنْ أَمْصادِ المُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمانِ جاءَ بَنُو قَنْطُوراءَ عِراضُ الوُجُوهِ صِعارُ الأَعْيُنِ فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمانِ جاءَ بَنُو قَنْطُوراءَ عِراضُ الوُجُوهِ صِعارُ الأَعْيُنِ عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُها ثَلاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنابَ حَتَّىٰ يَنْزِلُوا عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ أَهْلُها ثَلاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنابَ اللهُمِ والبَرِيَّةِ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لأَنْفُسِهِمْ وَكَفَرُوا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَهُمْ وَهُمُ الشُّهَداءُ » (١).

27٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبّاحِ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنا مُوسَى الْحَناطُ - لا أَعْلَمُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ - عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَنَس، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ: «يا أَنَسُ إِنَّ النّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْها يُقالُ لَهُ البَصْرَةُ أَوِ البُصَيْرَةُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِها أَوْ دَخَلْتَها فَإِيّاكَ وَسِباخَها وَكِلاءَها وَسُوقَها وَبابَ أُمَرائِها وَعَلَيْكَ بِضَواحِيها فَإِنَّهُ يَكُونُ بِها خَسْفٌ وَكَلاءَها وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنازِيرَ »(٢).

٤٣٠٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ حَدَّثَني إِبْراهِيمُ بْنُ صالِحِ بْنِ دِرْهَمِ قالَ:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ۲۱/۱۳۷ (۳۸۵۰۰)، وأحمد ٥/٤٤. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۸۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلىٰ في «معجم شيوخه» (٢٧٣)، والطبراني في «الأوسط»٦/١٦٧ (٦٠٩٥).

وصححه الألباني في «المشكاة» (٥٤٣٣).

سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ اَنْطَلَقْنا حاجِّينَ فَإِذا رَجُلُ فَقالَ لَنا إِلَىٰ جَنْبِكُمْ قَرْيَةً يُقالُ لَهَا الأَبُلَّةُ قُلْنا نَعَمْ. قالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّي لِي فِي مَسْجِدِ العَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ الْأَبُلَّةُ قُلْنا نَعَمْ. قالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّي لِي فِي مَسْجِدِ العَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولَ هِذِه لأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبا القاسِم ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ العَشَّارِ يَوْمَ القِيامَةِ شُهَداءَ لا يَقُومُ مَعَ شُهداءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ ». قالَ أَبُو داؤدَ: هذا المَسْجِدُ مِمّا يَلِي النَّهْرَ (١).

#### \* \* \*

### باب ذكر البصرة

[٣٠٠٦] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) الذهلي (ثنا عبد الصمد<sup>(٢)</sup> بن عبد الوارث) التنوري الحافظ (حدثني أبي) عبد الوارث ابن عبد الصمد التنوري، أخرج له مسلم (حدثنا سعيد<sup>(٣)</sup> بن جمهان) بضم الجيم وإسكان الميم، الأسلمي صدوق (ثنا مسلم بن أبي بكرة) الثقفي أخرج له مسلم في الفتن<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه خليفة بن خياط في «تاريخه» ص١٢٨-١٢٩، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» الراه، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٤٦٠، والبيهقي في «الشعب» (٤١١٥). وضعفه الألباني في «المشكاة» (٥٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): ع.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): ٤.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢٨٨٧).

في أول الدهر. أي: انقلبت. ويقال لها: قبة الإسلام، والبصرة: مدينة السلام بغداد؛ لأنها شط الدجلة وجسرها في وسطها وسماها بصرة؛ لأن ببغداد موضعا<sup>(۱)</sup> خارج المدينة قريبًا من بابها يسمى باب البصرة، فسمى النبي على بغداد باسم بعضها، ويقال لها: البصيرة. ويقال لها: قبة الإسلام. وهي في الأصل الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض، وسميت البصرة؛ لأن المسلمين لما قدموها رئي الحصا من بعيد، فقالوا: إن هالج أرض بصرة. يعني: حصبة. وبنى البصرة عتبة بن غزوان في سنة تسع عشرة من الهجرة في خلافة عمر، قيل: إنه لم يعبد بأرضها صنم (عند نهر) بفتح الهاء (يقال له: دجلة) بكسر الدال، وهو النهر المشهور بالعراق ولا يدخلها الألف واللام؛ لأنه معرفة بخلاف الفرات.

قال أبو الفتوح الهمذاني: سميت دجلة لكثرة مائها، ومنه أشتقاق الدجال لكثرة جموعه. وقيل: المراد بالنهر نهر بغداد، فإنها شط الدجلة وجسرها في وسطها (يكون عليه جسر) عظيم تمشي عليه القوافل (يكثر أهلها) أي: أهل البصرة أول ما سكنها الناس سنة ثمان عشرة من الهجرة (وتكون من أمصار المهاجرين).

و(قال) محمد (ابن يحيى) بن فارس (قال أبو معمر) عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج ميسرة المقرئ، مولاهم البصري المقعد حدث عنه المصنف والبخاري، وهو روى هذا الحديث عن عبد الوهاب

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): موضع. والمثبت هو الصواب.

(وتكون) البصرة (من أمصار المسلمين) أعصرا كثيرة (فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورا) بفتح القاف وسكون النون وضم الطاء المهملة.

قال المنذري: وهو مقصور غير ممدود كما حكاه ابن قوطية، وكانت قنطورا جارية إبراهيم الخليل السيخ، ولدت له أولادًا منهم الترك والصين والبصرة، وهم من ولد يافث، وهم أصناف كثيرة أصحاب حصون ومدن، منهم قوم في رؤوس الجبال والبراري، ليس لهم عمل غير الصيد، وهم يأكلون الرخم والغربان، وليس لهم دين، وملكهم يقال له: خاقان.

(عراض الوجوه صغار الأعين حتىٰ ينزلوا علىٰ شط النهر فيتفرق) بفتح المثناة تحت، ثم المثناة فوق وتشديد الراء (أهلها) أي: أهل بغداد من أعيانهم وعلمائهم (ثلاث فرق: فرقة) بالنصب بدل من ثلاث، ويجوز رفعها علىٰ حذف خبر مبتدأ (يأخذون أذناب البقر) يقال: أخذ في الشيء الفلاني إذا شرع فيه. والمراد أن فرقة منهم إذا لقوا العدو هربوا بأبقارهم ومواشيهم، واستاقوها أمامهم، وأخذوا حال سوقها طالبين النجاة لهم ولمواشيهم وأبقارهم من عدوهم (و) طالبين (البرية) القفراء؛ لينجوا من عدوهم، ويجوز أن يكون المراد أنهم يشتغلون بالزراعة خلف أذناب البقر، ويشتغلون عن القتال بالزراعة في البرية القفراء.

قيل: وقعت هاذِه الوقعة في زمن المعتصم بالله ومن معه من أهل بغداد سنة ست وخمسين وستمئة، كما ذكر في الحديث.

(وفرقة يأخذون لأنفسهم) الأمان من عدوهم؛ ليسلموا من القتل

(وكفروا) بالله تعالى ودخلوا في دينهم، وفي بعض النسخ كما في رواية: «وهلكوا» بدل (كفروا) وسبب هلاكهم أنهم سلموا أنفسهم وطلبوا أمان من لا وفاء له، بل شيمتهم الغدر (وفرقة يجعلون ذراريهم) بتشديد الياء وتخفيفها، وأصلها الهمز، لكنهم لم يستعملوه إلا بغير همز (خلف ظهورهم) ويجعلون أنفسهم وقاية أزواجهم وذراريهم (ويقاتلونهم) حتى أستشهدوا فقتلوا في سبيل الله (وهم الشهداء) وفيه: أن من قتل في الدفع عن أولاده وأولاد أولاده الذكور والإناث فهو شهيد، وكذا من قتل في قتل في الدفع عن زوجته.

[٤٣٠٧] (ثنا عبد الله بن الصباح) البصري العطار، شيخ البخاري في الصلاة والبيوع والتعبير (ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد) العمي (ثنا موسىٰ) بن أبي عيسىٰ (الحناط) بفتح الحاء المهملة وتشديد النون، واسم أبيه ميسرة، أخرج له مسلم (لا أعلمه ذكره إلا عن موسىٰ بن أنس) بن مالك الأنصاري، قاضي البصرة، مات بعد أخيه النضر، وهو تابعي، وثقه ابن سعد وغيره، وهو قليل الحديث (٢).

(عن) أبيه (أنس بن مالك رضي أن رسول الله على قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون) بتشديد الصاد المكسورة، أي: يضعون أساس مصر من الأمصار ويبنونه مثل: يمدنون المدن (أمصارا) جمع مصر (وإن مصرا منها يقال له: البصرة) يدل على أنها محدثة إسلامية، كما تقدم أنها بنيت في خلافة عمر بعد وقف السواد، ولهاذا دخلت في حده.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٦٠٠) الصلاة، (٧٠١٧) التعبير.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى » ١٩٢/٧.

وأنكر الزجاج فتح الباء مع حذف الهاء، ومع إثباتها يجوز فتح الباء وكسرها، وكذا البصري في الإضافة (أو البصيرة) بالتصغير، ويقال لها: تدمر، والمؤتفكة؛ لأنها أئتفكت بأهلها في أول الدهر، قاله صاحب «المطالع»(١).

قال أبو سعد السمعاني: ويقال لها: قبة الإسلام، وخزانة العرب<sup>(۲)</sup>. قال ابن دريد: وتسمى الرعناء؛ لأنها تشبه برعن الجبل<sup>(۳)</sup>.

(فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها) بالنصب على التحذير. أي: أحذر نفسك من سباخها، فحذف الفعل، فصار الضمير المتصل منفصلا، وهو (إياك) المعنى: يا أنس، إن الناس ينشئون أمصارًا كثيرة ويسكنون فيها، وإن مصرًا منها يقال له: البصرة. فإن أتفق نزولك فيها فاحذر سباخها وكلاءها. والسباخ جمع سبخة بإسكان الباء ككلاب جمع كلبة، والسبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر (وكلاءها) بالتشديد والمد، وهو شاطئ النهر، والموضع الذي تربط فيه السفن.

وقال المهلبي: كلاء يصرف ولا يصرف. وقال الجوهري: وناس يجعلون كلاء البصرة أسمًا (٤) من كلَّ على فعلاء ولا يصرفونه. والمعنى أنه موضع تكل فيه الريح عن عملها في غير هذا الموضع. أنتهى كلام الجوهري (٥).

<sup>(</sup>۱) «مطالع الأنوار» بتحقيقنا ١/ ٥٨٧. (٢) «الأنساب» ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) «جمهرة اللغة» ٢/ ٧٧٣، «الاشتقاق» (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) في (ل، م): ٱسم. والجادة ما أثبتناه، وهو ما في «الصحاح» للجوهري.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» ٥/١٨١٢.

والمعنى أنه يدفع الريح عن السفن، وقيل: سمي بذلك لأنهم يحلون سفنهم هناك. أي: يحبسونها، وروي في غير أبي داود: «وجبلها» بدل: (كلاءها) ومنه الحديث: «من مشى على الكلاء قذفناه في الماء»(۱)، ومنه: سوق الكلاء بالبصرة، وهذا مثل ضربه لمن عرض بالقذف شبهة في معارضة التصريح بالماشي على شاطئ النهر، وإلقاؤه في الماء إيجاب القذف عليه وإلزامه بالحد. قال سيبويه: كلاء فعال: مثل خباز بالتشديد(۲)، وعلى هذا فهو مذكر مصروف.

(و) إياك و(سوقها وأبواب أمرائها) وتحذير رسول الله على أنسًا من هاند المواضع المذكورة في البصرة إشارة إلى أن تلك المواضع فيها أقوام من أهل القدر، والخسف وغيره من العذاب يكون للمكذبين بالقدر، والدليل على ما روي عنه على يكون في أمته خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر".

(وعليك بضواحيها) إغراء كقوله التيلا: « فعليه بالصوم » فضواحيها مفعول به ، والباء زائدة عند الأخفش ، جمع ضاحية ، وهي الناحية البارزة للشمس ، يقال: هم ينزلون بالضواحي. أي: ظاهر البلدة ، ومنه قيل: قريش بالضواحي. أي: نازلون بظاهر مكة.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» ٣/ ٧٦٤، وابن الجوزي في «غريب الحديث» ٢/ ٢٩٨، وابن الأثير في «النهاية» ٤/ ١٩٤ ولم يذكر أنه حديث.

<sup>(</sup>۲) «الكتاب» ٤/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢١٥٣)، وابن ماجه (٤٠٦١) من حديث ابن عمر. ورواه ابن ماجه (٣). وأحمد ٢/ ١٧٨٧ من حديث ابن عمرو. وانظر: «الصحيحة» (١٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٠٥، ١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠) من حديث ابن مسعود.

وروي أنه على الله على الله على الله على المؤتفكات فانزل في ضواحيها »(١) (فإنه يكون بها) الباء بمعنىٰ (في) أي: يكون فيها. أي: بنفس مدينة البصرة دون ضواحيها (خسف) الخسف هاهنا هو الذهاب في الأرض كما قال تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ (٢) ويحتمل أن يراد بالبصرة بغداد كما تقدم، وسماها البصرة؛ لأن في بغداد موضعًا (٣) يقال له: باب البصرة، فسمى النبي على بغداد باسم بعضها، ويدل على ذلك ما ذكره أرطاة بن المنذر كما حكاه القرطبي، قال رجل لابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قوله تعالىٰ: ﴿حَمَّ ۞ عَسَّقَ ۞﴾ فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثًا، فقال: يا(٤) حذيفة، أنا أنبئك بها، نزلت في رجل من أهل بيته يقال له: عبد الإله، أو عبد الله، ينزل على نهر من أنهار المشرق يبنى عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقا، فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع دولتهم بعث على إحداهما نارًا ليلًا، فتصبح سوداء مظلمة، ثم يخسف الله بها وبهم (٥).

قيل: هذا الخسف يكون للمكذبين؛ لما روي في الحديث: «يكون في أمتي خسف ومسخ» وذلك في المكذبين بالقدر، ولم يقع بعد،

<sup>(</sup>۱) ذكره الزمخشري في «الفائق» ٣/ ٣٨٧، وابن الجوزي في «غريب الحديث» ٢/ ٣٥٩، وابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» ٢/ ٣٥٩، ٧٨/٣، ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٨١.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): موضع. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ل، م)، والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٥) «الجامع لأحكام القرآن» ٢/١٦، «التذكرة» ص١١٧١.

فليحذر، فذلك قوله: ﴿حَمَّ شَيَّ عَسَقَ﴾ أي: عزيمة من عزائم الله وفتنة وقضاء حتم. أي: حم ما هو كائن، عين عدلًا منه، سين سيكون، ق واقع في هاتين المدينتين (١).

ونظير هذا التفسير ما روئ جرير بن عبد الله البجلي، قال: سمعت رسول الله على يقول: "تبنئ مدينة بين دجلة ودجيل يجتمع فيها جبابرة الأرض يجبئ إليها الخزائن يخسف بها "(٢). وفي رواية: "يخسف بأهلها "(٣) فهي أسرع ذهابًا في الأرض من الوتد الجيد في الأرض الرخوة. وقرأ ابن عباس: (حم سق) بغير عين، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود (٤)، حكاه الطبري (٥)، وذكر القشيري والثعلبي (٢) في تفسيرهما أن النبي على لما نزلت هاذ الآية عرفت الكآبة في وجهه، فقيل له: ما أحزنك؟ قال: "أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من خسف وقذف ونار تحشرهم ونار (٢) تقذفهم في البحر،

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع البيان» للطبري ۱۱/ ۱۲۷ (٣٠٦٠٧)، «تفسير القرطبي» ٢/١٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» ۳/ ۷۱۸ (۳۵۰)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ۱/ ۵۰. وهو حديث ضعيف رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» ۲/ ۳۳۰ (۸۹۸–۸۹۹).

 <sup>(</sup>٣) رواه المحاملي في «الأمالي» (٣٨٥)، والداني في «السنن» ٩٠٤/٤ (٤٦٩)،
 والخطيب ١/٥٦. وهو ضعيف أيضًا رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٣٣١
 (٩٠١).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» ١٢٧/١١.

<sup>(</sup>۲) «الكشف والبيان» ۸/ ۳۰۲.

<sup>(</sup>٧) هكذا في (ل)، (م)، وفي مصادر التخريج: ريح.

وآيات متتابعات بنزول عيسى، وخروج الدجال »(١).

(وقذف) القذف المراد الريح الشديدة الباردة، أو قذف الأرض للموتى بعد الدفن بالحجارة، الرمي بها من السماء كما فعل بقوم لوط، ويحتمل أن يراد بالقذف النار كما تقدم في رواية الثعلبي: «ونار(٢) تقذفهم في البحر».

(ورجف) بسكون الجيم، والرجفة الزلزلة، والرجفان: الأضطراب، والتحرك أن تتحرك الأرض وترجف بأهلها، وقد وقع كثيرًا كما تقدم (وقوم يبيتون) بضم أوله وفتح ثالثه. أي: يأتيهم العذاب ليلا والتبييت هو أن يقصد في الليل بغتة من غير أن يعلم و(يصبحون) وقد مسخوا (قردة وخنازير) قال ابن قيم الجوزية في «إغاثة اللهفان»: إن المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هأذِه الأمة ولا بد، وهو واقع في طائفتين علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله وشرعه، فقلب الله صورهم كما قلبوا دينه (٣)، والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم، ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره، أو يوم القيامة (٤).

قال: وفي حديث أبي هريرة: «يمسخ قوم في هلنه الأمة في آخر

<sup>(</sup>۱) «التذكرة بأحوال الموتىٰ وأمور الآخرة» (ص١١٧١-١١٧١)، «الجامع لأحكام القرآن» ٢/١٦.

<sup>(</sup>۲) هكذا في (ل، م) وفي مصادر التخريج: ريح.

<sup>(</sup>٣) في (م): دين الله.

<sup>(</sup>٤) «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ١/ ٣٤٥.

الزمان قردة وخنازير » قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إلله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؟ قال: «بلئ، ويصلون ويصومون ويحجون » قالوا: فما بالهم؟ قال: «اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، فباتوا على شربهم ولهوهم، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير » وفي حديث جبير بن نفير: «ليبتلين آخر هاذِه الأمة بالرجف، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا عاد الله عليهم بالرجف والقذف والمسخ ».

وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحًا تكون في آخر الزمان وظلمة، فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم وقد مسخوا قردة وخنازير (١). ذكر هاذِه الأحاديث والآثار بأسانيدها ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الملاهي» (٢) وقد تقدم شيء من ذلك.

[٣٠٠٨] (ثنا محمد بن المثنى، حدثني إبراهيم بن صالح بن درهم) بفتح الهاء، وسيأتي، الباهلي البصري، فيه لين (قال: سمعت أبي) صالح ابن درهم أبا الأزهر البصري، ذكره ابن حبان في «الثقات»(٣) وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث.

(يقول: أنطلقنا حاجين) بتشديد الجيم المكسورة. أي: قاصدين الحج (فإذا) للمفاجأة (رجل) بالرفع مبتدأ نكرة، فإن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تقع بعد (إذا) الفجائية؛ لأنها من خواص الابتداء، وشاهده:

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان» ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>۲) «ذم الدنيا» ۱/ ۲۹، ۳۳، ۷۷ (۸، ۱۳، ۲۱).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٤/ ٣٧٦.

# حَسِبْتُكَ فِي الوَغَىٰ بُرْدَي (١) حُرُوبِ أَنْ لَكِيكَ فَقُلْتُ سُحْقَا (٢) إِذَا خَوَرٌ لَكِيكَ فَقُلْتُ سُحْقَا (٢)

وخبر هاذا النكرة الذي في الحديث محذوف تقديره: فإذا رجل جالس بين القوم.

(فقال لنا) إن (إلى جنبكم قرية يقال لها: الأبلة) بضم الهمزة والباء الموحدة وتشديد اللام المفتوحة، ثم تاء تأنيث؛ بلد معروفة إلى جانب البصرة، سميت باسم أمرأة كانت تسكنها [يعني: تنزل فيها] (٣).

قال الحازمي: هي قرب البصرة [في جانبها البحري، وهي أقدم من البصرة<sup>(٤)</sup>. والأبلة واحدة جنان الدنيا وهي أربعة: الأبلة، البصرة<sup>(٥)</sup> وغوطة دمشق وسلعة سمرقند وشعب بواد كرمان.

وقال الأصمعي: هو اسم نبطي في الأصل، وذلك أنهم كانوا يصنعون فيها، فإذا كان الليل وضعوا أدواتهم عند امرأة يقال لها: هوبئ أو لبئ. فماتت المرأة، فسميت الأبلة بذلك، هكذا قال القالي في «البارع». وقال يعقوب: الأبلة الفِدرة من التمر(٦).

وقال البكري: هي من طساسيج دجلة، وأصل الأبلة المتلبد من

<sup>(</sup>١) في (ل، م): من ذا.

<sup>(</sup>٢) أنظر «حاشية الصبان على شرح الأشموني» ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «الأماكن» ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) «إصلاح المنطق» (ص١٢٧).

التمر، فهو إذا فعلة من قوله تعالىٰ: ﴿ طَيِّرًا أَبَابِيلَ ﴾ (١) أي: جماعات، ومثله الأفرة من أفر إذا قفز ووثب (٢). ونسب إلى الأبلة جماعة من المحدثين، منهم شيبان بن فروخ الأبلى (٣).

(قلنا: نعم. قال: من يضمن لي) برفع (يضمن) و(من) للاستفهام الذي للطلب والسؤال لا للشرط فهي كما يقول الفقير: من يعطيني درهما؟ (منكم أنه يصلي) ولو ركعتين (في مسجد العشار) وذكر المصنف هذا الحديث في باب البصرة يدل على أنه في أرضها، وكذا قوله: (إلىٰ جنبكم (٤) إلىٰ قرية يقال لها: الأبلة) وهي إلىٰ جانب البصرة. كما تقدم.

(قال) المصنف: (هذا المسجد مما يلي النهر) وهو بفتح العين المهملة وتشديد الشين المعجمة وبعد الألف راء.

(ركعتين أو أربعًا) أو أكثر من ذلك (ويقول) بالرفع عطف على العلى هذه لأبي هريرة) فيه: دلالة على جواز الصلاة عن الغير وبه قال [.....] والقاعدة أن العبادات البدنية لا تصح النيابة في شيء منها كالصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير والأذان وقراءة القرآن، وكذا القولية والقلبية كالعرفان والإيمان بالله تعالى، وكل ما يجب الإيمان به لا تصح النيابة فيه؛ لأن الغرض بها تعظيم الإله وليس

<sup>(</sup>۱) الفيل: ۳. (۲) «معجم ما اُستعجم» ۹۸/۱.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ١٢/ ٥٩٨ (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): إن جئتم. والمثبت من «سنن أبي داود» كما مر آنفا.

<sup>(</sup>٥) بياض في (ل، م) بمقدار عشر كلمات.

المستنيب غيره معظما بتعظيم النائب عنه، واستثني من ذلك الحج والعمرة في حق العاجزين إما بالموت أو الهرم أو مرض لا يرجى زواله، وعلى قول الجمهور يحتمل أن يكون التقدير: مثل أجر هله الصلاة (۱) لأبي هريرة الذي دلني على الصلاة في هذا المسجد، ورغبني فيه، ودعاني إلى فعله. لرواية مسلم وغيره: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئًا »(۲) لا سيما وأبو هريرة هو راوي هذا الحديث فعمل به هنا، والله أعلم.

ثم قال (سمعت خليلي على يقول: إن الله تعالى يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء) قد يؤخذ منه جواز دفن الشهداء والصالحين في رحبات المسجد، ويحتمل أن يكون المسجد جعل بعد دفنهم (لا يقوم مع شهداء) أهل (بدر غيرهم) وذكر البخاري هذا الحديث في «التاريخ الكبير» في ترجمة إبراهيم وقال: لا يتابع عليه (٣). تقدم في الحديث قبله أن الفرقة الذين يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون عنهم أنهم شهداء، وذكر في هذا الحديث زيادة فضيلتهم، وأن شهداء أخر الإسلام يحشرون مع شهداء أوله وإن كانوا دونهم في الفضيلة.

CAR CARC CARC

<sup>. (</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲٦٧٤)، ويأتي برقم (٤٦٠٩). ورواه الترمذي (٢٦٧٤)، وابن ماجه (٢٠٦).

<sup>(</sup>۳) «التاريخ الكبير» ۱/۲۹۳.

## ١١ - باب النَّهْي عَنْ تَهْيِيج الحَبَشَةِ

27٠٩ - حَدَّثَنا القاسِمُ بْنُ أَحْمَدَ البَغْدادي، حَدَّثَنا أَبُو عامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَمامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِي عَيْقٍ قالَ: « اتْرُكُوا الحَبَشَةَ ما تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الكَعْبَةِ إِلاَّ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ » (١).

#### \* \* \*

## باب النهي عن تهييج الحبشة

[87.4] (ثنا القاسم بن أحمد البغدادي) مقبول (ثنا أبو $^{(Y)}$  عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي (عن زهير $^{(T)}$  بن محمد) التميمي المروزي (عن موسى بن جبير) الأنصاري الحذاء، ثقة.

(عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف) واسم أبي أمامة أسعد ولد زمن النبي عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما.

(عن النبي على قال: أتركوا الحبشة ما تركوكم) تقدم، ثم بين علة تركهم (فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة) أي:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ٣٧١، وسلف برقم (٤٣٠٢) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ. ورواه البخاري (١٥٩١)، ومسلم (٢٩٠٩) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة».

وضعفه الألباني في «المشكاة» (٥٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

وتخرب الكعبة كما في الصحيحين (١).

و(السويقتين) تصغير الساق وإحداهما سويقة وصغرهما لدقتهما ورقتهما، وهي صفة سوق الحبشة غالبًا، وقد وصفه النبي على في حديث آخر بقوله: «كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا »(٢) ويأخذ الكنز مع ما فيها من الآلات، والفحج: تباعد ما بين الساقين. ولا يعارض هذا قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا ﴾(٣) لأن تخريب الكعبة على يدي هذا الحبشي إنما يكون عند خراب الدنيا، ولعل هذا الوقت الذي لا يبقى فيه إلا شرار الناس فيكون حرمًا آمنًا مع بقاء الدين وأهله.



<sup>(</sup>۱) البخاری (۱۰۹۱، ۱۵۹۲)، مسلم (۲۹۰۹).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱٥٩٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٦٧.

# ١٢ - باب أمارات السّاعَةِ

2٣١١ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ وَهَنَادٌ -المَعْنَىٰ - قالَ مُسَدَّدُ: حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنا فُراتُ القَزّازُ، عَنْ عامِرِ بْنِ واقِلَةَ - وقالَ هَنَادُ: عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ أَسِيدِ الغِفارِي قالَ: كُنّا قُعُودًا نَتَحَدَّثُ فِي ظِلِّ غُرْفَةٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرْنا السّاعَةُ السّاعَةُ فارْتَفَعَتْ أَصُواتُنا فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « لَنْ تَكُونَ - أَوْ لَنْ تَقُومَ - السّاعَةُ كَرُنا حَتَّىٰ يَكُونَ قَبْلَها عَشْرُ آياتٍ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِها وَخُرُوجُ الدّابَّةِ وَخُرُوجُ يَاجُوجَ وَمَا جُوجَ والدَّجَالُ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ والدُّخانُ وَثَلاثُ وَخَسُوفٍ خَسُفٌ بِالمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ وَخَسْفٌ بِالمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِكَوْنَ المَحْشِرِ» (٢). فَلِكَ تَحْرُجُ نارٌ مِنَ اليَمَنِ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النّاسَ إِلَى المَحْشَرِ» (٢).

2017 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ الْحِرَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ عُمارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآها النّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْها فَذَاكَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآها النّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْها فَذَاكَ حِينُ (لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمائها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إيمانِها حِينُ (لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمائها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إيمانِها

<sup>(1)</sup> رواه مسلم **(۲۹٤۱**).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (Y۹۰۱).

خَيْرًا ». الآيَةُ (١).

#### \* \* \*

### باب أمارات الساعة

[ ٤٣١٠] (ثنا مؤمل بن هشام) اليشكري البصري شيخ البخاري (ثنا السماعيل) بن إبراهيم، وهو ابن علية (عن أبي حيان) بتشديد التحتانية يحيى بن سعيد بن حيان (التيمي، عن أبي زرعة) هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي.

(قال: جاء نفر) ثلاثة (إلى مروان بالمدينة) توضحه رواية مسلم عن أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين (٢) (فسمعوه) وهو (يحدث في الآيات) يعني: في أمارات الساعة (أن أولها) خروج (الدجال قال: فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو) بن العاص (فحدثته) بذلك (فقال عبد الله:) بن عمرو (لم يقل) زاد مسلم: مروان (شيئًا) يعني يعتمد عليه، قد (سمعت رسول الله يقول:) حديثا لم أنسه بعد، سمعته يقول: (إن أول الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغربها).

قال العلماء: الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيم الطِّينَا قال للنمروذ: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٦٣٥)، ومسلم (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٩٤١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٤١).

اللَّذِى كَفَرُ (١) وأن الملحدة والمنجمين عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون: هو غير كائن. فيطلعها الله تعالىٰ يومًا من المغرب؛ ليري المنكرين قدرته من أن الشمس في ملكه، إن شاء أطلعها من المشرق، وإن شاء أطلعها من المغرب.

قال القرطبي: وعلى هاذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن من المنكرين كذلك المكذبين لخبر النبي على فأما المصدقون لذلك فتقبل توبتهم وينفعهم إيمانهم قبل ذلك، والله أعلم (٢).

(أو الدابة) كذا على الشك، وفي بعض النسخ «والدابة» بواو العطف، ولفظ مسلم: «وخروج الدابة» (ثلى العطف، ولفظ مسلم: «وخروج الدابة» (ثلى النهار (فأيهما كانت قبل الناس ضحى) أي: تخرج ضحى أول النهار (فأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها) بفتح الهمزة والثاء وبكسر الهمزة وسكون الثاء لغتان، والأولى لغة القرآن ولفظ ابن ماجه: «فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب» (٥).

وقد أختلفت الروايات في أول الآيات (٦)، فروي أن طلوع الشمس

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» ٧/ ١٤٨، «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص١٣٤٧).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۹٤۱).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٤٠٦٩).

<sup>(</sup>٥) السابق.

<sup>(</sup>٦) في (م): الأمارات.

أولها كما في الحديث، وقيل: خروج الدجال كما حدث مروان. قال القرطبي: وهذا القول أولى القولين وأصح؛ لقوله الكلا: «إن الدجال خارج فيكم لا محالة..» الحديث بطوله، فلو كانت الشمس قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود إيمانهم أيام عيسى الكلا، ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدًا. قال: وقد تقدم أن أول الآيات الخسوفات (۱). يعني: الزلازل.

(قال عبد الله) [بن عمرو (وكان)] (٢) يعني: عبد الله (يقرأ الكتب) المنزلة (وأظن أولهما خروجًا طلوع الشمس من مغربها) على ما غلب على ظنه.

[1711] (ثنا مسدد وهناد) بن السري (المعنى قال مسدد: حدثنا أبو<sup>(7)</sup> الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي (ثنا فرات أبضم الفاء، وهو ابن (قال عبد الرحمن (القزاز) بفتح القاف، وتشديد الزاي الأولى (عن عامر بن واثلة) أبي الطفيل الكناني (قال هناد:) بن السري (عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة، آخر من مات ممن رأى النبي السري وصحبه وحدث عنه (عن حذيفة بن أسيد) بفتح الهمزة، وكسر

<sup>(</sup>١) «التذكرة بأحوال الموتىٰ وأمور الآخرة» (ص١٣٤٧-١٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: ابن أبي. بزيادة: أبي. وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٥٠.

المهملة، ابن خالد (الغفاري) بكسر المعجمة ممن بايع تحت الشجرة

(قال: كنا قعودًا نتحدث في ظل غرفة) بضم الغين المعجمة، وهي العلية (لرسول الله على فلكرنا الساعة) وآياتها (فارتفعت أصواتنا) لفظ مسلم: كان النبي على في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا، فقال: «ما تذكرون؟» قلنا: الساعة (۱). (فقال رسول الله على لن تكون أو لن تقوم حتى يكون) ولمسلم: «حتى تروا» (قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها) كما تقدم (وخروج الدابة) المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْمٍ مَ أُخْرَجَنَا لَمُمْ دَابَةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ (۳) قال المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا، وعن ابن عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال.

(وخروج يأجوج ومأجوج) فيأجوج أمة لها أربعمئة أمير، وكذلك مأجوج، لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف فارس من ولده على ثلاثة أصناف، ثلث على طول الأرز، وثلث مربع، طوله وعرضه سواء، وهم أشد، وثلث يلتحف أذنه ويفترش الأخرى (١٤).

(وخروج الدجال و) نزول (عيسىٰ بن مريم) عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لنفس كافر

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۰۱/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۰۱/۳۹).

<sup>(</sup>٣) النمل: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) في (ل): الأولىٰ. وفي (م): الآخر. ولعل المثبت هو الصواب.

يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه (والدخان) بتخفيف الخاء.

قال النووي: هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وأنه لم يأت بعد، وإنما يكون قريبًا من قيام الساعة. وأنكر قول ابن مسعود أنه عبارة عما نال قريشًا من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان، ووافق ابن مسعود جماعة (۱).

(وثلاث خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب) وتقدم حدها.

قال القرطبي: هٰذِه الخسوفات وقع بعضها في زمن النبي عَلَيْهُ، ذكره ابن وهب، وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنه وقع بعراق العجم زلازل وخسوفات هائلة، هلك بسببها خلق كثير، ثم قال القرطبي: وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه من بعض مشايخنا بقرية يقال لها: قطرطندة (٢).

(وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعرة) قال: النووي: هكذا في الأصول (قعرة) بالهاء والقاف مضمومة، ومعناه من أقصى أرض (عدن)، وعدن مدينة مشهورة باليمن.

قال المازري(٣): سميت عدنا من العدون، وهو الإقامة؛ لأن تبعًا

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۲۷/۱۸.

<sup>(</sup>۲) «التذكرة» (ص۱۲٦۳–۱۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) في «شرح النووي» ١٨/١٨: الماوردي.

كان يحبس فيها أصحاب الجرائم (١)، ولفظ ابن ماجه: « ونار تخرج من قعر عدن أبين »(٢).

قال الطبري<sup>(۳)</sup>: إن عدنا<sup>(٤)</sup> وأبين هما ابنا عدنان أخو معد، وقيل: سميت بعدن بن سبأ بن نقشان بن إبراهيم خليل الرحمن، وه<sup>ا</sup>لهِه النار (تسوق الناس إلىٰ) أرض (المحشر) وليست ه<sup>ا</sup>لهِه النار متعلقة بالحشر؛ بل هي آية من أشراط الساعة.

[2717] (ثنا أحمد) بن عبد الله (بن أبي شعيب) مسلم (الحراني) شيخ (٥) البخاري (ثنا [مؤمل بن الفضل السدوسي] (٢) (عن عمارة (٧)) بضم العين ابن القعقاع الضبي (عن أبي زرعة) هرم بن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي.

(عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها) كما تقدم (فإذا طلعت ورآها الناس آمن) كل (من عليها) أي: إذا طلعت حصل لجميع من على وجه الأرض من التصديق الضروري

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۱۸/۱۸.

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (٤٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (م): القرطبي.

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): عدن. وقد صرفها المصنف في الفقرة السابقة.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، وهو خطأ، وصوابه: روى له. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ١/ ٣٦٧-٣٦٨.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: ( (محمد بن الفضيل) الضبي)، وانظر «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢٩٣، ٢٩ ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) فوقها في (ل): (ع).

بأمور القيامة، الذي لا يكلونه (فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها) أو لا ينفع الإيمان صاحبه؛ لكونه رأى أمور الآخرة معاينة؛ لأن الله لو بعث على كل من لم يؤمن عذابًا لاضطر الناس إلى الإيمان وسقط التكليف والجزاء.

(لم تكن آمنت من قبل) ظِهور الآيات، هاذه الجملة الفعلية في محل نصب صفة لقوله: (نفسًا).

(أو كسبت في إيمانها خيرًا) جملة (كسبت في إيمانها خيرًا) فعلية في محل نصب عطف على قوله: (آمنت).



# ١٣ - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزِ

٢٣١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الكِنْدي، حَدَّثَني عُقْبَهُ بْنُ حَالِدِ السَّكُونِ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يُوشِكُ الفُراتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا »(١).

٢٦١٤ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الكِنْدي، حَدَّثَني عُقْبَةُ -يَعْني: ابن خالِدِ- حَدَّثَني عُقْبَةُ -يَعْني: ابن خالِدِ- حَدَّثَني عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ مِثْلَهُ إِلاَّ وَلَّانَهُ عَنْ جَبُلِ مِنْ ذَهَبِ » (٢).

\* \* \*

### باب حسر الفرات عن كنز

[8718] (ثنا عبد (الله بن سعيد) الحافظ أبو سعيد (الكندي) الكوفي (حدثني عقبة (٤) بن خالد السكوني) الحافظ (ثنا عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (عن خبيب (٥)) بضم الخاء المعجمة مصغر (ابن عبد الرحمن) الخزرجي (عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب.

(عن أبي هريرة رضي قال رسول الله ﷺ: يوشك) بكسر الشين. أي:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۱۱۹)، ومسلم (۲۸۹٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧١١٩)، ومسلم (٢٨٩٤). وانظر السابق.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (ع).

يقرب ويسرع، نهر (الفرات) بضم الفاء هو النهر المشهور، مطلعه من بلاد الروم، ومقطعه في أعمال البصرة (أن يحسر) بفتح الياء المثناة تحت، وكسر السين. أي: يكشف لذهاب مائه، ومنه حسرت المرأة عن وجهها. أي: كشفت، وكأن هذا إنما يكون إذا أخذت الأرض تقيء ما في جوفها (عن كنز من ذهب) والكنز أصله ما أودع في الأرض من الأموال، فإذا خرج منه الواجب لم يبق كنزًا، وإن كان مكنوزا في الأرض.

(فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا) نهي أصله التحريم؛ لأنه ليس ملكًا لأحد، وليس بمعدن ولا ركاز، فحقه أن يكون في بيت المال؛ ولأنه لا يوصل إليه إلا بقتل النفوس المحرمة، فيحرم الإقدام على أخذه، قاله القرطبي (١).

[٤٣١٤] (ثنا عبد الله بن سعيد الكندي) تقدم (حدثني عقبة بن خالد، حدثني عبيد الله) بن عمر (عن أبي الزناد) ذكوان (٢) (عن الأعرج) وهو عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة هيئه، عن النبي عليه مثله) كما ذكر (إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب) وهو بيان لقدر الكنز أنه قدر جبل عظيم.



<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصول، وصوابه: (عبد الله بن ذكوان)، أنظر: «تهذيب الكمال»٤٧٦/١٤.

### ١٤ - باب خُرُوج الدَّجّالِ

٤٣١٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعي بْنِ حِراشٍ قَالَ: ٱجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لأَنَا بِما مَعَ الدَّجَالِ أَعْلَمُ مِنْهُ إِنَّ مَعَهُ بَحْرًا مِنْ ماءٍ وَنَهْرًا مِنْ نارٍ فالَّذي تَرَوْنَ أَنَّهُ نارٌ ماءٌ والَّذي تَرَوْنَ أَنَّهُ ماءٌ نارٌ فَعَهُ بَحْرًا مِنْ ماءٍ وَنَهْرًا مِنْ نارٍ فالَّذي تَرَوْنَ أَنَّهُ نارٌ مَاءٌ والَّذي تَرَوْنَ أَنَّهُ ماءً. فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرادَ المَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الذي يَرِىٰ أَنَّهُ نارٌ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ ماءً. قالَ أَبُو مَسْعُودٍ البَدْري: هَكَذا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيدٌ يَقُولُ (١٠).

عَدَّ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي الطَّيالِسِي، حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّهُ أَنْهُ قَالَ: «مَا بُعِثَ نَبِي إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا بُعِثَ نَبِي إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ النَّسَ بْنَ عَوْرَ الكَذَّابَ أَلا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ الدَّجَالَ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ أَلا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ "(٢).

27١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ: ك ف ر (٣). 27١٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحابِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مالِكِ، عَنِ النَّبِي ﷺ في هنذا الحديثِ قالَ: « يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِم » (٤).

آبِي الدَّهْماءِ، قالَ: سَمِعْتُ عِمْرانَ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا جَرِيرُ، حَدَّثَنا مُمَيْدُ اللهِ عَنْ اللهُ بُهاتِ ». هَكَذا قالَ (٥). مِمّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ اللهُ بُهاتِ اللهِ عَنْ اللهُ بُهاتِ ». هَكَذا قالَ (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳٤٥٠)، (۷۱۳۰)، ومسلم (۲۹۳۲)، (۲۹۳۰).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۱۳۱)، ومسلم (۲۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٩٣٣). وانظر السابق والآتي.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٩٣٣). وانظر سابقيه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة ٢١/ ١٨٨ (٣٨٦١٤)، وأحمد ٤٣١/٤. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٣٠١).

201٠ - حَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَني بَحِيرٌ، عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنِّي قَدْ حَدَّثُتُكُمْ عَنِ الدَّجّالِ حَتَّىٰ خَشِيتُ أَنْ لَا تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدَّجّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ العَيْنِ لا تَعْقِلُوا إِنَّ مَسِيحَ الدَّجّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ العَيْنِ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلا جَحْراءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ». قالَ لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلا جَحْراءَ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ». قالَ أَبُو داؤدَ: عَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ وَلِي القَضَاءَ (۱).

ابن حَدَّثَنا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا ابن جابِرِ الطّائي، عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعانَ الكِلابِي قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الدَّجَالَ فَقَالَ: ﴿ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنا فَيكُمْ فَأَنا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُوُّ حَجِيجُ نَفْسِهِ والله خَلِيفَتي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَواتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ خَلِيفَتي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَواتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ ». قُلْنا: وَمَا لُبْتُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: ﴿ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيّامِهِ كَأَيّامِكُمْ ». فَقُلْنا: يا رَسُولَ اللهِ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيّامِهِ كَأَيّامِكُمْ ». فَقُلْنا: يا رَسُولَ اللهِ هَذَا اليَوْمُ الذي كَسَنَةِ أَتَكْفِينا فِيهِ صَلاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ قَالَ: ﴿ لاَ ٱقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ هَنْ لِلْ عِيسَى ابن مَرْيُمَ عِنْدَ المَنارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِي دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بابِ لُدُ فَيُقْتُلُهُ ﴾ (٢).

٢٣٢٢ - حَدَّثَنا عِيسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْبانِيّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَمامَةَ، عَنِ النَّبي ﷺ نَحْوَهُ وَذَكَرَ الصَّلُواتِ مِثْلَ مَعْناهُ (٣).

. ٤٣٢٣ - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ سالم بْنِ أَبِي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ٣٢٤، والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٧٦٤). وصححه الألباني في «المشكاة» (٥٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۳۷).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٤٠٧٧). وصححه الألباني في «ظلال الجنة» (٤٢٩).

الجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ هِشَامُ الدَّسْتَوائي، عَنْ قَتَادَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوِظَ مِنْ خَواتِيم سُورَةِ الكَهْفِ ». وقالَ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: « مِنْ آخِرِ الكَهْفِ »(١).

2012 - حَدَّثَنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنا هَمّامُ بْنُ يَحْيَىٰ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ: «لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ: «لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِي الحُمْرَةِ - يَعْنِي عِيسَىٰ - وَإِنَّهُ نَاذِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الحُمْرَةِ وَالبَياضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقاتِلُ النّاسَ عَلَى الإِسْلامِ فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللهُ في زَمانِهِ الْمِلْلُ كُلَّهَا إِلاَّ الإِسْلامَ وَيُهْلِكُ المُسِيحَ الدَّجَالَ فَيَمْكُثُ في الأَرْضِ أَرْبَعِينَ المُسْلِمُونَ » (٢).

#### \* \* \*

#### باب خروج الدجال

[٤٣١٥] (ثنا الحسن بن عمرو) السدوسي، قال شيخنا ابن حجر: هو صدوق، لم يصب الأزدي في تضعيفه، وكأنه أشتبه عليه (٣).

(ثنا جرير) بفتح الجيم (عن منصور، عن ربعي بن حراش) بكسر الحاء المهملة (قال: ٱجتمع حذيفة) بن اليمان (و) عقبة بن عمرو (أبو

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۰۹).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲/ ۳۳۷، وابن حبان (۲۸۱۶)، (۲۸۲۱). وأصله في «صحيح البخاري»
 (۲۲۲۲) (۳۳۹۶)، (۳٤٤۲)، و «صحيح مسلم» (۱۵۵) (۱۲۸۷)، (۲۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) «تقريب التهذيب» (١٢٦٨).

مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة) بن اليمان (والله لأنا بما مع الدجال أعلم) بالرفع خبر المبتدأ (منه) أي: إن الدجال لا يعلم حقيقة ما معه من الجنة والنار، ولا من النهرين. يعني: أنه يظنهما كما يراه غيره فيظن جنته جنة وناره نارا على الحقيقة، والأمر على خلاف ما يظنه، فيكون يدلس عليه فيهما، والنبي على علم حقيقة كل واحد منهما؛ ولذلك بينه (إن معه بحرًا) لفظ مسلم: «نهرًا» (من ماء ونهرًا) بفتح الهاء (من نار، فالذي يرون أنه نار ماء) بالرفع خبر (أن) (وأن) سدت مسد مفعولي (يرون) (والذي يرون أنه ماء نار) بالرفع أيضًا.

قال العلماء: هذا من جملة فتنته آمتحن الله به عباده؛ ليحق الحق ويبطل الباطل، ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه (فمن أدرك ذلك منكم فليشرب من الذي يرى أنه نار، فإنه سيجده ماء) زاد مسلم: «عذب طيب »(۲).

وله في رواية: «فليأت النهر الذي يراه نارًا، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد» (قال أبو مسعود:) عقبة بن عمرو البدري لنزوله ببدر الموضع لا لشهوده الوقعة، وقد قيل: إنه شهدها (هكذا سمعت رسول الله عليه يقول).

[٤٣١٦] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رفي يحدث عن النبي عليه أنه

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۶۲–۲۹۳۰).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۳۶–۲۹۳۸).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۹۳۳/۱۰۰).

قال: ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته من الدجال) وخوفهم منه لعظم فتنته، وكثرة الشبهات الموقعة في الفتنة، أعاذنا الله تعالى منه (الأعور) أعور عين اليمين (الكذاب) فيما يدعيه (ألا وإنه أعور) لا ينصرف (وإن ربكم ليس بأعور) تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة عن الحق على أن من كان ناقصًا في ذاته عاجزًا عن إزالة نقصه لم يصلح أن يكون إلهًا؛ لعجزه وضعفه، ومن كان عاجزًا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن دفع مضرته (وإن بين عينيه مكتوبًا: كافر) ذكر القاضي خلافا، منهم من قال: هي مجاز وأشار إلى سمات الحدث عليه، واحتج بقوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»(۱).

[٤٣١٧] (ثنا محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر) غندر (عن شعبة) وقال: مكتوب بين عينيه (ك ف ر) زاد مسلم: أي: كافر<sup>(٢)</sup>.

[٤٣١٨] (ثنا مسدد، ثنا عبد (٣) الوارث) بن سعيد التميمي (عن شعيب (٤) بن الحبحاب) بفتح الحاءين المهملتين بينهما موحدة، الأزدي (عن أنس ﷺ عن النبي ﷺ في هذا الحديث) و(قال:) فيه (يقرؤه كل مسلم) كاتب وغير كاتب. وفي رواية: «كل مؤمن »(٥) وفي هذا نعمة عظيمة للمسلمين بقراءة المكتوب بين عينيه؛ ليعرف كفره

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۹۳۳/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۹۳۳/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) رواها مسلم (۲۹۳۳/ ۱۰۵).

وكذبه، ويخفي الله علامة كفره عن الكافر إذا أراد الله شقاوته وفتنته، ولا اُمتناع في ذلك.

[٤٣١٩] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا جرير) بن حازم (ثنا حميد (۱) بن هلال) العدوي البصري (عن أبي الدهماء) بفتح الدال، أسمه قرفة، بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء، ابن بهيس بموحدة ومهملة آخره، مصغر، أخرج له مسلم في الفتن (۲).

(قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما) يحدث (قال: قال رسول الله على: من سمع بالدجال فليناً) بنون ساكنة بعدها همزة، أي: فليبعد عنه ما استطاع (فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن) موحد لله تعالىٰ (فيتبعه) علىٰ ضلالة (مما) أي: من كثرة ما (يبعث) بضم أوله وفتح ثالثه (به) أي: مما ينثره من الشبهات في كل شيء يريه، فقد لبسه (من الشبهات) [المشتبهة علىٰ من رآها أنه على الحق، كإحيائه الأموات حتىٰ يتبعه، ويدخل فيما هو فيه من الخطأ. وفي بعضها إسقاط (به).

(أو لما) شك من الراوي، أي: يتبعه لأجل ما (يبعث به من الشبهات)] (٣) يعني: أن الرجل يحسب أنه مؤمن بالله فيتبعه من أجل ما يظهر معه من الشبهات المخيلة لسحره وتمويهه من إحياء الأموات وغيره، فإذا أخبر النبي على أن بعض أمته يتبع الدجال وأكده باليمين

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۶۲/۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

فينبغي لكل من سمع بخروجه أن لا يأمن من فتنته، بل يبعد عنه بعد ما بين المشرقين، فلعله يسلم من غوائل فتنته؛ فإنها أعظم الفتن الواقعة، يهلك بها من هلك، والمعصوم منها من عصمه الله تعالىٰ (هكذا قال) في روايته.

[ ٤٣٢٠] (ثنا حيوة (١) بن شريح) [أبو زرعة التجيبي فقيه مصر] (٢) (ثنا بقية) بن الوليد (حدثني بحير) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة، وهو ابن سعد أبو خالد السحولي الحمصي. قال دحيم والنسائي: ثقة. وقال ابن حنبل: ليس بالشام أثبت من جرير إلا أن يكون بحير (٣).

(عن خالد بن معدان، عن عمرو بن الأسود) العنسي الداراني، أخرج له الشيخان (عن جنادة) بضم الجيم وتخفيف النون (بن أبي أمية) كثير الأزدي الصحابي، سأل النبي على عن الهجرة فقال: « لا تنقطع ما دام الجهاد »(٤)، وله حديث آخر بمفرده في صوم الجمعة (٥).

وروى الصنابحي أنه أم قومًا، فلما قام إلى الصلاة قال: أترضون؟

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهو خطأ، وصوابه: (أبو العباس الحضرمي)، وانظر: «تهذيب الكمال» ٧/ ٤٨٢، ٤٧٨.

<sup>(</sup>۳) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٢٠/٤ (٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن منصور في «السنن» ٢/ ١٧١ (٢٣٥٤)، وأحمد ٤/ ٦٢، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٧/ ٤٢ (٢٦٣٠).

قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٥١: رجاله رجال الصحيح. وصححه الحافظ في «الإصابة» ١/ ٢٤٥-٢٤٦، والألباني في «الصحيحة» (١٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» ١/١٥٥، والحاكم في «المستدرك» ٣/٢٠٨ وصححه، وكذا الحافظ في «الإصابة» ١/٢٤٥-٢٤٦.

ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أم قومًا وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته »(١). قال البخاري: توفي سنة سبع وستين (٢).

(عن عبادة بن الصامت على أنه حدثهم أن رسول الله على قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا) ما حدثتكم عنه من كثرته (إن مسيح) الرجل (الدجال) فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، كقولهم: مسجد الجامع، وصلاة الأولى. واختلف في لفظة المسيح على ثلاثة وعشرين قولا، ذكرها ابن دحية في «مجمع البحرين» وقال: لم أر من جمعها قبلي.

وذكر بسنده إلى أبي الحسن القابسي، وقد سأله الحافظ المقرئ أبو عمرو الداني: كيف تقرأ المسيح الدجال؟ قال: بفتح الميم وتخفيف السين، مثل المسيح ابن مريم؛ لأن عيسى ابن مريم الكل كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، ولا ميتًا إلا حيي، والدجال مسحت عينه، قال القابسي: ومن الناس من يقرؤه بكسر الميم وتثقيل السين فيفرق بذلك. وحكى الأزهري أنه يقال: مسيح بالتشديد على وزن فعيل (٣).

قال ابن عبد البر: ومنهم من يقول بالخاء المعجمة، وهذا كله خطأ (٤) إذ لا فرق بينهما كما ثبت عن رسول الله على أنه نطق به،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۹۲/۱۱. وضعف إسناده الحافظ في «الإصابة» ۱/ ۲٤٥، وقال الألباني في «الصحيحة» ٥/ ٤١٩: إسناده ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» ۲/ ۲۳۲ (۲۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب اللغة» ٤/ ٣٣٨٩.

<sup>(</sup>٤). «التمهيد» ١٨٨/١٤.

ونقله الصحابة المبلغون عنه.

(رَجُل قصير أفحج) بتقديم المهملة على الجيم، والفحج تباعد ما بين الفخذين، ومنه حديث الذي يخرب الكعبة: «كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا »(١) (جعد) الشعر (أعور) وصفة عوره أنه (مطموس العين) قال في «النهاية»: أي: ممسوحها من غير بخص(٢).

(ليس) عينه (بناتئة) بهمزة بعد المثناة (فوق) (٣)، أي: مرتفعة (ولا جحراء) بتقديم الجيم على الحاء. أي: منخسفة.

قال ابن الأثير في الجيم والخاء المعجمة: عين الدجال ليست بناتئة ولا جحراء، يعني: ليست ضيقة، لها غمص ورمص<sup>(٤)</sup>.

قال الأزهري: ومنه قيل للمرأة: جخراء. إذا لم تكن نظيفة المكان. قاله الخطابي، وقال في «النهاية»: أي غائرة منحجرة في نقرتها. وقال الأزهري: هي بالخاء المعجمة. وذكرها الهروي في باب الحاء (٥) المهملة، وقال: إن كانت هاذِه اللفظة محفوظة فمعناها أنها ليست بصلبة منحجرة. قال: وقد رويت: جحراء بتقديم الجيم (٢).

قال القرطبي: حاصل كلام القاضي عياض (٧) أن كل واحدة من عيني

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٥٩٥) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (تحت) والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» ١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) «الغريبين» ١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>V) «إكمال المعلم» ١/ ٥٢٢.

الدجال عوراء، إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكها، والثانية عوراء بأصل (١) خلقتها معيبة، فيكون الدجال على هذا أعمى أو قريبًا منه.

(فإن ألبس) بضم الهمزة وكسر الموحدة، أي: التبس (عليكم) حاله (فاعلموا أن ربكم ليس أعور) تقدم.

(قال) المصنف (عمرو بن الأسود) العنسى، ولى القضاء (٢).

[٤٣٢١] (ثنا صفوان بن صالح) بن صفوان بن زياد الثقفي (المؤذن) بمسجد الجامع بدمشق (الدمشقي) مولى عبد الرحمن بن أم الحكم، قال أبو عبيد الآجري عن المصنف: حجة (٣).

(ثنا الوليد<sup>(3)</sup>) بن مسلم، عالم أهل الشام (حدثني) عبد الرحمن بن يزيد (ابن<sup>(6)</sup> جابر) الأزدي الداراني (حدثني يحيىٰ بن جابر الطائي) قاضي حمص، أخرج له مسلم (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير ابن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم.

(عن النواس بن سمعان) بكسر السين المهملة وفتحها، وفد سمعان على النبي على وأعطاه نعليه، فقبلهما منه وزوجه أخته، وبالكسرتين سمع، وهو سبع يتولد بين الذئب والضبع، وهو أخبث منهما. (الكلابي) بكسر الكاف وبعد اللام ألف وباء موحدة، نسبة إلى كلاب

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) بعدها بياض في (ل)، (م) بمقدار ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٣) «سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود» (١٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (ع).

ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن قيس عيلان بن مضر.

(قال: ذكر رسول الله على الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه) أي: إن يخرج في عهدي فأنا مخاصمه ومغالبه بإقامة الحجة (دونكم وإن يخرج ولست) موجودًا (فيكم فامرؤ حجيج نفسه) أي: فكل أمرئ يحاجج عن نفسه بما أعلمته من صفته ورد كذبه عليه في دعواه الإلهية، وهو خبر في معنى الأمر. وفيه النظر عند المشكلات والتمسك بالأدلة الواضحات، وظاهر هذا الحديث يدل على أن النبي لم يبين له وقت خروجه، غير أنه كان يتوقع خروجه وبقربه وبقرب أمره، حتى يظنوا أنه في النخل القريب منهم.

(والله خليفتي على كل مسلم) في إعانته عليه وتقوية حجته عليه (فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف) أي: عشرة آيات من أولها كما سيأتي (فإنها جواركم) أي: تجيركم وتخلصكم (من) شر (فتنته) وضلاله.

(قلنا: وما) قدر (لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا: يوم) منها (كسنة) والظاهر أنه الأول (ويوم) بعده (كشهر، ويوم كجمعة) وظاهر هذا أن الله تعالى يخرق العادة في تلك الأيام فيبطئ بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام، حتى يكون أول يوم كمقدار سنة معتادة، ويبطئ بالشمس دون ما قبله حتى يكون كمقدار شهر، وبالثالث حتى يكون كمقدار جمعة، وهذا ممكن ولا سيما وذلك الزمان تنخرق فيه العوائد كثيرًا، لا سيما على يدي الدجال، وتأوله بعضهم على أنه يهجم عليكم غم عظيم لشدة البلاء وأيام البلاء وتأوله بعنهم على أنه يهجم عليكم غم عظيم لشدة البلاء وأيام البلاء طويلة، ثم يتناقص في اليوم الثاني، ثم يتناقص في اليوم الثاني، ثم يتناقص في اليوم

الثالث كما يتناقص حزن الميت، ثم يعتاد البلاء كما يقول الرجل: اليوم عندي [سنة](١). كما قال:

## وليل (٢) المحب بلا آخر

ورده ابن الجوزي بقولهم: (أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، أقدروا له قدره) (وسائر أيامه) بعد ذلك (كأيامكم) المعتادة (فقلنا له: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة) من سنينا (أتكفينا فيه صلاة) مفرد في معنى الجمع أي صلوات (يوم وليلة؟) وهي خمس صلوات (قال: لا) تكفيكم بل (اقدروا له) بكسر الدال، أي: قدروا له (قدره) يعني: قدروا الأوقات المعلومة لليوم والليلة للصلوات الخمس على قدرها في الزمان الذي يكون فيه.

قال الإسنوي في «طراز المحافل في ألغاز المسائل»: يتصور أن تجب على المكلفين أجمعين في اليوم والليلة، وهو من طلوع الشمس أول يوم إلىٰ طلوعها ثاني يوم من غير نذر أكثر من خمس صلوات أداءً لا قضاء، وإن شئت قلت: أكثر من ألف صلاة، وصورته خروج الدجال. ثم ذكر هذا الحديث. قال: وهذا الذي نص عليه في الحديث لا يخفى مجيئه أيضًا في الأحكام المتعلقة بالأيام كإقامة الأعياد وصوم رمضان ومواقيت الحج ويوم عرفة وأيام منًى ومدة الآجال كالسلم والإجارة والإيلاء والعنة والمعتدة وغيرها، فتفطن لذلك

<sup>(</sup>۱) ليست في (ل)، (م)، والمثبت من «المفهم».

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية: ويوم. ولم نجد البيت بهانِه اللفظة، والمثبت من كتب اللغة والأدب.

وامتحن بجميعها، فقل مثلاً: أمرأة مات عنها زوجها<sup>(۱)</sup> وليست بحامل، ومع ذلك فإنها تعتد من طلوع الشمس إلى زوالها، وكذا في مدة الإيلاء والعدة ونحوهما، وأيضًا فالقياس أن يصلي الوتر والتراويح نهارًا، وأن يسر في المغرب والعشاء والصبح؛ لأنه لا يزيد على القضاء، وحينئذ فامتحن بذلك كله، وقل: مغرب تفعل في النهار أداء؟ وكذا تقول في الوتر والتراويح، وتقول أيضًا: مغرب يصليها الإمام والمنفرد أداء لا قضاء، ومع ذلك يسر بها؟ ويقع الامتحان أيضًا بعكس هذا كله في الليل، فيقال مثلاً: ظهر وقعت ليلاً، وهي أداء لا قضاء، وهكذا باقي الفرائض والضحى وسنة الفجر؟ وتقول: ظهر وعصر وعشاء وقعت أداء، ومع ذلك تجهر بها، ويفطر في رمضان والشمس طالعة؟

واعلم أن الأيام مختلفة في الطول والقصر باعتبار الفصول، فينظر في الفصل الذي وقع ذلك عقبه، ثم توزع الأوقات على نسبة الأيام الواقعة بعد ذلك الفصل.

(ثم ينزل عيسى ابن مريم) صلوات الله عليه (عند المنارة) بفتح الميم، وهي التي يؤذن عليها (البيضاء شرقي) نصب على الظرف (دمشق) بفتح الميم، وحكى صاحب «المطالع» كسر الميم (٢).

قال النووي: وهانده المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق كما في الحديث. وهاند الحديث من فضائل دمشق<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) «مطالع الأنوار» ٣/ ٦١ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>۳) «مسلم بشرح النووي» ۱۸/۱۸.

(فيدركه عند باب لد) بضم اللام وتشديد الدال المهملة، يريد أنه بلد، وهو بفلسطين من أرض الشام إلى جانب الرملة، ولهاذا تضاف إليها فيقال: رملة لد. كما قال كثير:

# حَمَوْا مَنْزِلَ الأَمْلاكِ مِنْ مَرْجِ راهطٍ وَرَمْلَةِ لُدُّ أَنْ تُبَاحَ سُهُولُهَا

وهذا لا يدل على أن لد أكبر من الرملة، ولا أنها وجدت قبلها، بل بنيت الرملة قبل لد وعمرت، ثم كثر فيها الخلق فخربت، وعمرت لد إلى جانبها فصارت تضاف، ثم عمرت لد، وخربت لد والرملة اليوم هي القاعدة، ولد إلى جانبها كقرية من قراها. وأنشد ابن الأعرابي:

## فَــِـتُ كَــأنَّـنــي أُسْــقَــى شَــمُــولاً

تـكُـرُّ غَـرِيـبـةً مـن خَـمْـرِ لُـدٌ

وخرج منها جماعة من العلماء، منهم إسحاق بن يسار اللُّدِّي، روىٰ عنه جماعة.

(فيقتله) بباب لد، وهانده فيه فضيلة للرملة ولد وفلسطين؛ لكون الدجال يقتل عندهم، ففيه إشارة إلى أنهم يساعدون المسيح على قتل الدحال.

[٤٣٢٢] (ثنا عيسى بن محمد) النحاس الرملي، حافظ عابد (ثنا ضمرة) بن ربيعة الفلسطيني الرملي، روى له البخاري في «الأدب» (عن) أبى زرعة يحيى بن [أبي](١) عمرو (السيباني) بفتح السين

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصول والمثبت من مصادر ترجمته. أنظر: «تهذيب الكمال» ٣١/ ٤٨٠.

المهملة وسكون المثناة تحت وتخفيف الباء الموحدة، نسبة إلى سيبان، بطن من حمير، وهو ثقة (عن عمرو بن عبد الله) السيباني بفتح المهملة أيضًا الحمصي، وثق (عن أبي أمامة) صدي بن عجلان الباهلي فيها (عن النبي على نحوه، وذكر الصلوات) الخمس في اليوم والليلة مثل معناه المذكور.

[٤٣٢٣] (ثنا حفص بن عمر) بن الحارث الحوضي، شيخ البخاري (ثنا همام، ثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة (عن معدان) بن أبي طلحة (عن حديث (۱) أبي الدرداء يرويه عن النبي عليه) ولفظ مسلم: عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي الدرداء أن رسول الله عليه (٢).

(قال: من حفظ) بكسر الفاء (عشر آيات من أول سورة الكهف) قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات (عصم من فتنة الدجال) أي: من قرأها وتدبر ما فيها من الآيات لم يفتتن بالدجال كما يفتتن غيره؛ لأنه لم يستغرب أمر الدجال ولم يهله رؤية ذلك، وقيل: لقوله تعالى: ﴿ لِبُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَذُنّهُ ﴿ (٣) تمسكًا بتخصيص الناس والشدة واللدنية بالله تعالى، وهو مناسب لما يكون من الدجال من دعوى الإلهية واستيلائه وعظم فتنته، وقيل: إن ﴿ لِبُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنّهُ ﴾ وهون بأس الله تعالى وعذابه.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۰۹).

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٢.

(قال) المصنف (كذا قال هشام) بن أبي عبد الله (الدستوائي) كان يتجر في الثياب الدستوائية (عن قتادة إلا أنه قال: من حفظ) عشر آيات (من خواتيم سورة الكهف) من قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن بَنْ خِدُواْ ﴾ (() وقال: شعبة) في روايته (من آخر الكهف) قيل: لما في آخرها من المعاني المناسبة لحال الدجال. قيل: من قرأ هاذه الآيات وحفظها وتدبرها ووقف على ما فيها من المعاني تحذر منه وأمن من فتنته. وقيل: هاذه من خصائص هاذه السورة كلها، فقد روي: «من خفظ سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يُسلط عليه »(۲) وهاذا فيه جمع بين روايتي (أولها وآخرها)، ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها كما في الأمر بالوضوء؛ ليستدرج منه إلى الغسل من الجنابة.

[وقيل: إن قوله: ﴿وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ الْمَا يَحْصَلُ من أَجْرًا حَسَنًا﴾ (٣) يهون الصبر على فتن الدجال](٤) بما يحصل من تعذيبه، وقوله: ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمَإِذِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرَضًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَمَ يَوْمَإِذِ لِلْكَنْفِرِينَ عَرَضًا ﴿ وَهُ فَإِنْ فَيهُ مَا

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» ٢/٥٦٣-٥٦٥ (١٥٧٩)، والنسائي في «السنن الكبرى ، ٢/٦٣٦، والحاكم في «المستدرك» ١/٥٦٣، والبيهقي في «الشعب» ٣/١١٢ (٣٠٣٨) مرفوعًا وموقوفًا عن أبي سعيد الخدري. وصححه الحاكم مرفوعًا وموقوفًا.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) الكهف: ١٠٠.

يهون ما يظهره الدجال من ناره، وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعَنَّهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن فَهور فَرِي ﴾ (١) تنبيه على أحوال تابعي الدجال، إذ قد عموا عن ظهور الآيات التي تكذبه، والكهف: الغار الواسع في الجبل، والصغير منها يسمى الغار.

[٢٣٢٤] (ثنا هدبة بن خالد) القيسي البصري، أخرج له الشيخان (ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن آدم) صاحب السقاية مولى أم برثن، أخرج له مسلم.

(عن أبي هريرة ولله أن النبي والله الله النبي وبينه نبي. يعني: عيسى ابن مريم) لا خلاف بين الأئمة أنه ليس بين النبي وبين عيسى ابن مريم -فيما أعلم- نبي مرسل ولا غير مرسل، بل النبي اخر الأنبياء كما تقدم (وأنه نازل) عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما تقدم قبله (فإذا رأيتموه فاعرفوه) بما أصفه لكم أنه (رجل مربوع) ولفظ رواية أبي داود الطيالسي في «مسنده»: ثنا هشام، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن آدم، عن أبي هريرة: قال رسول الله والله الأنبياء (۱) إخوة لعلات، أمهاتهم شتى (۱)، ودينهم واحد، وأنا أولى بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، فإنه رجل مربوع »(٤).

(إلى الحمرة) أي: لونه بين الحمرة (والبياض بين ممصرتين) بضم

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل)، (م): إلا الآباء. وهو خطأ ليس في رواية الحديث.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «مسند أبي داود الطيالسي» ٤/ ٣٠١ (٢٦٩٨).

الميم الأولى وفتح الثانية والصاد المهملة المشددة، والممصر من الثياب هي التي فيها صفرة خفيفة، وصباغها ليس بمشبع (كأن رأسه يقطر) منه الماء (وإن لم يصبه بلل) ولمسلم: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ». آنتهى (۱). ومهرودتين بمعنى ممصرتين، والماء الذي يقطر هو من العرق، كما في الحديث الآخر: «كأنما خرج من ديماس» (۲) يعني: الحمام.

(فيقاتل) الدجال وغيره من (الناس علىٰ) دين (الإسلام) والتمسك به فيدق الصليب) أي: يكسر صليب النصاریٰ (ويقتل الخنزير) قال بعضهم: كم صليب كسره المسلمون! وكم خنزير قتلوه! لكن المراد هنا كسر كل صليب وقتل كل خنزير في الأرض كلها. (ويضع الجزية) أي: يسقط حكمها فلا يقبل منهم إلا الإسلام، وقيل: يضعها علیٰ كل كافر؛ لغلبته وظهوره. وقيل: يقتل كل من كان يؤديها(٣) لنقضهم العهد وخروجهم مع الدجال.

وقيل: لا يبقى في الناس من يحتاج إلى المال، وإنما تؤخذ الجزية فتصرف في المصالح، فإذا لم يبق للدين خصم عدمت الوجوه التي تصرف فيها الجزية؛ فسقطت لذلك.

(ويهلك) بضم الياء، أي: يهلك (الله تعالىٰ في زمانه الملل) التي في

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۳۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٣٧، ٣٣٩٤)، ومسلم (١٦٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) في (م): يوفيها.

الأرض (كلها) حتى لا يبقى (إلا) ملة (الإسلام، ويهلك) الله تعالى (المسيح الدجال) بباب لد كما تقدم.

(فيمكث) عيسىٰ الله (في الأرض أربعين سنة) وفي «مسند أبي داود الطيالسي»: «يهلك الله مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وتقع الأمنة في الأرض حتىٰ يرعى الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضًا، يبقىٰ في الأرض أربعين سنة »(۱) (ثم) يموت (يتوفىٰ، فيصلي عليه المسلمون) ويدفنونه. وقال كعب الأحبار: إن عيسىٰ الله يمكث في الأرض أربعين سنة، تكثر الخيرات علىٰ يديه، وتنزل البركات في الأرض، حتىٰ إن العنبة ليأكل منها الرجل حاجته ويفضل، وإن عيسىٰ الله يتزوج بامرأة من آل فلان ويرزق منها ولدين، فيسمي أحدهما محمدًا والآخر موسىٰ عليه وعليهما السلام، ثم يقبض الله روح عيسىٰ الله ويذوق (۱) الموت، ويدفن إلىٰ جانب النبي على في الحجرة. وقد قيل: إنه يدفن بالأرض المقدسة مدفن الأنبياء عليهم السلام.



<sup>(</sup>۱) «مسند الطيالسي» ٤/ ٣٠١ (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) في (م): ويرزق.

#### ١٥ - باب فِي خَبَر الجَسّاسَةِ

2٣٢٥ – حَدَّثَنَا النَّفَيْلِي، حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ، حَدَّثَنَا ابن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الرُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَّرَ العِشاءَ الآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فَقالَ: ﴿ إِنَّهُ حَبَسَني حَدِيثٌ كَانَ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدّاري، عَنْ رَجُلِ كَانَ في جَزِيرَةٍ مِنْ جَزائِرِ البَحْرِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَها قالَ: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الجَسّاسَةُ، ٱذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ القَصْرِ. فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُ شَعْرَهُ مُسَلَّسُلٌ في الأَغْلالِ يَنْزُو فِيما بَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا الجَسّامَةُ الْمُعِينَ بَعْدُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: أَطاعُوهُ أَمْ قَالَ: أَنَا الدَّجَالُ خَرَجَ نَبِي الأُمِّيِّينَ بَعْدُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: أَطاعُوهُ أَمْ عَصُوْهُ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: أَطاعُوهُ أَمْ عَصُوْهُ قُلْتُ: بَلْ أَطاعُوهُ. قالَ: ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ » (١).

2٣٢٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي قالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنًا الْمَعِلِّم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة، حَدَّثَنا عامِرُ بْنُ شَراحِيلَ الشَّعْبِي، عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قالَتْ: سَمِعْتُ مُنادي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُنادي أَنِ الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَخَرَجْتُ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَمّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الصَّلاةَ جَلَسَ عَلَى الِمُنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ قالَ: « لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ ». ثُمَّ قالَ: « هَلْ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ وَهُو يَضْحَكُ قالَ: « لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ ». ثُمَّ قالَ: « هَلْ تَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ ؟ ». قالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: « إِنِّي ما جَمَعْتُكُمْ لِرَهْبَةٍ وَلا رَغْبَةٍ ولكن جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيمًا الدّاريَّ كانَ رَجُلاً نَصْرانِيّا فَجاءَ فَبايَعَ وَلا رَغْبَةٍ ولكن جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيمًا الدّاريَّ كانَ رَجُلاً نَصْرانِيّا فَجاءَ فَبايَعَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۱۸۰)، (۳۱۸۱)، وأبو يعلىٰ في «معجم شيوخه» (۱۵۷)، والطبراني ۲۲/ ۳۷۲ (۹۲۳).

نقل الترمذي في «علله الكبير» ٢/ ٨٢٨ عن البخاري أنه سأله عن حديث الجساسة، فقال البخاري: يرويه الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ، وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجال هو حديث صحيح.

وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح قصة الدجال.

وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وافَقَ الذي حَدَّثَتُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ في سَفِينَةٍ بَحْرِيَةٍ مَعَ ثَلاثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْم وَجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ المَوْجُ شَهْرًا في البَحْرِ وَأَرْفَتُوا إِلَىٰ جَزِيرَةٍ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا في أَقْرَبِ السَّفِينَةِ فَلَاخَلُوا الجَزِيرَةَ فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةُ الشَّعْرِ قَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَلَخَلُوا الجَزِيرَةَ فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرَةُ الشَّعْرِ قَالُوا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الجَسَاسَةُ ٱنْطَلِقُوا إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ في هذا الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ قَالَتْ: أَنَا الجَسَاسَةُ النَّيْرِ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا مِسْمًا عَنْ نَحْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ ». فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَحْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ ». فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَحْلِ بَيْسَانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ مَعْنَ النَّيْ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ الْمَالِيْ النَّيْ الْأُمِي قَالَ: إِنِي أَنَا المَسِيحُ وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُؤذَنَ لِي في الحُرُوج.

قَالَ النَّبِي ﷺ: ﴿ وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ اليَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مَا هُوَ ». مَرَّتَيْنِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ قَالَتْ: حَفِظْتُ هنذا مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١).

٢٣٢٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرانَ، حَدَّثَنا اللَّعْتَمِرُ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عامِرٍ قالَ: حَدَّثَتْني فاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الِلنَّبَرَ وَكَانَ لا يَصْعَدُ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْمَ مُمُعَةٍ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ ذَكَرَ هذِه القِصَّة.

قالَ أَبُو داوُدَ: وابْنُ صُدْرانَ بَصْري غَرِقَ في البَحْرِ مَعَ ابن مِسْوَرٍ لَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ غَيْرُهُ (٢).

٤٣٢٨ - حَدَّثَنا واصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، أَخْبَرَنا ابن فُضَيْلٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جابِرِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جابِرِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى المُنْبَرِ: « إِنَّهُ بَيْنَما أُناسٌ يَسِيرُونَ في البَحْرِ فَنَفِدَ طَعامُهُمْ فَرُفِعَتْ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى المُنْبَرِ: « إِنَّهُ بَيْنَما أُناسٌ يَسِيرُونَ في البَحْرِ فَنَفِدَ طَعامُهُمْ فَرُفِعَتْ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٩٤٢). وانظر ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٢) أنظر سابقيه.

لَهُمْ جَزِيرَةٌ فَخَرَجُوا يُرِيدُونَ الخُبْزَ فَلَقِيَتْهُمُ الجَسّاسَةُ ».

قُلْتُ لأَبِي سَلَمَةَ: وَمَا الْجَسّاسَةُ؟ قَالَ: اَمْرَأَةٌ تَجُرُّ شَعْرَ جِلْدِهَا وَرَأْسِها. قَالَتْ: في هذا القَصْرِ، فَذَكَرَ الْجَدِيثَ، وَسَأَلَ عَنْ نَخْلِ بَيْسانَ وَعَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالَ: هُوَ المَسِيحُ فَقَالَ لِي ابن أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ في هذا الجَدِيثِ شَيْئًا ما حَفِظْتُهُ قَالَ شَهِدَ جابِرٌ أَنَّهُ هُوَ ابن صَيّادٍ قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ ماتَ. قَالَ: وَإِنْ ماتَ. قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَسْلَمَ. قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ. قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَسْلَمَ. قَالَ: وَإِنْ أَسْلَمَ. قُلْتُ: فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ المَدِينَةَ (۱).

#### \* \* \*

## باب في خبر الجساسة

[8٣٢٥] (ثنا) عبد الله (النفيلي، ثنا عثمان بن عبد الرحمن) بن مسلم الحراني الطرائفي، وثقه ابن معين (ثنا) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن فاطمة بنت قيس) الفهرية أخت الضحاك، من المهاجرات، عاشت إلى زمن ابن الزبير.

(أن رسول الله على أخر العشاء الآخرة) يرجح القول بأن تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه أفضل، وهو أحد قولي الشافعي (٢) (ذات ليلة، ثم خرج فقال: إنه حبسني) فيكم، وفيه مشروعية اعتذار الكبير للصغير، وبيان عذره (حديث كان يحدثنيه تميم الداري) لأنه من دارين، هو

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلىٰ ٤/١١٩–١٢٠ (٢١٦٤)، ١٢٩–١٣٠ (٢١٧٨)، ١٤٣–١٤٣ (۲۲۰۰).

قال الألباني في «ضعيف أبي داود»: ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الحاوي» ٢/ ٢٥.

نسبة إلى أحد أجداده الدار فلينتبه. قاله مقاتل بن حيان، وهي قرية من بلاد فارس على شاطئ البحر، وهي مرفأ سفن الهند، منها أنواع الطيب، يقال: مسك دارين، وطيب دارين، وليس بدارين طيب.

(عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر) زاد في رواية: « لا يعرفونها »(١) (فإذا بامرأة) سيأتي في الحديث الذي بعده أنها دابة. فيحتمل أن يجمع بين الحديثين أن للدجال جاسوستين دابة وامرأة، ويحتمل أن المرئي في كلا الحديثين شيطان أو شيطانة، وهي شخص واحد، ففي هذا الحديث أنه رآها على صورة أمرأة، وفي الحديث الآتي أنه رآها على صفة دابة، فإن الشيطان يتمثل في أي صورة شاء.

(تجر شعرها) يعني: على الأرض فيسترها، فلا يرى قبلها من دبرها، ولا يعرف ذكر هي أم أنثى (قال:) لها (ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة) سميت بذلك؛ لأنها تتجسس الأخبار للدجال (اذهب إلى ذلك القصر) قال: (فأتيته فإذا) هو (رجل يجر شعره) على الأرض من طوله، وهو (مسلسل في الأغلال) يعني: فأتيت القصر والرجل، فإذا رجل مقيد بالسلاسل والأغلال التي في عنقه (ينزو) أي: يثب ويضطرب، والتنزي تسرع الإنسان للشر.

(فيما بين السماء والأرض) أي: هو مع كونه مقيدًا بالسلاسل والأغلال ومعلقًا بين السماء والأرض يضطرب ويتحرك؛ ليسعى في إثارة الشرور والفتن.

<sup>(</sup>١) رواها ابن ماجه (٤٠٧٤)، وأحمد ٦/٣٧٣، ٤١٦ وغيرهما.

(فقلت: من أنت؟ قال: أنا) المسيح (الدجال) ثم قال: أ(خرج نبي الأميين) يعني: العرب، سموا أميين؛ لأن الكتابة فيهم عزيزة أو قليلة، ومنه قوله تعالى: ﴿بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيَّ عَنَ رَسُولًا مِنَهُم ﴿(١) (بعد؟) بضم الدال. (قلت: نعم، قال) أ(أطاعوه) فحذفت همزة الاستفهام، وهو كثير (أم عصوه؟) فيما جاءهم به (قلت: بل أطاعوه) وصدقوه (قال: ذاك خير لهم) فيه صدق نبوته على وعظم فضيلته، فإن الفضل ما شهد به الأعداء.

[8773] (ثنا حجاج بن أبي يعقوب) يوسف الشاعر الثقفي حافظ رحال، أخرج له مسلم (ثنا عبد $^{(7)}$  الصمد) بن عبد الوارث (ثنا أبي $^{(7)}$ ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري.

(قال: سمعت حسين<sup>(1)</sup>) بن محمد<sup>(۵)</sup> (المعلم، قال: ثنا عبد الله<sup>(۲)</sup> ابن بريدة) بضم الموحدة مصغر، ابن الحصيب، قاضي مرو (ثنا عامر بن شراحيل الشعبي، عن فاطمة بنت قيس) وكانت من المهاجرات الأول رضى الله عنها.

(قالت: سمعت منادي رسول الله ﷺ ينادي) هو كالمؤذن للمكتوبة (أن) بفتح الهمزة، وتخفيف النون (الصلاة) بالنصب على الإغراء

<sup>(</sup>١) الجمعة: ٢.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ل)، (م)، وصوابه: حسينًا. كما في «السنن».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، وهو خطأ، صوابه: ذكوان. أنظر: «تهذيب الكمال» ٦/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ل): (ع).

(جامعة) نصب على الحال، ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبر، والتقدير على نصبهما: أحضروا الصلاة حال كونها جامعة. ويجوز رفع الأول ونصب الثاني على تقدير: هذه الصلاة في حال كونها جامعة، ويجوز عكسه، وهو نصب الأول ورفع الثاني على تقدير: أحضروا الصلاة وهي جامعة، فهي أربع صور، وعلى تقديرات الأربع محل الجملة نصب؛ لكونها مفعول (ينادي).

(فخرجت) زاد مسلم: إلى المسجد (۱). والحديث الذي قبله مصرح بأن ذلك كان بعد صلاة العشاء الآخرة (فصليت مع رسول الله على) صلاة العشاء الآخرة (فلما قضى رسول الله على صلاته) وكنت في النساء اللاتي تلي ظهور القوم (جلس) بعد صعوده (على المنبر) بكسر الميم.

فيه أستحباب الخطبة على مرتفع؛ ليكون أبلغ في سماع كلامه.

وفيه الجلوس على المنبر، أي: صعوده (وهو يضحك) وكان ضحكه على تبسمًا (ثم قال: ليلزم كل إنسان) منكم (مصلاه) الذي صلى فيه.

فيه أن السنة في استماع خطبة ونحوها ألا ينتقل من مصلاه؛ بل يستمع الخطبة فيه، وكذا يصلي الجمعة في المكان الذي سمع الخطبة فيه، ولم أجد من ذكر هاتين المسألتين.

(ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟) في هذا الوقت (قالوا: الله ورسوله أعلم) فيه استعمال هذا الأدب إذا سأله شيخه أو معلمه عن شيء أن يقول كما قال لجبريل: «ليس المسؤول بأعلم من السائل »(٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹٤۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠، ٤٧٧٧)، ومسلم (٨).

(قال: إني) والله (ما جمعتكم لرهبة) أي: لخوف منكم (ولا رغبة) بالنصب ولا لطلب شيء أقصده إليكم (ولكن جمعتكم) من أجل (أن تميمًا الداريً) قيل: إنه نسبة إلى الدار، وهو بطن من لخم (كان رجلًا نصرانيًا) بفتح النون.

(فجاء فبايع وأسلم) لعل إسلامه كان سبب ضحكه على وتبسمه (وحدثني حديثًا وافق الذي) كنت (حدثتكم عن الدجال) وهذا معدود من مناقب تميم الداري؛ لأن النبي على روى عنه هذا الحديث. وفيه شاهد على رواية الفاضل عن المفضول، ورواية المتبوع عن تابعه، وفيه قبول خبر الواحد.

(حدثني أنه ركب في سفينة بحرية) أي: من سفن البحر. ولفظ الترمذي: أن ناسًا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر<sup>(1)</sup> (مع ثلاثين رجلًا من لخم) بسكون الخاء المعجمة (وجذام) بضم الجيم، وتخفيف الذال المعجمة، قبيلتان من اليمن، واسم لخم مالك بن الحارث بن مرة بن أدد، وجذام هو الصدف بن أسلم بن زيد بن مالك ابن زيد بن حضرموت الأكبر.

(فلعب بهم الموج شهرًا في البحر وأُرفِئوا) بكسر الفاء، وضم الهمزة بعدها، وأرفؤوا بفتح أي: لجؤوا (إلى جزيرة في البحر) يقال: أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط، وذلك الموضع مرفأ، وأرفأت إليه: لجأت إليه (حين) وفي بعض نسخ مسلم المعتمدة: حيث.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۲۲۵۳).

(مغرب) بالرفع (الشمس) فيحتمل أن يكون المراد أنهم لجؤوا إلى الجزيرة عند غروب الشمس، وعلىٰ رواية (حيث) يكون التقدير أنهم لجؤوا إلىٰ جزيرة في الجهة التي تغرب فيها الشمس.

(فجلسوا في أقرب) بضم الراء جمع قارب، بكسر الراء وفتحها، وهو جمع على غير القياس، لكنه صحيح في السماع، والقياس في جمع قارب قوارب، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: فقعدوا في قوارب<sup>(۱)</sup> (السفينة) والقارب سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة، ينصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم، وقيل: المراد بأقرب السفينة أخرياتها وما قرب منها للنزول، ويؤيده أن ابن ماهان روئ هأذا الحرف فقال: في أخريات السفينة، وفي بعضها: في آخر السفينة.

(فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة) تقدم الجمع بينها وبين الرواية المتقدمة: آمرأة (أهلب) بفتح الهمزة واللام (كثير الشعر) والأهلب: الغليظ الشعر، والهلب: ما غلظ من الأرض، ومنه الهلبة، وهو شعر الخنزير الذي يخرز به، وذكر (أهلب) حملًا على المعنى، فكأنه قال: حيوان أهلب، ولو راعى لفظ (دابة) لقال: هلباء؛ لأن قياس (أهلب) من المذكر هلباء من المؤنث، كأحمر وحمراء.

(قالوا:) لها (ويلك ما أنت؟) اُستفهموها ظنًا منهم أنها ممن لا يعقل، فلما كلمتهم فرقوا منها (قالت: أنا الجساسة) للدجال؛ لأنها تتجسس له الأخبار (انطلقوا إلىٰ هذا الرجل) الذي (في هذا الدير)

<sup>(</sup>۱) «المصنف» ٧/ ٧٩٧ – ٩٨٨ (٣٠٥٠٧)، ٧/ ١٥٠ (٥٢٢٧٣).

والجساسة مشتقة من الجاسوس.

وقد روي عن عبد الله بن عمرو أن هأنيه الدابة هي دابة الأرض التي تخرج للناس في آخر الزمان<sup>(۱)</sup>، ولفظ ابن ماجه: «فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعر، قالوا له: ما أنت؟ قال: أنا الجساسة. قالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئًا ولا سائلتكم، ولكن هأذا الدير قد رمقتموه فأتوه، فإن فيه رجلًا بالأشواق إلىٰ أن تخبروه "(۲) (فإنه إلىٰ خبركم بالأشواق) الكثيرة.

(قال: فلما سمت لنا رجلًا) وتكلمت (فرقنا) بكسر الراء، أي: خفنا (منها) وذعرنا خوفًا (من أن تكون شيطانة) من الجن (فانطلقنا سراعًا) أي: مسرعين (حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم) بالرفع (إنسان رأيناه قط) أي: في الزمن الماضي (خلقًا) بفتح الخاء (وأشده) بالرفع، أي: أشد إنسان رأيناه موثوقا (وثاقًا مجموعة) بالنصب على الحال (يداه إلىٰ عنقه) بالسلاسل والأغلال ما بين ركبتيه إلىٰ عنقه.

وقال الترمذي: فإذا رجل موثق بسلسلة (قذكر الحديث) المذكور، وزاد: (وسألهم عن نخل بيسان) بفتح الباء الموحدة، والسين المهملة، زاد الترمذي: التي بين الأردن وفلسطين (٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» ٦/ ١٢٥٤ (٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجة» (٤٠٧٤). قال الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجة» (٨٨٣): ضعيف السند صحيح المتن دون بعض الجمل.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) السابق.

وقال أبو الخطاب ابن دحية: كانت بيسان مدينة هي قصبة الغور، وفيها سوق كبيرة، وعين تسمى عين فلوس، يسقى منها.

قال أبو داود: نخلات من نخل بيسان أينعن جميعًا ونبتهن توأم. حكى أبو عبيد البكري عن الزبير أن رسول الله على مر بماء يقال له: بيسان. في غزوة ذي قرد، فسأل عنه، فقيل: أسمه بيسان، وهو مالح، فقال: «بل هو نعمان، وهو طيب» فغير رسول الله على أسمه، وغير الله الماء فاشتراه طلحة بن عبيد الله، ثم تصدق [به](١) فأخبر رسول الله على فقال: «ما أنت يا طلحة إلا فيّاض» فسمي بذلك الفيّاض(٢).

وروي عن رجاء بن حيوة أنه قال لعروة بن رويم: آذكر لي رجلين من صالح أهل بيسان، فبلغني أن الله آختصهم برجلين من الأبدال، لا ينقص منهم رجل<sup>(٣)</sup> إلا أبدل الله مكانه رجلً<sup>(٤)</sup>.

وسألهم (عن عين زغر) هو بزاي مضمومة، ثم غين معجمة مفتوحة، ثم راء، غير منصرف للعلمية والعدل عن زاغر، كعمر معدول عن عامر، وهي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. وقال ابن الكلبي: زغر أمرأة نسبت إليها هالإه العين.

قال حاتم:

<sup>(</sup>۱) ليست في (ل، م)، والمثبت من «معجم ما ٱستعجم».

<sup>(</sup>٢) «معجم ما أستعجم» ١/ ٢٩٢. والخبر رواه من طريق الزبير بن بكار ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٥/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): رجلاً. والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١/ ٣٣٦، ١١/ ٤١٠.

## سَقَىٰ اللهُ رَبُّ النَّاسِ سحًّا ودِيمَةً

## جَنُوبَ السَّراةِ (١) من مَآبِ إلى زُغَرْ

والسراة (٢): من ناحية الشام، ومآب موضع هناك. قال ابن سهل الأحول: سميت بزغر بنت لوط، فعلى هذا فالمرأة هي التي استوطنتها (٣) أو ٱتخذت أرضها دارًا فنسبت إليها (٤).

(وعن النبي الأمي) الذي لا يكتب ولا يحسب ثم (إني أنا المسيح اللجال، وأنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج) ثم (قال النبي على: وإنه في بحر الشام) قاله على الظن، ثم عرض الشك له فقال: (أو) إنه في (بحر اليمن) أو قصد إبهام ذلك، ثم نفىٰ ذلك كله وأضرب عنه بالتحقيق فقال: (لا بل) هو (من قبل المشرق) ثم أكد ذلك بقوله: (ما) الزائدة (هو) صلة للكلام ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق، وأكد ذلك بالتكرار (مرتين) يفيد كونه بالمشرق (وأومأ) بهمز آخره (بيده قبل) جهة (المشرق) والنبي على بشر يظن ويشك، كما يسهو وينسى، إلا أنه لا يتمادى ولا يقر على شيء من ذلك، بل يرشد إلى التحقيق، ويسلك به سواء الطريق، والحاصل من هذا أنه يرشد إلى الدجال المذكور في بحر الشام، ثم عرض له أنه في بحر اليمن؛ لأنه يتصل ببحر اليمن، فجوز ذلك، ثم أطلعه العليم الخبير على تحقيق ذلك فحقق وأكد.

<sup>(</sup>۱) ، (۲) في «معجم ما استعجم» الشراة.

<sup>(</sup>٣) في (ل، م): أستيطنتها.

<sup>(</sup>٤) «معجم ما استعجم»: ٢/ ٦٩٩.

(قالت) فاطمة بنت قيس (حفظت هذا من رسول الله على وساق الحديث) بتمامه.

[٤٣٢٧] (ثنا محمد بن) إبراهيم بن (صدران) بضم الصّاد المهملة وسكون الدال وتخفيف الراء وبعد الألف نون، المؤذن أبو جعفر البصري، صدوق. (ثنا المعتمر بن أبي خالد)(۱) سعد البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي (عن مجالد(٢)) بتخفيف الجيم ابن سعيد الهمداني الأنصاري (عن عامر) بن شراحيل الشعبي (قال: حدثتني فاطمة بنت قيس) من المهاجرات رضي الله عنها (أن النبي على صلى الظهر ثم صعيد) بكسر العين (المنبر وكان لا يصعَد) بفتح العين (عليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ) أي: قبل اليوم الذي ذكر فيه هاذِه القصة (ثم ذكر هائية القصة) المذكورة.

(قال) المصنف: محمد بن إبراهيم (ابن صدران) بضم المهملة وسكون الدال (بصري) سليمي بفتح السين نسبة إلىٰ سَليم وهو درب شرقي بغداد عند الرصافة (غرق في البحر مع<sup>(٣)</sup> ابن مسور) بكسر الميم وسكون السين<sup>(٤)</sup> لم يسلم منهم غيره.

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ، والصواب: (ثنا المعتمر، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد) كما في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>Y) فوقها في (ل): (ع). يعني روى له الجماعة، وهو خطأ من المصنف إنما روى له الجماعة إلا البخاري وقد ضعفه ابن معين، وقال الحافظ: ليس بالقوي وقد تغير آخر عمره. ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٢١٩/٢٧.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل)، (م) بياض.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ل)، (م) بياض.

[٤٣٢٨] (ثنا واصل بن عبد الأعلىٰ) شيخ مسلم (ثنا) محمد (ابن فضيل (١٠)) بن غزوان الضبي (عن الوليد بن عبد الله بن جُميع) مصغر الزهري، أخرج له مسلم في الجهاد (٢) (عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الله رضي الله عنهما.

(قال رسول الله على المنبر: بينما أناس) «من أهل فلسطين» كما في الترمذي (بيسيرون في البحر فنفد) بكسر الفاء (طعامهم) أي: فرغ (فرفعت) مبني للمفعول، أي: ظهرت (لهم جزيرة) مرتفعة (فخرجوا) من السفينة (يريدون الخبر) بفتح الخاء والموحدة، أي: يطلبون معرفة الخبر الذي يحصل لهم به الخير، ويحتمل خلاف هذا والله أعلم (فلقيتهم الجساسة).

قال الوليد بن جُميع: (قلت لأبي سلمة) بن عبد الرحمن (وما) هي (الجساسة؟ قال) هي (امرأة تجر شعر جلدها و) شعر (رأسها) على الأرض حتى لا يعرف قبلها من دبرها، وهل هي آدمي أو غيره.

(قالت:) أنطلقوا لتنظروا ما (في هذا القصر) فإنه إلى خبركم بالأشواق (فذكر الحديث) المذكور (وسأل عن نخل بيسان) بفتح الباء كما تقدم (وعين زغر) غير منصرف و(قال: هو المسيح) الدجال.

(فقال لي) أخو سلمة وزينب وهو (ابن أبي سلمة:) عبد الله هو وأبوه صحابيان (إن في هذا الحديث شيئًا ما حفظته) بكسر الفاء (قال:) فيه

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٨٧). وفي موضع ثانٍ (٢٧٧٩) في صفات المنافقين وأحكامهم.

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۲۲۵۳).

(شهد جابر) بن عبد الله (أنه) أي: أن المسيح الدجال هو صاف (ابن صياد).

وروى مسلم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال، فقلت له: أتحلف على ذلك؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي على فلم ينكره النبي النبي (۱). (قلت: فإنه) يعنى: ابن صياد (قد مات) بالمدينة.

قال النووي: روي أنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس، وقيل لهم: أشهدوا. وقال في الرواية الآتية بعد هذا عن جابر أنه قال: فقدنا [ابن صياد يوم](٢) الحرة: إن إسناده صحيح، وإنه يبطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلي عليه(٣).

(قال:) جابر (وإن مات، قلت: فإنه أسلم) لما كبر وظهرت منه علامة الخير من الحج والجهاد مع المسلمين (قلت: فإنه قد دخل المدينة) في حال إسلامه وهو متوجه إلى مكة (قال: وإن دخل المدينة) قال النووي: لا دلالة في هاذِه الاحتجاجات؛ لأن النبي على إنما أخبر عن صفاته وعن فتنته وخروجه في الأرض(3)، والله أعلم.

#### 

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٩٢٩). وهو عند البخاري (٧٣٥٥) وسيأتي برقم (٤٣٣١).

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في (م)، وغير مقروءة في (ل)، والمثبت هو الموافق لما سيأتي من رواية أبي داود.

<sup>(</sup>٣) «مسلم بشرح النووي» ۱۸/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) «مسلم بشرح النووي» ۱۸/۲۸.

### ١٦ - باب فِي خَبَرِ ابن صائِدِ

٤٣٢٩ - حَدَّثَنا أَبُو عاصِم خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سالِم، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي عَلَيْ مَرَّ بِابْنِ صائِدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمانِ عِنْدَ أُطُم بَني مَعَالَةَ وَهُوَ غُلامٌ فَلَمْ يَشِعُرْ حَتَّىٰ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قالَ: ﴿ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ». وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ». قالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابن صَيّادٍ فَقالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ.

ثُمَّ قَالَ ابن صَيّادٍ لِلنَّبِي ﷺ؛ أَتَشْهَدُ أَيِّ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ؛ « آمَنْتُ باللهِ وَرُسُلِهِ ». قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبُ. باللهِ وَرُسُلِهِ ». قَالَ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ؛ « خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئَةً ». وَخَبَّأَ لَهُ (يَوْمَ تَأْقِ السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) قَالَ ابن صَيّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ ». فَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ اَنْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَدُو قَدْرَكَ ». فَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ». يَعْني الدَّجّالَ: ﴿ وَإِلاَّ يَكُنْ هُو فَلا خَيْرَ في قَتْلِهِ ﴾ (١٠).

٤٣٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْني: ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نافِعٍ قالَ: كانَ ابن عُمَرَ يَقُولُ والله ما أَشُكُّ أَنَّ المَسِيحَ الدَّجّالَ ابن صَيّادٍ (٢).

٢٣٦١ - حَدَّثَنا ابن مُعاذِ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۵٤)، ومسلم (۲۹۳۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عوانة ١/ ١٣٠ (٣٨٧)، والفاكهي في «فوائده» (٤٩)، وابن بشران في «الأمالي» (٩٦)، والجماعيلي في «أخبار الدجال» (١٠).

وصححه الألباني في «المشكاة» (٥٠١).

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَعْلِفُ باللهِ أَنَّ ابن صائِدٍ الدَّجّالُ فَقُلْتُ: تَعْلِفُ باللهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَعْلِفُ عَلَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١).

٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ -يَعْني: ابن مُوسَىٰ- حَدَّثَنا شَيْبانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سالم، عَنْ جابِرِ قالَ: فَقَدْنا ابن صَيّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ (٢).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْني: ابن مُحَمَّدِ - عَنِ العَدِيزِ - يَعْني: ابن مُحَمَّدِ عَنِ العَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ثَلاثُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ »(٣).

٤٣٣٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاْذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْني ابن عَمْرِو -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ثَلاثُونَ كَذَّابًا دَجَّالاً كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ »(٤).

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِ بهنذا الخَبَرِ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقُلْتُ: لَهُ أَتَرَىٰ هنذا مِنْهُمْ - يَعْني النُّعُتارَ - فَقَالَ عَبِيدَةُ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الرُّءُوسُ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۳۵۵)، ومسلم (۲۹۲۹).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة ۲۱/ ۲۳۷ (۳۸۶۸۳). وصححه الألباني في «المشكاة» (۵۰۰۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١٢١)، ومسلم بإثر حديث (٢٩٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة ٢١/ ٢٥٤ (٣٨٧٢٢)، وأحمد ٢/ ٤٥٠. وانظر السابق. وحسن إسناده الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٥) قال الألباني في «ضعيف أبي داود»: ضعيف مقطوع.

## [باب في](١) خبر ابن صائد

ويقال: ابن صياد كما تقدم.

[٤٣٢٩] (ثنا أبو عاصم خشيش) بمعجمات مصغر (بن أصرم) النسائي، حافظ ثبت (ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن) والده عبد الله (ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على مر بابن صياد في نفر من الصحابة) يعني من أصحاب النبي في (فيهم عمر بن الخطاب شي وهو يلعب مع الغلمان) لفظ الصحيح: مع الصبيان (٢).

(عند أطم) بضم الهمزة والطاء، وهو الحصن، يجمع على آطام (بني مغالة) بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة وهذا هو المشهور، وفي بعضها: ابن مغالة. وفي رواية لمسلم: بني معاوية (٣). بضم الميم وبالعين المهملة، وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله على وبنو جديلة ما كان عن يسارك، وبنو معاوية هم بنو جديلة.

(وهو غلام) زاد مسلم: وقد قارب ابن صياد يومرًذ الحلم (٤). (فلم يشعر حتى ضرب رسول الله على ظهره بيده) ولفظ الصحيحين: فلما دخل عليه رسول الله على النخل طفق يتقي بجذوع النخل وابن صياد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ليس في (ل، م). وأثبتناه من «السنن».

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۳۵٤)، مسلم (۲۹۳۰).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۹۳۰).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٩٣٠). وهو أيضًا عند البخاري (٦١٧٣).

في قطيفة له. ذكره البخاري في الجهاد وبوب عليه باب ما يجوز من الأحتيال والحذر ممن يخشى معرته (١).

(ثم قال: أتشهد أنى رسول الله؟ قال: فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين) أي: رسول إلى العرب؛ لأن الغالب فيهم عدم الكتابة والحساب (ثم قال ابن صياد للنبي عليه الشه؛ أتشهد أنى رسول الله؟) إن قيل: كيف لم يقتله النبي ﷺ مع أنه أدعىٰ بحضرته النبوة والرسالة؟ فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقي وغيره: أحدهما: أنه كان(٢) غير بالغ، واختار القاضي عياض هلذا الجواب<sup>(٣)</sup>.

والثاني: أنه في أيام (٤) مهادنة اليهود وحلفائهم، وجزم الخطابي بهذا الجواب؛ لأن النبي عَلَيْ بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على أن لا يهاجوا ويتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلًا فيهم (٥) (فقال له النبي ﷺ: آمنت بالله ورسله) هو قريب من رواية البخاري: « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله »<sup>(٦)</sup>.

وقال محمد بن سيرين: إذا قيل لك أنت مؤمن؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلىنا<sup>(٧)</sup>.

(ثم قال النبي عَلِيلَةِ: ما يأتيك؟) لفظ مسلم: فرفضه (٨) رسول الله عَلَيْلَةٍ،

البخاري (٣٠٣٣)، ومسلم (٢٩٣١). (٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>T) "إكمال المعلم» ٨/ ٢٧٤. (٤) ساقطة من (م).

<sup>«</sup>معالم السنن» ٤/ ٣٢٢–٣٢٣. (٦) البخاري (٤٤٨٥). (0)

رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» ٢/ ٨٧٩ (١٢٠٧).

**<sup>(</sup>V)** 

ساقطة من (م). **(A)** 

فقال: «آمنت بالله ورسله» ثم قال له رسول الله ﷺ: «ماذا تریٰ؟ »(۱) وهو بمعنی: «ما یأتیك؟ » (قال: یأتینی صادق و کاذب) أی قال: یأتینی التابع من الشیاطین کما کان (۲) یأتی الکهان، فتارة (۳) یصدق فیما یقوله لی، وتارة یکذب، وهانده حالة الکهان.

(فقال النبي علم الخاء وكسر اللام (عليك الأمر) أي: الذي يأتيك به شيطانك التابع مخلط من الصدق والكذب، فلا يستقيم حالك (ثم قال رسول الله علم النه علم قد خبأت لك خبيئة) بكسر الباء الموحدة ومد الهمزة التي بعد الياء، والخبأ: اسم لما يخبأ ويعمى أمره.

(وخبأ) بتخفيف الباء بعدها همزة أي: ستر عنه، ومنه الخابية، وخبأته بالتشديد للتكثير والمبالغة (له) قوله تعالى: (﴿يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَاءُ لِحُنَانِ مُبِينِ ﴾) وذلك أن رسول الله على دعا على قومه لمّا كذبوه فقال: «اللهم سبعًا كسني يوسف »(٤) فأجدبت الأرض، وأصاب قريشًا المجاعة، فكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان من شدة الجوع.

(قال) صاف (ابن صياد: هو الدخ) قال الداودي: كانت في (ه) يده سورة الدخان مكتوبة، وعلى هذا فيكون قوله: (الدخ). يعني به: الدخان، قالوا: وهي لغة معروفة في الدخان وأنشدوا:

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲۹۳۰). (۲) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ل، م): فيأمره. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨٠٤، ١٠٠٦)، ومسلم (٦٧٥) من حديث أبي هريرة: «اللهم البخاري كسنى يوسف».

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

# عند رواق البيت يغشى الدُّخا<sup>(١)</sup>

وحكىٰ هانِه اللغة في «الصحاح» (٢)، قال القرطبي: ووجدته في كتاب للشيخ: الدخ ساكن الخاء مصححًا عليه، أعني: الذي جاء في الحديث قال: وكأنه على الوقف. قال: وأما الذي في الشعر وهو مشدد الخاء، وكذلك قراءته في الحديث فيما أعلم. وقيل: الدخ نبت موجود بين النخيل والبساتين خبأه له (٣).

(فقال له رسول الله ﷺ: أخساً) بهمزة آخره، زجر للكلب ولمن يذل ويهان (فلن تعدو) بفتح الواو (قدرك) أي: لن تجاوز حالة الكهان الكذابين فيما جرى على لسانك من إلقاء الشيطان إليه فلا يليق بك إلا ذلك. وقيل: المراد أنك لن تسبق قدر الله فيك وفي أمرك.

(فقال عمر: يا رسول الله، إيذن) بياء ساكنة بعد (على الهمزة يجب إبدالها من الهمزة (لي فأضرب) مضارع منصوب بأن المحذوفة لأنه جواب الأمر جاء بعد الفاء فنصب، وإن حذفت الفاء فالجزم لا غير، كرواية مسلم: دعني أضرب عنقه (٥). فيه استئذان الإمام في إقامة الحد وأن الحد يكون بضرب العنق.

(فقال رسول الله عليه: إن يكن) هو (فلن تسلط عليه. يعنى: الدجال)

<sup>(</sup>١) هو عجز بيت لأعرابية تصف زوجها، وكان قد كبر، وصدره:

وكانَ أَكلًا قاعِدًا وشخا ويروى: (دائما) بدلا من (قاعدا).

انظر: «البرصان والعميان» للجاحظ ص٣٣٣، «إعراب القرآن وبيانه» ٥/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» ۱/ ۲۶۲. (۳) «المفهم» ٧/ ۲۲۶–۲۰۰.

<sup>(</sup>٤) في (ل، م): قبل.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٥٤)، ومسلم (٢٩٢٤/ ٨٦).

وهذا يدل على أن النبي على لم يصح له شيء من أمر كونه هو الدجال أم لا، وليس هذا نقصًا في حق النبي على لأنه لم يكن يعلم إلا ما علمه الله، وهذا مما لم يعلمه الله له ولا هو مما يرهق إلى علمه حاجة لا شرعية ولا عادية ولا مصلحة، ولعل الله تعالى قد علم في إخفائه مصلحة فأخفاه، والذي يجب الإيمان به أنه لا بد من خروج الدجال، ويدعي الإلهية، وأنه كذاب أعور كما في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي حصل بها العلم القطعي (وإن لا يكن) لفظ مسلم: «وإن لم يكنه »(۱) (فلا خير) لك (في قتله) لأنه صبي. وقيل: لأنه كان لقومه عهد من النبي على لما عاهد يهود المدينة أو لأنه من حلفاء بني النجار.

[٤٣٣٠] (ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن) القاري المدنى، أخرج له الشيخان.

(عن موسىٰ بن عقبة، عن نافع قال: كان) عبد الله (بن عمر رضي الله عنهما يقول: والله، ما أشك في أن المسيح الدجال) هو (ابن صياد) قال البيهقي في كتاب «البعث والنشور»: اُختلف الناس في أمر ابن صياد اُختلافًا كثيرًا: هو الدجال أم لا ومن ذهب إلىٰ أنه غيره اُحتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة، ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال كما ثبت في الصحيحين: إن أشبه الناس بالدجال عبد العزىٰ ابن قطن (۲). وليس هو هو، وكان أمر ابن صياد فتنة اُبتلیٰ الله بها عباده.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٤٥٣، ۳۰۵۵)، ومسلم (۲۹۳۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۲۱، ۳۲۱، ۳۲۲، ۷۱۲۸، ۷۱۲۸)، مسلم (۱۲۹) من حدیث ابن عمر. ورواه مسلم (۲۹۳۷) من حدیث النواس بن سمعان.

[٤٣٣١] (ثنا عبيد الله) بالتصغير، شيخ مسلم وغيره (وهو ابن معاذ قال: حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله إن) بكسر الهمزة، لأنه بعد القسم، صاف (ابن صياد) هو (المسيح الدجال. فقلت) أ (تحلف بالله؟) تعالىٰ علىٰ ما لا يتحقق.

قال النووي: استدل جماعة بحلف عمر بحضرة النبي على أن ابن صياد هو الدجال على جواز اليمين بالظن، وأنه لا يشترط فيه اليقين، وهذا متفق عليه عند أصحابنا، حتى لو رأى بخط أبيه الميت أن له عند فلان كذا، وغلب على ظنه أنه خط والده ولم يتيقن ذلك، جاز له الحلف على استحقاقه (۱).

(فلم ينكره رسول الله على عليه، قال البيهقي: سكوت النبي على على حلف عمر محمول على أنه على كان كالمتوقف في أمره، ثم بعد ذلك جاءه البيان، يعني: بوحي أو غيره، أنه غيره، كما صرح به في حديث تميم الداري. هذا كلام البيهقي، وقد ٱختار أنه غيره.

[٤٣٣٢] (ثنا أحمد بن إبراهيم) البغدادي الدورقي شيخ مسلم (ثنا

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۱۸/ ۵۳.

عبيد الله بن موسى العبسى الحافظ.

([حدثنا](١) شيبان) بن [عبد الله](٢) النحوي.

(عن) سليمان (الأعمش، عن سالم) بن [عبد الله] (عن جابر) بن عبد الله.

(قال: فقدنا) بفتح القاف (ابن صياد يوم الحرة) بفتح الحاء المهملة والراء المشددة، كان بها يوم مشهور، أوقع الله فيه بأهل المدينة مسلم بن عقبة المري فاستباح حرمتها، وقتل رجالها وعاث فيها ثلاثة أيام، وكان نزوله بعسكره في الحرة القريبة منها حرة النار، وكانت الوقعة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين من الهجرة، وعقبها مات يزيد بن معاوية، وسميت الحرة؛ لشدة حرها ووهج الشمس فيها.

قال النووي: هذا الحديث إسناده صحيح. وقول جابر: (فقدنا ابن صياد يوم الحرة) لا يبطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلي عليه (٤).

[٤٣٣٣] (ثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن العلاء) بن عبد الرحمن مولى الحرقة، أحد علماء المدينة، أخرج له مسلم والأربعة.

(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، أخرج له مسلم.

(عن أبي هريرة رضي قال رسول الله عليه: لا تقوم الساعة حتى يخرج

<sup>(</sup>۱) ليست في (ل، م) والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصول، وصوابه: (عبد الرحمن). كما في "تهذيب الكمال" ۱۲/۹۲.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وصوابه: (أبي الجعد). كما في «تهذيب الكمال» ١٠/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) «مسلم بشرح النووي» ١٨/٧٤.

ثلاثون دجالون).

حكى ابن دحية أن للعلماء في الدجال عشرة أوجه:

أحدها: الدجال: الكذاب. قاله الخليل، ودجله: كذبه، سمّي بذلك؛ لأنه يدجل الحق بالباطِل<sup>(۱)</sup>. جمعه: دجالون ودجاجلة.

ثانيها: الدجال مأخوذ من الدجل، وهو طلي البعير بالقطران، سمي بذلك؛ لأنه يغطي الحق بكذبه، كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالة، وهي القطران. قاله الأصمعي.

ثالثها: سمي بذلك لضربه نواحي الأرض، يقال: دجل الرجل إذا فعل ذلك.

رابعها: أنه من التغطية، لأنه يغطي الأرض بجموعه، والدجل: التغطية. قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته، ومنه دجلة بغداد؛ لانتشارها على الأرض وتغطية ما فاضت عليه (٢).

خامسها: سمي (٣) دجالًا لقطعه الأرض، إذ يطأ جميع البلاد، والدجالة الرفقة العظيمة، أنشد في «المجمل»:

دجالة من أعظم الرفاق(٤)

سادسها: سمي دجالًا؛ لأنه يغير الناس بشره، كما يقال: لطخني فلان بشره.

<sup>(</sup>۱) «العين» ٦/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) «جمهرة اللغة» ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) «مجمل اللغة» (ص٣٤٧).

سابعها: الدجال: المحرف.

ثامنها: الدجال المموِّه، قاله ثعلب، يقال: سيف مدجل إذا طلي بالذهب.

تاسعها: الدجال: ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن ظاهره، وباطنه خرب.

عاشرها: الدجال فريد السيف.

(كلهم يزعم أنه رسول الله) ولمسلم: «إن بين يدي الساعة كذابين، فاحذروهم »(١) وهاذا كما وقع في زمانه وبعد زمانه.

[٤٣٣٤] (ثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (ثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن.

(عن أبي هريرة رضي قال رسول الله على: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا دجالاً) ودجال مبالغة في الكذب والدجل (كلهم) أي: كل واحد منهم (يكذب على الله تعالى وعلى رسوله) قال النووي: وقد وجد من هأولاء خلق كثير في الأعصار السالفة، فأهلكهم الله تعالى، وكذلك يفعل بمن بقي منهم (٢).

[٤٣٣٥] (ثنا عبد الله بن الجراح) التميمي القهستاني بضم القاف والهاء وسكون السين المهملة نسبة إلىٰ قوهستان، وهي ناحية بخراسان بين هراة ونيسابور، وهو ثقة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۲۲).

<sup>(</sup>۲) «مسلم بشرح النووي» ۲۸/۱۸.

(عن جرير، عن مغيرة) بن مقسم الضبي (عن إبراهيم) النخعي (قال: قال عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة، وهو ابن عمرو (السلماني) بسكون اللام، وحكي فتحها (بهذا الخبر) و(قال) فيه (فذكر نحوه، فقلت: أترى هذا منهم؟ يعني: المختار) بن (۱) عبيد الثقفي، ولد عام الهجرة، وليست له صحبة، وكان كما قيل فيه: المختار غير مختار وله أخبار غير مرضية جدًّا (فقال عبيدة) السلماني (أما إنه من الرؤوس) أي: من رؤوس الدجاجلة (الكذابين) وأكابرهم (المبتدعين في الشريعة) وفيه التحذير من مجالسة أهل الفساد والتباعد عنهم.



<sup>(</sup>١) كذا في (ل، م). وصوابه: (بن أبي) كما في مصادر ترجمته.

# ١٧ - باب الأَمْرِ والنَّهْي

٢٣٦٦ - حَدَّقَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّقَنا يُونُسُ بْنُ راشِدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقُصُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يا هَذَا ٱتَّقِ اللهِ وَدَعْ ما تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقاهُ مِنَ الغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اللهِ وَدَعْ ما تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقاهُ مِنَ الغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اللهِ وَدَعْ ما تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقاهُ مِنَ الغَدِ فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ». ثُمَّ قالَ: "فُكِونَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلَىٰ لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ قَالَ: "كُلاً والله لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ وَلَكَ أَطُرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الحَقِّ قَصْرًا » (١).

٤٣٣٧ - حَدَّقَنا خَلَفُ بْنُ هِشَام، حَدَّقَنا أَبُو شِهَابٍ الْحَنَّاطُ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالًم، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ المُحارِبِي، عَنِ العَلاءِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالًم الأَفْطَسِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، ورَوَاهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ، عَنِ العَلاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (٢).

٢٣٨ - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، ح وَحَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ - المَعْنَىٰ - عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قالَ: قالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ جَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰٤۷)، وابن ماجه (٤٠٠٦م)، وأحمد ١/ ٣٩١.

ورواه الترمذي (٣٠٤٨)، وابن ماجه (٢٠٠٦) عن أبي عبيدة عن النبي عليه مرسلا. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود». وانظر ما قبله.

عَلَيْهِ يَا أَنَّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هِذِهِ الآيَةَ وَتَضَعُونَها عَلَىٰ غَيْرِ مَواضِعِها ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ قالَ: عَنْ خالِدٍ وَإِنَّا سَمِعْنا النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ لَيْ فَوَلُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ ».

وقالَ عَمْرُو: عَنْ هُشَيْمٍ وَإِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالمَعاصِي ثُمَّ يَقُدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا إِلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقابِ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ كَمَا قَالَ خَالِدٌ أَبُو أُسَامَةَ وَجَمَاعَةً. وقَالَ شُعْبَةُ فِيهِ: « مَا مِنْ قَوْمِ يُعْمَلُهُ »(١).

ُ ٤٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - أَظُنَّهُ - عَنِ ابِن جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَا مِنْ رَجُلِ يَكُونُ في قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلا يُغَيِّرُوا إِلاَّ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُعَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلا يُغَيِّرُوا إِلاَّ أَصَابَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا » (٢٠).

٤٣٤٠ - حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِي، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَجاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَجاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِي قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ يَقُولُ: عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِي قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ يَقُولُ: « مَنْ رَأَىٰ مُنْكَرًا فاسْتَطاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ». وَقَطَعَ هَنّادُ بَقِيَّةَ الحَدِيثِ - وَفّاهُ ابن العَلاءِ -: « فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسانِهِ اللهَ اللهَ العَلاءِ -: « فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسانِهِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۲۸)، (۳۰۵۷)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، وأحمد (۲۱۲،،۹،۷،۵،۱)، وابن حبان (۳۰۶).

وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٦٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (٤٠٠٩)، وأحمد ٤/٣٦١، وابن حبان (٣٠٠)، (٣٠٠). قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٣١٦): حسن لغيره.

فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ »(١).

ُ ١٣٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمانُ بْنُ داؤدَ العَتَكي، حَدَّثَنا ابن الْمبارَكِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيم، قالَ: حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ جارِيَةَ اللَّخْمي، حَدَّثَني أَبُو أُمَيَّةَ الشَّعْباني قالَ: سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْحُنشَني فَقُلْتُ: يا أَبَا ثَعْلَبَةَ كَيْفَ تَقُولُ في هنِه الآيَةِ ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴿ قَالَ: أَمَا والله لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْها خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْها رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ﴿ بَلِ ٱثْتَمِرُوا بِالمَعْرُوفِ وَتَناهَوْا عَنِ المُنْكَرِ حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتَ شُحّا مُطاعًا وَهُوَى مُتَبَعًا وَدُنْيا مُؤْثَرَةً وَإِعْجابَ كُلِّ ذي رَأي بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ - يَعْني بِنَفْسِكَ - وَدَعْ عَنْكَ العَوامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرائِكُمْ أَيّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلُ عَمَلِهِ ».

وَزادَنِي غَيْرُهُ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قالَ: «أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قالَ: «أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قالَ: «أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ »(٢).

عَمْارَةَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «كَيْفَ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قالَ: «كَيْفَ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانِ ». أَوْ: «يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي زَمَانَ يُغَرْبَلُ النّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً تَبْقَىٰ حُثَالَةٌ مِنَ النّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا ». وَشَبَّكَ مِنَ النّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا ». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوا: وَكَيْفَ بِنا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رُويَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِي ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح. وسبق برقم (۱۱٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٠٥٨)، وابن ماجه (٤٠١٤)، وابن حبان (٣٨٥). قال الألباني في «ضعيف أبي داود»: ضعيف، لكن فقرة أيام الصبر ثابتة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٩٥٧)، وأحمد ٢٢١/٢. وانظر ما بعده. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٠٥).

عَلَاءَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الواسِطي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْني؛ ابن هارُونَ- أَخْبَرَنَا إِسْرائِيلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحادَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَفْضَلُ الجِهادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطانٍ جائِرٍ ». أَوْ: « أَمِيرٍ جائِرٍ » (٢).

عَنْ عَدِي بْنِ عَدِي، عَنِ العُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الكِنْدي عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « إِذَا عُمِلَتِ عَنْ عَدِي بْنِ عَدِي، عَنِ الغُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الكِنْدي عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ في الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَها فَكَرِهَها ». وقالَ مَرَّةً: « أَنْكَرَها ». : « كَمَنْ عَابَ عَنْها فَرَضِيَها كَانَ كَمَنْ شَهِدَها » (٣).

عَدي عَدْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيادٍ، عَنْ عَدي عَدْ عَدْ عَدي النَّبي عَنْ الْمُكُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا أَبُو شِهابٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيادٍ، عَنْ عَدي، عَنِ النَّبي عَلِيُ نَحْوَهُ قالَ: « مَنْ شَهِدَها فَكَرِهَها كانَ كَمَنْ غابَ

<sup>(</sup>١) أنظر السابق.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۱۷٤)، وابن ماجه (٤٠١١)، وأحمد ٣/١٩.
 وصححه الألباني في «المشكاة» (٣٧٠٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن قانع في " «معجم الصحابة» ٢/ ٣٠٩، والطبراني ١٣٩/١٣٩ (٣٤٥)، وأبو
 نعيم في «أخبار أصبهان» ١/ ٣٣٣.

وحسنه الألباني في «المشكاة» (٥١٤١).

عَنْها »<sup>(۱)</sup>.

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - وهنذا لَفْظُهُ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيّ، قالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِي عَيْقَ يَقُولُ وقالَ سُلَيْمانُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِي عَيْقَ أَنَّ النَّبِي عَيْقَ قالَ: « لَنْ يَهْلِكَ وقالَ سُلَيْمانُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِي عَيْقَ أَنَّ النَّبِي عَيْقَ قالَ: « لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَدَّني يَعْذِرُوا أَوْ يُعْذِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ » (٢).

#### \* \* \*

### باب الأمر والنهي

[٤٣٣٦] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا يونس بن راشد) أبو إسحاق، قاضى حران، صدوق.

(عن علي بن بذيمة) بفتح الباء الموحدة، وكسر الذال المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة، الجذري، ثقة، رمى بالتشيع.

(عن أبي عبيدة) عامر (عن) أبيه (عبد الله بن مسعود)، ولم يسمع من أبيه، فهو منقطع.

(قال رسول الله على: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل) لعل المراد بالنقص نقص الدين، فإن المعاصي إذا كثرت ضعف الدين ونقص، ودليله لفظ رواية الترمذي في سورة المائدة: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا»(٣). (كان الرجل)

<sup>(</sup>١) مرسل. أنظر السابق.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤/٢٠٠.

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٢٣١).

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۳۰٤۷).

العالم (يلقىٰ أخاه) على معصية (فيقول: يا هذا، أتق الله تعالىٰ) لفظ ابن ماجه: «كان الرجل يرىٰ أخاه على الذنب فينهاه عنه »(۱) (ودع ما تصنع) من المعصية (فإنه لا يحل لك) ما تصنعه (ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك) الذي رأىٰ منه (أن يكون أكيله وشريبه وقعيده) لفظ ابن ماجه: «وخليطه »(۲) الذي يصاحبك في الأكل والشرب والقعود والمخالطة فهو فعيل بمعنىٰ مفاعل. ولفظ الترمذي: «فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم »(۳).

(فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض) أي: سود الله قلوب من لم يعص بشؤم من عصى، فصارت قلوب الجميع قاسية سوداء مدلهمة بعيدة عن قبول الخير والرحمة بسبب معصية من عصى، وامتناع من لم يعص عن مخالطة من عصى ومصاحبته.

وفي الحديث دليل على النهي عن مخالطة المجرمين في الأكل والشرب والقعود والنوم والحديث، ونحو ذلك، والأمر بتركهم وهجرهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ ﴿ ثَلَى اللَّهُ مُ يَتَوَلَّوْنَ مَن اللَّهِ مَا قَدَّمتْ لَهُم أَنفُهُم ﴾ (ق) قال حذاق أهل العلم: الذينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قدَّمتْ لَهُم أَنفُهُم ﴾ (ق) قال حذاق أهل العلم:

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (٤٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۳۰٤۷).

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٨٠، وفي (ل، م): لبئس ما كانوا يفعلون.

ليس من شرط الناهي أن يكون سليمًا من المعصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضًا؛ قال: لأن قوله تعالى: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن بعضهم بعضًا؛ قال: لأن قوله تعالى: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ فَي يقتضي أشتراكهم في الفعل. ثم زاد ابن ماجه: «نزل فيهم القرآن»(۱) (وقال: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ) فيه دليل على جواز لعن الكافر وإن كانوا من أولاد الأنبياء، فيلعنون بمفردهم؛ لأن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقهم، قاله القرطبي (۲).

(من بني إسرائيل) يعني: من بني يعقوب السلام، وإسرائيل هو يعقوب، ولم يمنع كونهم من النبي المرسل يعقوب أن يلعنوا، فإن من بطأ به عمله لم يلحق به نسبه (﴿عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ﴾) ابن النبي ملك بعد هلاك طالوت (﴿وَعِيسَى اَبْنِ مَرَّيَمً ﴾) أي: لعنوا في زابور داود وإنجيل عيسى السلام، فإن الزابور لسان داود، والإنجيل لسان عيسى، أي: لعنهم الله في الكتابين.

قال مجاهد وقتادة وغيرهما: لعنتهم مسخهم قردة وخنازير، فالذين لعنوا على لسان داود [قردة، والذين على لسان عيسى خنازير (٣). قال ابن عباس: الذين لعنوا على لسان داود] أصحاب السبت، والذين لعنوا على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها (٥).

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (٤٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» ٦/٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) رواه عنهما الطبري في «جامع البيان» ٤/ ٢٥٦- ١٢٣٠٤، ١٢٣٠١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في «جامع البيان» ٤/ ٦٥٦ (١٢٣٠١–١٢٣٠، ١٢٣٠٥).

(إلىٰ قوله تعالىٰ) ﴿وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم ﴾ (﴿فَسِقُونَ ﴾) أي: خارجون عن الإيمان بنبيهم، ثم قال: زاد ابن ماجه والترمذي: وكان رسول الله عمروف متكنًا فجلس (۱) وقال (كلا) أي: حقًا (والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون) بضم الواو (عن المنكر، ولتأخذن) بضم الذال (علىٰ يد الظالم) أي: ولتمنعنه عما يريد أن يفعله من الظلم، كأنه يقول: أمسكوا يده لتمتنع عن أن تمتد لظلم (ولتأطرنه) بكسر الطاء، وضم الراء، وتشديد النون، أي: تعطفوه على الحق وتردونه عن الجور وتقهروه وتلزموه (علىٰ) أتباع (الحق أطرا) بفتح الهمزة، وسكون الطاء المهملة مع القصر والتنوين، ومنه حديث صفة آدم الله: «أنه كان طوالا فأطر الله منه »(٢). أي: ثناه وعطفه وقصره ونقص من طوله، يقال: أطرت القوس آطرها: إذا حنيتها [وأطرت] (٢) الشيء فانأطر وتأطر أي: آنثنىٰ.

قال في «النهاية» في حديث الباب: ومن غريب ما يحكي نفطويه، قال: إنه بالظاء المعجمة من باب ظأر بالهمز، ومنه الظئر: المرضعة، وجعل الكلمة مقلوبة فقدم الهمزة على الظاء<sup>(3)</sup>.

(أو لتقصرنه) بضم الصاد المهملة والراء، أي: تحبسوه (على) أتباع (الحق قصرًا) يقال: قصرت فلانًا على فعل الشيء. إذا حبسته على فعله،

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۳۰٤۸)، «سنن ابن ماجه» (۲۰۰٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الأثير في «النهاية» ١/ ٥٣ وغيره.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ل)، (م)، والمثبت من كتب اللغة.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» ١/ ٥٣.

وألزمته إياه، ومنعته من فعل غيره، والمراد: إنكم لا تخلصون من العذاب حتى تمنعوا الظلمة والفسقة من الظلم والفسق وتردوهم من الباطل إلى الحق.

[٤٣٣٧] (ثنا خلف بن هشام) البغدادي المقرئ شيخ مسلم (ثنا أبو شهاب) عبد ربه بن نافع (الحناط) بفتح الحاء المهملة ونون، أخرج له الشيخان (عن العلاء بن المسيب) بن رافع الأسدي، أخرج له الشيخان (عن عمرو بن مرة، عن ابن عجلان) الأفطس الحراني، أخرج له البخاري (عن أبى عبيدة) عامر.

(عن) أبيه عبد الله (بن مسعود رضيه عن النبي على بنحوه) وزاد في هاذِه الرواية (وليضربن) بفتح اللام وبفتح الباء الموحدة (الله تعالى بقلوب بعضهم) أي: ضرب بسواد قلوب الظلمة والفسقة على قلوب بعض ممن لم يظلم ولم يفسق، فصار على قلوبهم كالحجاب الحاجز عنه الهداية والطاعة، فلا تصل إلى قلوبهم فيستوون حتى يعمهم الله تعالى بعذاب من عنده (ثم) والذي نفسي بيده (ليلعننكم) بفتح لام جواب القسم وياء المضارعة والعين ونون التوكيد المثقلة. يعني: الذين تركوا النهي عن المنكر وصاحبوهم وخالطوهم (كما لعنهم) أي: كما لعن الذين كفروا وفسقوا على لسان داود وعيسى ابن مريم.

(قال) المصنف: (رواه) عبد الرحمن (المحاربي) أخرج له الشيخان. (عن العلاء بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن سالم) بن

عجلان (الأفطس) الحراني.

(عن أبي عبيدة) عامر (عن) أبيه (عبد الله) ابن مسعود، و(رواه

خالد (۱) بن عبد الله الواسطي (الطحان) أحد العلماء (عن العلاء) بن المسيب (عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة) عن ابن مسعود.

[٤٣٣٨] (حدثنا وهب بن بقية، عن خالد) الطحان (ح، وحدثنا عمرو ابن عون أنا هشيم المعنى، عن إسماعيل) بن أبي خالد سعد الأحمسي (عن قيس بن أبي حازم) عوف الأحمسي.

(قال: قال أبو بكر) الصديق على (بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه) فيه أبتداء كل ذي بال بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله على أبيه أبيه الناس إنكم تقرؤون هاذه الآية وتضعونها [على] (٢) غير موضعها) زاد الترمذي وابن ماجه: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٣) (﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾) احفظوها من ملامسة المعاصي فإنما ألزمكم الله تعالى بها (﴿لا يَضُرُّكُمْ ﴾) ضلال (﴿مَن ضَلَ ﴾) عن الطاعة إلى المعصية (﴿إِذَا الْهَتَدَيْتُهُ ﴾) أنتم.

(قال) وهب (عن خالد) الطحان، وزاد: (وإنا) بتشديد النون (سمعنا النبي على يقول: إن الناس إذا رأوا الظلم) لفظ ابن ماجه: «إذا رأوا المنكر »(٤) (فلم يأخذوا على يديه) أي يمنعوه من الظلم أو المنكر (أوشك) بفتح الهمزة والشين (أن يعمهم الله تعالى بعقاب) من عنده.

(وقال عمرو) بن عون (عن هشيم) بن بشير السلمي الواسطى وقال:

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل)، (م)، أثبتناها من «السنن».

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (٢١٦٨، ٣٠٥٧)، «سنن ابن ماجة» (٤٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٤٠٠٥).

(وإني سمعت رسول الله على يقول (١) ما من قوم يعمل) بضم أوله، وفتح ثالثه (فيهم بالمعاصي، ثم يقدروا) كذا الرواية، والقاعدة في العربية ثم يقدرون كما سيأتي في الرواية الآتية (على أن يغيروا، ثم لم يغيروا) المعاصي (إلا يوشك) بضم الياء، وكسر الشين (أن يعمهم الله تعالى منه بعقاب) ولفظ النسائي: إني سمعت رسول الله على يقول: «إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله تعالى بعقاب »(٢).

(قال) المصنف (ورواه -كما قال خالد-) الطحان (أبو أسامة) حماد ابن أسامة (وجماعة) كثيرة (وقال شعبة فيه) أي: في هذا الحديث (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي) و(هم) يعني: من لم يعمل المعاصي بل عمل فيهم غيرهم (أكثر ممن يعمله) إلا أوشك أن يعمهم الله تعالى منه بعقاب.

وفي معنى هلّه الرواية ما رواه ابن ماجه عن أبي إسحق عن عبيد الله ابن جرير عن أبيه قال رسول الله على: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب "(\*) فإن معنى أعز وأمنع أي: أكثر قوة، والمراد والله أعلم أن من لم يعمل إذا كانوا أكثر (٤) ممن يعمل كانوا في الغالب قادرين على أن يغيروا المنكر كما سيأتى في الحديث بعده وكما تقدم.

[٤٣٣٩] (ثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي (ثنا أبو

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٤٠٠٩). ورواه أيضًا ٤/ ٣٦١، ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

إسحاق<sup>(۱)</sup>) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن ابن جرير) بفتح الجيم، قال المنذري: لم يسم، وقد روى المنذر بن جرير عن أبيه أحاديث، واحتج به مسلم<sup>(۲)</sup> (عن جرير) بن عبد الله البجلي.

(قال: سمعت رسول الله على يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل) بضم أوله، وفتح ثالثه (فيهم بالمعاصي، يقدرون على أن يغيروا عليه) معصيته (فلا يغيروا إلا أصابهم الله تعالى بعقاب) من عنده (من قبل أن يموتوا) المعنى: ما من رجل صالح يكون مقيمًا في قوم يعمل بعضهم المعاصي ويقدرون أن يغيروا على بعضهم العاصين معصيتهم، والرجل الصالح مقيم بينهم بين أظهرهم لا ينكر بقلبه، وينهى بلسانه، فإن لم يمنعوا ولا هجروا تلك البلدة وارتحل منها -كما في قصة أصحاب السبت حين هجروا وقالوا: لا نساكنكم. إلا عمه وإياهم العذاب، ثم بعثوا على نياتهم. زاد عماد ابن كثير على «أطراف شيخه المزي»: رواه المنذر بن جرير عن أبيه رفعه (٣). أنتهى.

وليس لمنذر بن جرير عن أبيه في أبي داود غير هذا الحديث، وحديث اللؤلؤي، وحديث: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي<sup>(٤)</sup>. ذكره في اللقطة، وما قاله المنذري هنا غريب<sup>(٥)</sup>، تقدم عنه أن ابن

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>Y) «مختصر السنن» ٦/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) «التكميل في الجرح والتعديل» ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (١٧٢٠).

<sup>(</sup>٥) في (ل، م): غريبًا.

جرير راوي هذا الحديث لم يسم أسمه، ثم قال بعده: وقد روى المنذر ابن جرير عن أبيه أحاديث، واحتج به مسلم. انتهل (۱)، وهذا عجيب منه فإنه قال في «الترغيب والترهيب» عقب الحديث: رواه ابن ماجه وابن حبان والأصبهاني وغيرهم عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه (۲).

ولهاذا قال شيخنا الذهبي عن ابن جرير: كأنه عبيد الله (٣). ولعل المنذري رأى أن الذي روى عنه ابن ماجه وابن حبان والأصبهاني غير الذي روى عنه المصنف، وكذا فهمه المزي، فإنه ذكر في «الأطراف» في مسند جرير ابنه عبيد الله، وعزا لابن ماجه رواية هذا الحديث عنه، ثم في آخر الترجمة: وعن ابن لجرير عن جرير. وذكر هذا الحديث وعزاه للمصنف خاصة (٤)، ومجموع هذه الأحاديث على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب إلا للقادر، ومن القدرة على التغيير أن [يكون] المنكر أكثر قوة وعددًا وأشد منعة حتى يقدر على منع من يريد المعصية وردعه بالفعل، ومن عجز عن ذلك يقدر على منع من يريد المعصية وردعه بالفعل، ومن عجز عن ذلك فعليه هجرهم وترك مخالطتهم، فإن لم يرجعوا وإلا ارتحل عنهم إلى أرض الله الواسعة.

## [٤٣٤٠] (ثنا محمد بن العلاء وهناد بن السرى قالا: ثنا أبو معاوية)

<sup>(</sup>۱) «مختصر السنن» ٦/ ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) «الترغيب والترهيب» ٣/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تذهيب التهذيب» ١٠/١١.

<sup>(</sup>٤) «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

محمد بن خازم الضرير.

(عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء) أخرج له مسلم (عن أبيه) رجاء بن ربيعة الزبيدي الكوفي، أخرج له مسلم (عن أبي سعيد) الخدري راح، و) روى شعبة (١) (عن قيس (٢) بن مسلم) الجدلي الكوفي.

[1881] (حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي) شيخ الشيخين (ثنا عبد الله (٤) ابن المبارك) بن واضح المروزي (عن عتبة بن أبي حكيم الهمداني) بسكون الميم الشامي صدوق، وثقه غير واحد، لكنه يخطئ كثراً.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وصوابه: (الأعمش).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (١١٤٠).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

(حدثني عمرو بن جارية) بالجيم (اللخمي) بسكون الخاء المعجمة، نسبة إلىٰ لخم، قبيلة من اليمن، وهو مقبول (حدثني أبو أمية) بتشديد المثناة تحت، واسمه يُحْمِد بضم المثناة تحت، وسكون الحاء المهملة وكسر الميم. وقيل: بفتح أوله والميم (الشعباني) بفتح الشين المعجمة، وسكون المهملة، وتخفيف الموحدة، نسبة إلىٰ شعبان بن عمرو بن قيس، قبيلة من حمير، وهو ثقة شامى.

(قَالَ: سَأَلْتَ أَبَا تُعلَبَةً) جَرَثُوم (الخشني وَ اللهِ فقلت: يَا أَبَا تُعلَبَةً كَيْفُ تَقُولُ فِي هَانِهِ الآية) ﴿ يَا أَيُّهِ كَا اللّهِ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَلُ وَاللّهُ عَنفِها والله الله عَلَيْ السَوال والبحث عنها والتفتيش عما يراد إلى أن هانبه الآية مما ينبغي السؤال والبحث عنها والتفتيش عما يراد بها، وفيه أن السائل عنها وعن غيرها لا يسأل إلا من يكون عارفا خبيرًا بما يسأل عنه، ويجوز أن ينصب (خبيرًا) على الحال، أي: أسأل عنها في حال كون المسؤول خبيرًا بكل شيء، عالمًا به، كاملًا في العلوم، كقوله تعالىٰ: ﴿ فَشَعُلُ بِهِ عَنْهِ اللّهِ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَالًا عَلَىٰ العلوم، كقوله تعالىٰ: ﴿ فَشَعُلُ بِهِ عَنْهِ الْوَلْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(فقال: بل) حرف إضراب من إطلاق معنى الآية إلى تقييدها بغاية ينتهى إليها، والمعنى: لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلزموا أمر أنفسكم فقط. (بل أتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت) ما يأتي وصفه فعليك بخاصة نفسك، الزمها دون غيرها (شحًا) بخلًا (مطاعًا) مفعول من أطاع. يعنى: إذا بلغ الناس في

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٥٩.

البخل أن يطيعوه ويعملوا به في منع الحقوق الواجبة وفروض الكفاية والمرغب فيه والمرغب فيه كالكفارات والزكوات وتجهيز الموتى والمرغب فيه كصدقة التطوع وما أشبه ذلك، وإطعام الجائع، وكسوة العاري، وصلة الرحم، وإكرام الضيف، ونحو ذلك.

(وهوّى متبعًا) أي: يتبع كل أحد هوى نفسه فيما تأمره به من سوء في مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح وغير ذلك من المستلذات (ودنيا مؤثّرة) بسكون الهمزة، وفتح المثلثة، أي: يختار الناس الحياة الدنيا الفانية، كالإكثار من جمع المال والمواشي والأبنية وغير ذلك؛ لأنها عجلت لهم أطعمتها وأسقيتها ونساؤها على نظير ذلك مما يدخر لهم في الآخرة (وإعجاب كل ذي رأي برأيه) فيرى ما يظهر من الرأي من تلقاء نفسه حسنًا، وإن لم يكن في الشرع حسنًا، ولا يراجع العلماء فيما يحتاج إلى فعله، ولا يزنه بميزان الشرع إن كان عالمًا، بل يرى كل آرائه صوابًا من غير دليل شرعي. وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم: إن العقل يحسن ويقبح -زاد البغوي في «شرح السنة» و«المصابيح»: «ورأيت أمرًا لا بد لك منه »(۱)، ولفظ ابن ماجه «لا يدان لك »(۲) والمراد، ورأيت أمرًا لا بد لك أن تقع فيه إن خالطتهم.

(فعليك) يعني: حينئذِ (بنفسك) توضحه رواية الترمذي: «فعليك بخاصة نفسك »(٣) يعني: مرها بالمعروف وانهها عن المنكر (ودع

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» ۲٤٧/۱٤.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (٤٠١٤).

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۳۰۵۸).

عنك) أمر (العوام) بتشديد الميم، فإنهم لا ينفع فيهم أمر بمعروف ولا نهي عن منكر (فإن من ورائكم) أي: قدامكم وأمامكم، فهو كقوله تعالىٰ: ﴿وَمِن وَرَآيِهِم بَرَنَحُ ﴾ (١)، وقوله تعالىٰ: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ ﴾ (٢) (أيام) بالنصب ويجوز الرفع.

(الصبر) مضاف إليه أي: لا طريق لكم في ذلك الزمان الذي يظهر فيه المنكر وينكر فيه المعروف إلا الصبر على البلاء الذي يصيبكم (الصبر) بالرفع مبتدأ (فيه) أي: صبر المتمسك فيه علىٰ دينه يشق عليه ويتأذىٰ ممن ينهاه عن المنكر (مثل) صبر (من يقبض) (۳) بيده (على الجمر) من النار لما يلحقه من عظم المشقة (للعامل فيهم) أي: في أهل ذلك الزمان. وللترمذي وابن ماجه: «للعامل فيهن »(٤) أي: في تلك الأيام من الأجر الكثير (مثل) بالرفع (أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله) ولما كان الضمير في (عمله) مبهما فيما يعود، سألوه عن البيان. قال عبد الله ابن المبارك: (وزادني غيره) أي: غير عتبة بن أبي حكيم الهمداني.

(قال) أبو ثعلبة: (يا رسول الله) أ(أجر خمسين) رجلًا (منهم؟) أو منا (قال: أجر خمسين رجلًا منكم) أي: من الصحابة الله لقلة من يساعده ويعينه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من شرائع الدين، وكثرة من يتعرض لأذاه باللسان واليد لقيامه بالحق.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل)، (م): مثل قبض. ولعلها نسخة.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٣٠٥٨)، «سنن ابن ماجه» (٤٠١٤).

[٤٣٤٢] (ثنا) عبد الله (القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم) المديني (حدثهم عن أبيه) سلمة بن دينار المديني الأعرج، (عن عمارة بن عمرو) ابن حزم الأنصاري وثق.

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: كيف (١) بكم وبزمان أو) شك من الراوي (يوشك) بضم الشين أي: يشرع (أن يأتي زمان يغربل) مبني للمفعول (الناس غربلة) هو عبارة عن موت الأخيار وبقاء الأشرار الأراذل، والشيء المغربل المنقى، كأنه نقي بالغربال ومنه حديث مكحول: أتيت الشام فغربلتها (٢). أي: كشفت حال من بها من العلماء الأخيار وخيرتهم، كأنه جعلهم في غربال فانتقى الجيد من الرديء وفرق بينهما.

(تبقىٰ حثالة) بضم الحاء المهملة وتخفيف الثاء المثلثة (من الناس) وهي الرديء الساقط من كل شيء قشر، ومنه حثالة الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر ومنه الحديث أنه قال لعبد الله بن عمرو<sup>(٣)</sup>: «كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس »<sup>(٤)</sup>.

ويقال: حثالة وحفالة بالثاء المثلثة والفاء معًا.

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ « لتنتقون كما ينقى التمر من أغفاله وليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن ٱستطعتم »(٥).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٢٧٥٩). وصححه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، و(م): عمر، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨٠).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٤٠٣٨). وانظر: «الصحيحة» (١٧٨١).

وخرج البخاري عن مرداس الأسلمي قال رسول الله على: «يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بالة »(١) وفي رواية: « لا يعبأ الله بهم »(٢).

(قد مرجت) بفتح الميم وكسر الراء، والجيم، أي: ٱختلطت واختلفت (عهودهم و) فشلت وخفت (أماناتهم) ومنه حديث: «كيف أنتم إذا مرج الدين »(٣) أي: فسد وتلفت أسبابه.

(فاختلفوا) فيما بينهم (فكانوا هكذا) ولفظ النسائي: «خفت أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا »(٤) (وشبك بين أصابعه)، تشبيك الأصابع كناية عن ملابسة الخصومات والدخول والخوض فيها، كما تدخل الأصابع بعضها في بعض.

(فقالوا: كيف بنا) يوضحه رواية النسائي: كيف نصنع عند ذلك (٥) (يا رسول الله؟) جعلنا الله فداك، وزاد النسائي: (قال:) «الْزَم بيتك واملِك (٦) عليك لسانك (وتأخذون) من الشريعة (ما تعرفون

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤١٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٦/ ٣٣٣، وابن وضاح في «البدع» (٢٢٨)، والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ٨/ ٥٥ (٣٣٦٢)، والطبراني ٢٤/ ١٠ (١٤)، ٢٦/٢٢ (٢٧) من حديث ميمونة. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) هو الحديث التالي (٤٣٤٣)، وهو في «عمل اليوم والليلة» لابن السني (٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» ٦/٥٥.

<sup>(</sup>٦) في (م): وأمسك.

<sup>(</sup>V) «السنن الكبرى» ٦/٥٩.

وتذرون) أي: تتركون (ما تنكرون) من أحكام الشريعة (وتقبلون على) عمل ما (أمر)تم به في (خاصتكم) أي: خاصة أنفسكم (وتذرون أمر عامتكم) أي: تتركون الأمر الذي يتعلق بغيركم من عامة الناس كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغير ذلك.

[٤٣٤٣] (ثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي شيخ مسلم، (ثنا الفضل بن دكين، ثنا يونس بن أبي إسحاق) [أبو] (١) إسرائيل السبيعي الكوفي، أخرج له مسلم (عن هلال بن خباب) بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الموحدة الأولى (أبي العلاء) العبدي مولاهم البصري ثقة.

(قال: حدثني عكرمة، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله على إذ ذكر) أمر (الفتنة التي في آخر الزمان) من أمارات الساعة (فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم) لعل العهد هنا هو حفظ الدين ورعاية حرمته (وخفت) وقلت (أماناتهم وكانوا هكذا) وهكذا (وشبك بين أصابعه) كما تقدم، (قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟) يا رسول الله (جعلني الله تعالىٰ فداك) فيما يطرأ من المكاره (قال: الزم بيتك) لا تخرج منه إلا لحاجة أكيدة (واملك) بكسر اللام (عليك لسانك) أي: أمسكه عما لا يعنيك ولا تخرجه من فيك وتجره إلا بما يكون لك لا عليك. وللطبراني «طوبىٰ لمن ملك لسانه»(٢) (وخذ ما تعرف) من أمورك

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل، م)، والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۲) «المعجم الأوسط» ۲۱/۳ (۲۳٤۰)، «المعجم الصغير» ۱/۱۱۰ (۲۱۲)، «مسند الشاميين» ۱/۳۱۳ (٥٤٨-٥٤٩) من حديث ثوبان.

(ودع ما تنكر) من أحوالك (وعليك بأمر خاصة) بتشديد الصاد (نفسك ودع عنك أمر العامة) أي: آعتزل عن عامة الناس واعمل بما تختص به دون غيرك، وتثبت في الفتن ما أستطعت.

[٤٣٤٤] (ثنا محمد بن عبادة) بفتح العين المهملة والباء الموحدة (الواسطي) شيخ البخاري، (ثنا يزيد بن هارون) السلمي الواسطي (ثنا إسرائيل، ثنا محمد بن جحادة) بضم الجيم (عن عطية) بن سعد (العوفي) أبي الحسن. قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا(۱).

(عن أبي سعيد الخدري رضي الله على الجهاد) وفي رواية للترمذي: "إن من أعظم الجهاد» (كلمة عدل عند سلطان) قيل: إنما صار أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد العدو مترددًا بين رجاء وخوف، فلا يدري هل يغلب العدو أو يغلب، والمتكلم بما يغضب السلطان الظالم مقهور في يده فهو إذا قال الحق في النهي عن الظلم متعرض للتلف والهلاك، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف.

قلت: والأظهر أن فيه (من) التبعيضية مقدرة، والتقدير: من أفضل الجهاد، بدليل رواية الترمذي: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان »(٣)، ونظيره قوله ﷺ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه »(٤) فإن

قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٧٤٠، ٢٨٥٥): حسن لغيره.

<sup>(</sup>۱) «تقريب التهذيب» (٤٦١٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۱۷٤). (۳) «سنن الترمذي» (۲۱۷٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٠٢٧) من حديث عثمان.

التقدير: من خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

(جائر) الجور في الحكم هو: الظلم (أو) قال: عند (أمير جائر) وروى أبو الشيخ ابن حيان من حديث جابر: «سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله »(١).

[٤٣٤٥] (ثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو بكر) بن عياش الكوفي (المقرئ) أخرج له البخاري (ثنا مغيرة بن زياد) البجلي (الموصلي) قال جماعة عن ابن معين: ثقة (٢٠). وقال المصنف: صالح.

(عن عدي (عن عدي) بن عميرة بفتح العين، الكندي، ثقة، ناسك، فقيه (عن العرس) بضم العين المهملة وسكون الراء بعدها سين مهملة، وهو ابن عميرة بفتح العين الكندي، أخو عدي وهو صحابي، العرس هذا والعرس بن قيس صحابيان.

(عن النبي على الله المعرس من الكتب الستة سوى المصنف هذا الحديث خاصة (إذا عملت) بضم العين (الخطيئة في الأرض كان من شهدها) أي: حضرها (فكرهها. وقال مرة) أخرى (أنكرها) ورواية ابن عدي عن أبي هريرة: «من حضر معصية فكرهها »(٤) قال الغزالي:

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» ٣/ ١٩٥ وصححه. وصححه أيضًا الألباني في «الصحيحة» (٣٧٤).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن معین» روایة الدوري ۶/ ٤١١ (٥٠٢٩).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (س، ق).

<sup>(</sup>٤) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٩/ ٨٢-٨٣. ورواه أيضًا البيهقي ٢٦٦/٧ وقال: تفرد به يحيى بن أبي سليمان وليس بالقوي. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٥٥٩).

معنى الحديث أن يحضر لحاجة ويتفق جريانها بين يديه، فأما الحضور قصدًا فممنوع بدليل الحديث المتقدم: «ما من قوم عملوا المعاصي، وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده» أنتهى (١٠).

والمراد أن يكرهها بقلبه، والأفضل أن يضيف إلى القلب اللسان، فيقول: اللهم إن هذا منكر لا أرتضيه. أو يقول كما حكاه الله تعالى: ﴿ أُشَٰهِدُ اللهَ وَالشَّهَ وَالشَّهَدُوا أَنِي بَرِيَ ۗ ﴾. يعني: من كذا وكذا، كما تقدم في الحديث؛ حيث لم يقدر على إبطاله.

(كمن غاب عنها) وكرهها (ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها) ولابن عدي: «ومن غاب عنها فأحبها كان كمن حضرها »(٢) يعني: في مشاركة إثم المعصية، وإن بعدت المسافة بينهما، والصورة الأولىٰ فيها إعطاء الموجود حكم المعدوم [والثانية فيها حكم المعدوم]( $^{(7)}$  حكم الموجود.

[٤٣٤٦] (ثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (ثنا أبو شهاب) الأصغر واسمه عبد ربه بن نافع الحناط الكوفي، نزيل المدائن (عن العاوية] (عن عدي بن عدي) تقدم هو ابن عميرة ابن أخي العرس (عن النبي علي) كما تقدم (نحوه) بفتح الواو.

<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» ۲/ ۳۰۹.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قبل حديث.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، وهو خطأ، صوابه: (المغيرة) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٨/ ٣٥٩.

و(قال:) في هاذِه الرواية (من شهدها) أي: حضرها (فكرهها) من غير شك (كان كمن غاب عنها) وفيه أنه يتعين على المكلف أن يغيب عن مكان الظلم والمعصية. قال الغزالي: لا يجوز حضور المواضع التي يشاهد فيها المنكر، ولا يقدر على تغييره (١).

[٤٣٤٧] (ثنا سليمان بن حرب) قاضي مكة (وحفص بن عمر قالا: ثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري<sup>(٢)</sup>) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة فوق، وهو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي.

(قال: أخبرني من سمع النبي عَلَيْهُ وقال سليمان:) بن حرب (قال: حدثني رجل من أصحاب النبي عَلَيْهُ قال: لن يهلك الناس حتى يَعْذِروا أو يُعْذِروا) شك من الراوي.

قال في «الفائق»: يجوز ضم الياء وفتحها (من أنفسهم) يقال: أعذر فلان من نفسه: إذا أمكن منها، يعني: أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيبوهم فيستوجبون العقوبة، ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك، ومن فتح الياء فهو من عذرته، وهو بمعناه، وحقيقة عذرت: محوت الإساءة وطمستها، ويجوز مع ضم الياء فتح الذال وكسرها، فأما كسر الذال فمن أعذر، أي: صار ذا ذنب، محتاج إلى العذر، يعني: لن يهلك الناس حتى تكثر ذنوبهم

<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» ٢/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) «الفائق في غريب الحديث» ٢/١٠٤.

[ومن معناها التبيين] (١) أي: حتى تكثر ذنوب أنفسهم لا ذنوب غيرهم. وأما فتح الذال فهو مضارع المجهول مِنْ أُعذر إذا أزال عذر أحد، يعني: جعلهم الله بحيث لا يقدرون على العذر، بأن يبعث لهم الرسل، ويبين لهم الرشاد من الضلال، والحرام من الحلال ولم يؤمنوا، أو آمنوا إلا أنهم أكثروا الذنوب ولم يتوبوا، فحينئذ أهلكهم. قال الإمام التوربشتي: عذر وأعذر. إذا كثرت ذنوبه. ولفظ الحديث: (يَعذروا أو(٢) يُعذروا) من الإعذار، بذلك يروونه، ويجوز فيه فتح المضارعة.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): على. والمثبت من «سنن أبي داود». وهو الموافق لما سبق.

## ١٨ - باب قِيام السّاعَةِ

عَدْدَ الزَّهْرِي، عَنِ النَّهْرِي، عَلْمَ الْرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزَّهْرِي، قَالَ: أَخْبَرَنِ سَالُم بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمانَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قالَ: صَلَّىٰ قَالَ: أَخْبَرَنِ سَالُم بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمانَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قالَ: صَلَّى بِنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاةَ العِشاءِ فِي آخِرِ حَياتِهِ فَلَمّا سَلَّمَ قامَ فَقالَ: ﴿ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَلْدِه فَإِنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مِعَةِ سَنَةٍ مِنْها لا يَبْقَىٰ مِمَّنْ هُو عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ ».

قَالَ ابن عُمَرَ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِلْكَ فِيما يَتَحَدَّثُونَ، عَنْ هَذِه الأَحادِيثِ عَنْ مِئَةِ سَنَةٍ وَإِنَّما قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يَبْقَىٰ مِثَنْ هُوَ اليَوْمَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْض، يُرِيدُ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ القَرْنُ (١).

عَدَّ ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَني مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الْخُشَني عَلْمَةَ الْخُشَني قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَنْ يَعْجِزَ اللهُ هاذِه الْأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْم » (٢).

عَنْ شُرَيْحِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ: « إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا تُعْجِزَ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ: « إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا تُعْجِزَ أُمَّتي عِنْدَ رَبِّها أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ ». قِيلَ لِسَعْدِ: وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ؟ قالَ: هَمْمُئَةِ سَنَةٍ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱٦)، ومسلم (۲۵۳۷).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تاريخه» ١٦/١، والطبراني ٢٢/ ٢١٥-٢١٦ (٥٧٦). وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١/ ١٧٠، والحاكم ٤/٠٧٤.وصححه الألباني.

[٤٣٤٨] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله) بن عمر (وأبو بكر بن سليمان) بن أبي خيثمة القرشي أخرج له الشيخان.

(أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله على ذات ليلة صلاة العشاء) وفي بعض نسخ (۱) البخاري: صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم أنصرف فأقبل علينا فقال: «أرأيتكم ليلتكم هلنه» (۲) (في آخر حياته) قال القرطبي: أخبر قبل موته بشهر (۳). وقد صرح به مسلم في رواية جابر (٤).

(فلما سلم من صلاته قام فقال) استدل لما قاله السلام في هذا الحديث على ما بوب عليه، فقال: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء (٥). وفي هذا التبويب: (والخير) [ما يدل] (٢) على أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا ينبغي من الباطل واللغو.

(أرأيتكم ليلتكم هاذِه، فإن على رأس مئة سنة منها) وفي رواية مسلم: عن جابر أنه سمع النبي على قبل وفاته بشهر يقول: «ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذ »(٧) وفي رواية له قال ذلك لما

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ٩٨٩ - ٠ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٣٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٠٠).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ل)، (م): والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۰۳۸).

رجع من تبوك (١)، والأحاديث يفسر بعضها بعضًا.

(لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد) وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة بإخباره عن المغيبات التي لم تحدث، والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مئة سنة، سواء قل عمرها قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي عيش أحد<sup>(۲)</sup> يوجد بعد تلك الليلة فوق مئة سنة، ومعنى «نفس منفوسة» أي: مولودة. وفيه أحتراز من الملائكة.

وقد اُحتج بهانِه الأحاديث من شذ من المحدثين فقال: الخضر ميت. والجمهور على حياته، وتأولوا هذا الحديث على أنه كان في البحر لا على وجه الأرض، وأن الحديث عام مخصوص. قال القرطبي في قوله في رواية مسلم: «نفس منفوسة»: أراد بني آدم، ولا يتناول هذا الملائكة ولا الجن؛ إذ لم يصح عنهم أنهم كذلك ولا الحيوان غير العاقل إذ قد قال في الحديث: (على وجه الأرض)، وهذا إنما يقال بأصل وضعه على من يعقل، فتعين أن المراد بنو آدم. قال: والخضر وإن كان حيًا كما يقال فليس مشاهدًا للناس، ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبتهم، فمثل هذا العموم لا يتناول عيسى ابن مريم النه عي بنص القرآن ومعناه، وكذا لم يتناول الدجال مع هذا العموم عيسى النه من حديث الجساسة، وقد يقال: لم يتناول

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۹/۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

والألف واللام في قوله: (على وجه الأرض) للعهد، ليست للجنس؛ لأن الأرض التي يتخاطبون بها ويخبرون عن الكون فيها هي أرض العرب دون يأجوج ومأجوج وأقاصي جزائر السند والهند مما لا يعلم علمه (۱).

(قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوهل) بفتح الهاء (الناس) أي: غلطوا، يقال: وهل. بفتح الهاء يهل بكسرها وهلا، كضرب يضرب ضربًا، أي: غلط وذهب وهمه إلىٰ خلاف الصواب، وأما وهلت بكسر الهاء أوهل بفتحها وهلا بفتحها فمعناه: فزعت (في مقالة رسول الله على تلك فيما يتحدثون عن هاذِه الأحاديث عن مئة سنة) والمراد بها (وإنما قال رسول الله على ظهر لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. يريد) بذلك (أن ينخرم ذلك القرن) أي: ينقطع وينقضي، وقد رفع الصحابي، وهو ابن عمر إشكال الحديث بقوله هاذا، وقد جاء في مسلم من حديث جابر بلفظ(٢) لا إشكال فيه، فقال: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي حية يومئذٍ "٣) وهاذا صريح في المراد.

[٤٣٤٩] (ثنا موسى بن سهل) الرملي، شامي الأصل، ثقة (ثنا حجاج بن إبراهيم) الأزرق البغدادي، نزيل طرسوس ومصر، ثقة (ثنا) عبد الله (ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح) بن حدير الحمصي،

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ٠٩٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۵۳۸).

قاضي الأندلس، أخرج له مسلم (عن عبد الرحمن بن جبير) أخرج له مسلم في غير موضع (عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم.

(عن أبي ثعلبة) جرثوم (الخشني ﷺ: قال رسول الله ﷺ: لن يُعجز) بضم الياء وكسر الجيم (الله هانِّه الأمة) المراد به أغنياؤها كما سيأتي في الحديث بعده، (من نصف يوم) وهو خمسمئة كما سيأتي بعده.

[ ١٣٥٠] (ثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد الحمصي، صدوق حافظ (ثنا أبو (١) المغيرة) عبد القدوس بن الحجاج الخولاني (حدثني صفوان) بن عمرو بن هرم السكسكي، أخرج له البخاري في «الأدب» والباقون (عن شريح بن عبيد) الشامي الحمصي، قال النسائي: ثقة (٢) (عن سعد بن أبي وقاص عليه، عن النبي عليه قال: إني لأرجو أن لا يعجز) بفتح الياء وكسر الجيم، يقال: عجز عن الشيء عجزًا كضربَ يَضربُ ضربًا، وأعجزه الشيء، وأعجزت زيدًا وجدته عاجزًا (أمتي) أي: لا يعجز أغنياء أمتي عن الصبر على الوقوف للحساب (عند ربها أن) بفتح الهمزة وسكون النون (يؤخرهم) عن لحاق فقراء أمتي السابقين إلى الجنة (نصف يوم) من أيام الآخرة.

(قيل لسعد:) بن أبي وقاص (وكم نصف ذلك اليوم؟) الذي ذكرته (قال: خمسمئة سنة) تمسك الطبري بهذا الحديث على أنه بقي من الدنيا بعد هجرة المصطفى نصف يوم، وهو خمسمئة سنة، قال:

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٤٦ (٢٧٢٦).

وتقوم الساعة ويعود الأمر إلى ما كان قبل أن يكون شيء غير الباري ولم يبق غير وجهه.

ورد عليه الداودي قال: وقت الساعة لا يعلمه إلا الله، ويكفي في الرد عليه أن الأمر بخلاف قوله: فقد مضت خمسمئة وثلاثمئة، لكن حديث أبي داود ليس صريحًا في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك، والله أعلم. كما قال: ﴿وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١) يعني من عددكم، فإن هذا اليوم الذي هو كألف سنة [مما تعدون] (٢) بالنسبة إلى الكفار قليل، فإن مقداره عليهم خمسون (٣) ألف سنة، وإنه ليخفف على من أختاره الله تعالى حتى يصير كمقدار ركعتي الفجر المسنه نة.

وهاذا آخر (كتاب الملاحم) بحمد الله تعالىٰ ذي الفضائل والمراحم، وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد البشير النذير الفاتح الخاتم، وصلىٰ الله علىٰ محمد وآله وسلم يتلوه كتاب الحدود

<sup>(</sup>١) الحج: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل، م): خمسين. والجادة ما أثبتناه.





# المنابخ المناب







#### ٣٩ - الحدود

# ١ - باب الحُكْم فِيمَن أَرْتَدَّ

عَدْ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيّا الْكُلُّ أَحْرَقَ ناسًا ٱرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابن عَبّاسٍ أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيّا الْكُلُّ أَحْرَقَ ناسًا ٱرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابن عَبّاسٍ أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيّا الْكُلُّ أَحْرَقَهُمْ بِالنّارِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: « لا تُعَذّابِ اللهِ ». وَكُنْتُ قاتِلَهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَالَ: « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَالَ: « فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّا النَّكِي فَقالَ: وَيْحَ ابن عَبّاسِ (١).

عَبْدِ اللهِ اللهِ عَوْنِ، أَخْبَرَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّاني والنَّفْسُ بِالنَّفْسِ والتّارِكُ لِدِينِهِ المُفارِقُ لِلْجَماعَةِ » (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۱۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۷۸)، ومسلم (۱۹۷۱).

عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سِنانِ الباهِلِي، حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَىٰ ثَلاثٍ رَجُلُّ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصانِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلُّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَىٰ مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُحَارِبًا للهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَىٰ مِنَ الأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِها »(١).

200٤ - حَدَّثَنا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدُ قالا: حَدَّثَنا يُعْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ - قالَ مُسَدَّدُ - حَدَّثَنا أَبُو بُرْدَةَ قالَ: قالَ الْبَي مُسَدِّدُ - حَدَّثَنا أَبُو بُرْدَةَ قالَ: قالَ الْبَي عَلَيْ وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُما عَنْ يَمِينِي وَالْآخِرُ عَنْ يَسارِي فَكِلاهُما سَأَلَ العَمَلَ والنَّبِي عَيْ اللَّهُ سَاكِتُ فَقالَ: «ما تَقُولُ يا أَبا مُوسَىٰ ». أَوْ: «يا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ». قُلْتُ: والَّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ما أَطْلَعاني عَلَىٰ مُوسَىٰ ». أَوْ: «يا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ». قُلْتُ: والَّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ما أَطْلَعاني عَلَىٰ مُوسَىٰ ». أَوْ: «يا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ». قُلْتُ: والَّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ما أَطْلَعاني عَلَىٰ ما فِي أَنْفُسِهِما وَما شَعَرْتُ أَنَّهُما يَظُلُبانِ العَمَلَ. قالَ: وَكَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَىٰ سِواكِهِ تَعْتَ مَا فَيْ اللَّهُ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ». فَبَعَثَهُ عَمَلِنا مَنْ أَرادَهُ ولكن مَا فَي أَنْفُسِهِما وَما شَعْرْتُ أَنَّهُما يَظُلُبانِ العَمَلَ. قالَ: وَكَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَىٰ سِواكِهِ تَعْتَ مَنْ أَرادَهُ ولكن مَا فِي أَنْفُسِهِما وَما شَعْرِتُ أَنَّهُما يَطُلُب اللهِ بْنَ قَيْسٍ ». فَبَعَثَهُ عَمَلِنا مَنْ أَرادَهُ ولكن مُعاذَ بْنَ جَبَلِ قالَ: هَلَمَا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعاذُ قالَ ٱلْزِلْ. وَأَلْقَىٰ لَهُ وِسادَةً فَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مُعاذُ بْنَ جَبَلِ قالَ: هَلَمَا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعاذُ قالَ ٱلْزِلْ. وَأَلْقَىٰ لَهُ وِسادَةً فَإِذَا رَجُلُ عَلَى الْعَنْهُ وَلَوْهُ وَأَنامُ وَأَقُومُ اللَّهُ وَلَوْهُ وَأَنامُ وَأَقُومُ وَأَنامُ وَأَقُومُ وَأَنامُ وَأَقُومُ وَأَنامُ وَأَوْهُ وَأَنَامُ وَأَوْهُ وَأَنَامُ وَأُوهُ وَأَنَامُ وَأَوْهُ وَأَنَامُ وَأَوْهُ وَأَنَامُ وَأَوْهُ وَأَنامُ وَأَوْهُ وَأَنَامُ وَأَوْهُ وَأَنَامُ وَأَوْهُ وَأَنَامُ وَالْهُومُ وَأَنامُ وَالْوَاهُ وَالَاهُ وَلَى الْكُولُ وَلَاهُ وَالْمُ وَالْوَلُومُ وَالَاهُ وَالَعُومُ وَأَنَامُ وَالَاهُ وَلَه

٢٣٥٥ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي، حَدَّثَنا الِحَمّانِ - يَعْني عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣/ ١٥) كتاب الإمارة.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ وَبُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: قَدِمَ عَلِي مُعاذٌ وَأَنَا بِاليَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ يَهُودِيّا فَأَسْلَمَ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلامِ فَلَمّا قَدِمَ مُعاذٌ قالَ: لا أَنْزِلُ عَنْ دابَّتي حَتَّىٰ يُقْتَلَ. فَقُتِلَ. قَالَ أَحَدُهُما: وَكَانَ قَدِ ٱسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ (١).

5٣٥٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصٌ، حَدَّثَنا الشَّيْبانِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بهذِه القِصَّةِ قالَ: فَأَتِي أَبُو مُوسَىٰ بِرَجُلٍ قَدِ ٱرْتَدَّ، عَنِ الإِسْلامِ فَدَعاهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْها فَجاءَ مُعاذٌ فَدَعاهُ فَأَبَىٰ فَضُرِبَ عُنْقُهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُر الاَسْتِتَابَةَ، وَرَوَاهُ ابن فُضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبانِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ وَلَمْ يَذْكُرْ فِضَيْلٍ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الاَسْتِتَابَةَ (٢).

٢٣٥٧ - حَدَّثَنا ابن مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا المَسْعُودي، عَنِ القاسِمِ بهاذِه القِصَّةِ قالَ: فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّىٰ ضُرِبَ عُنْقُهُ وَما اَسْتَتابَهُ (٣).

٤٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَرْوَزِي، حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْحَسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَزَلَّهُ الشَّيْطانُ فَلَحِقَ بِالكُفّارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الفَتْح فاسْتَجارَ لَهُ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ فَأَجارَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (٤).

عَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضَّلِ، حَدَّثَنا أَسْباطُ بْنُ الْفَضَّلِ، حَدَّثَنا أَسْباطُ بْنُ نَصْرٍ قالَ: زَعَمَ السُّدِي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قالَ: لَّا كانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ نَصْرٍ قالَ: لَّا كانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ

<sup>(</sup>١) أنظر حديث رقم (٤٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر حديث رقم (٤٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر حديث رقم (٤٣٥٤).

 <sup>(</sup>٤) رواه النسائي ٧/ ١٠٧، والبيهقي ٨/ ١٩٦.
 وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

آخْتَبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ فَجاءَ بِهِ حَتَّىٰ أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِي ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ بايعْ عَبْدَ اللهِ.

فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاقًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَىٰ فَبايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ أَصْحابِهِ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَىٰ هَٰذَا حَيْثُ رَآني كَفَفْتُ يَدي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ». فَقَالُوا مَا نَدْري يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ أَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ: «إِنَّهُ لا يَنْبَغي لِنَبِي أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ »(١).

٤٣٦٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إلْكَ وَسُعِاقَ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ جَرِيرٍ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ ﴾ (٢).

\* \* \*

#### كتاب الحدود

# باب ما جاء في الحكم فيمن ارتد

[١٣٥١] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية الإمام قال (أخبرنا أيوب) بن جدعان (٣) (عن عكرمة أن عليًا وَاللهُ أحرق ناسًا أرتدوا عن الإسلام). رواية البخاري: أتي علي بزنادقة فأحرقهم (٤). (فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لم أكن لأحرقهم) بضم الهمزة ونصب

<sup>(</sup>۱) صحیح، وسبق برقم (۲٦۸۳).

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۷/ ۱۰۲–۱۰۳، وأحمد ٤/ ٣٦٥.
 وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۷٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ل)، (م)، وهو خطأ، والصواب: (كيسان). فهو أيوب بن أبي تميمة كيسان.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٦٩٢٢).

القاف برأن) المقدرة (بالنار؛ إن<sup>(۱)</sup> رسول الله على عن ذلك ف (قال: لا تعذبوا بعذاب الله) وروى البيهقي في «المعرفة» من حديث عمران (بن نوفل)<sup>(۲)</sup> بن يزيد بن البراء عن أبيه، عن جده، عن رسول الله على: «من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه»<sup>(۳)</sup> وإنما أحرق بالنار؛ لأنه لم يبلغه حديث النهي (كنت قاتلهم) رواية الترمذي: لو كنت أنا لقتلتهم<sup>(٤)</sup>.

(بقول رسول الله ﷺ: من بدل دینه) سواء (٥) کان التبدیل إلیٰ دین أهل الکتاب أو غیرهم، وسواء في المبدل الحر والعبد والذکر والأنثیٰ، بشرط أن یکون مکلفًا، نص علیه الشافعی (٢)، لأن اللفظ یدخل فیه، فإن لفظة (مَنْ) شاملة للجمیع؛ لأنها من ألفاظ الجنس، فاستغرقت الجنس، فشمل الذکور والإناث، وقال الله تعالیٰ في حکم الإناث: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْمَكِلِحَتِ ﴿ وَلُو قال: مَنْ دخل داري فله درهم. استحقه من دخل من ذکر أو أنثیٰ حر أو عبد.

(فاقتلوه) أي: بضرب الرقبة كما دلت عليه رواية «الموطأ»: «من غير

<sup>(</sup>۱) في (ل)، (م): لأن، والمثبت من مطبوع «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ، وفي «التلخيص الحبير» ٤/ ٦٥، «البدر المنير» ٨/ ٦٥٩، بينما عند البيهقي: عمران بن يزيد.

<sup>(</sup>٣) «معرفة السنن والآثار» ٢١/ ٤٠٩ - ٤١٠ (١٧١٨٥) وهو في «السنن الكبرىٰ» له ٨ (٣٤)، و«الصغرىٰ» (٣١٦٧). قال البيهقي: وفي هذا الإسناد بعض من يجهل. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) «مختصر المزني» ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: ١٢٤.

دينه فاضربوا عنقه »(١).

والمباشر لقتله الإمام أو نائبه، فإن قتله غيره عزر لافتئاته، نص عليه الشافعي في «المختصر»(٢).

(فبلغ ذلك عليًا، فقال: وَيْحَ) بالنصب: كلمة ترحم، قال الخطابي: معناه المدح والإعجاب بقوله (۳) (ابن) بالجزم (أم عباس) زاد الترمذي: فبلغ ذلك عليًا، فقال: صَدَقَ ابن عباس (٤). ويح أم ابن عباس، وهو الأصل.

قال بعضهم: واعجبًا من علي؛ فقول ابن عباس يدل على أنه لم يكن قد بلغه النسخ، ولو بلغه قال به، ولولا ذلك لأنكر على ابن عباس.

[٤٣٥٢] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي البزاز. الحافظ شيخ البخاري، قال أبو زرعة: قل من رأيت أثبت منه (٥)!.

(قال: ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة) الخارفي ثقة (عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود رها (قال: قال رسول الله على الله الله وأني رسول الله الله الله وأني رسول الله).

قوله: (دم أمرئ) فيه حذف مضاف، أي: إجراء دم أمرئ.

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» ۲/ ۷۳٦ عن زيد بن أسلم مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) «مختصر المزني» ٥/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٥٢.

وقوله: (يشهد أن لا إله إلا الله) كالتفسير لقوله: (مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب) الذكر والأنثى فيه سواء، قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته (١).

(الزاني) أكثر النسخ بغير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة، قرئ بها في السبع في قوله تعالىٰ: ﴿اللَّكَبِيرُ المُتَعَالِ﴾ (٢) وغيره.

(والنفس بالنفس) النفس: تذكر وتؤنث، قال الله تعالىٰ: ﴿أَن تَقُولَ نَفُولَ نَفُسُلُ بَحَسْرَقَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ ٱللَّهِ ثُـم قـال: ﴿بَكَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ ٱللَّهِ ثُـم قـال: ﴿بَكَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ عَلَىٰ التَأْنِيثُ، وآخرها يدل على التذكير.

وقد تعلق أبو حنيفة وأصحابه بهذا العموم فقالوا: يقتل المسلم بالذمي والحر بالعبد<sup>(3)</sup>، والجمهور علىٰ خلافه، وأنه عموم أريد به الخصوص في المماثلين، وهاذا مذهب مالك<sup>(0)</sup> والشافعي<sup>(1)</sup> وأحمد<sup>(۷)</sup>، وقد وافقنا الحنفية علىٰ تخصيص هاذا العموم، وأخرجوا منه صورًا، منها: إذا قتل السيد عبده فإنه لا يقتل به عندهم<sup>(۸)</sup>، وإن

<sup>(</sup>۱) «إصلاح المنطق» (ص٢٤١).

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٩.

انظر: «الحجة للقراء السبعة» ٥/١٣.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٥٦، ٥٩.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «بداية المبتدي» (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» ٤/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) «الأم» ٦/ ٢١.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٢١/١٢ - ٤٠.

<sup>(</sup>A) انظر: «النتف» للسغدي ٢/ ٦٦٣.

كان متعمدًا كما يقوله مالك والشافعي وأحمد، ومنها إذا قتل الأب ابنه، قال أبو حنيفة: لا يقتل به (١).

(والتارك لدينه المفارق للجماعة) يتناول كل [من يرتد] عن الإسلام وكل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، وهذا عام يختص منه الصائل وغيره، واختلف العلماء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة: لا تقتل (٣)، ومذهب غيره: تقتل (٤).

وقد يكون قوله: (المفارق للجماعة) بمعنى المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع كافر. ونسب هذا إلى بعض الناس، وليس هذا بالهين.

[٤٣٥٣] (ثنا محمد بن سنان الباهلي قال: ثنا إبراهيم بن طهمان) الخراساني، من أئمة الإسلام، فيه إرجاء.

(عن عبد العزيز<sup>(٥)</sup> بن رفيع) بالكوفة (عن عبيد<sup>(٢)</sup> بن عمير) الليثي (عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل) بالجر، ويجوز الرفع (زنى بعد إحصان) والإحصان عبارة عن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مختصر اختلاف العلماء» ١٠٦/٥ (م ٢٢٢٦)، «النتف» ٢/ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٢) في (ل): مرتد.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مختصر اختلاف العلماء» ٣/ ٤٧١ (م ١٦٢٤)، «بداية المبتدي» (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «الأوسط» لابن المنذر ١٣/٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ل): (ع).

ثلاث خصال: التكليف، والحرية، والإصابة في نكاح صحيح، فلا تقوم الإصابة في ملك اليمين مقامه في النكاح.

والإحصان في اللغة المنع، قال الله تعالى: ﴿ لِلْحُصِنَكُم مِّنَ اللهِ عَالَىٰ: ﴿ لِلْحُصِنَكُم مِّنَ اللهِ مَا اللهِ عَالَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ المطلق اللهِ مَا اللهُ ال

(فإنه يرجم) والرجم هنا مطلق، وهو مقيد بما في الحديث قبله: « لا يحل دم آمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني »(٥) فإنه يقتضي القتل إلى أن يموت (ورجل خرج محاربًا لله ورسوله) أي: عاصيًا لهما غير طائع، وكل من عصاك فهو حرب، والمراد بالمحاربين الخارجين على الإمام وعلى جماعة المسلمين، يخيفون السبيل، ويسعون في الأرض الفساد (فإنه يقتل) إن سفك الدماء وكف عن الأموال.

(أو) ليست للإباحة بل هي قرينة للحكم باختلاف الجناية، فكل واحد بقدر فعله (يصلب) ثلاثًا بعد القتل ويترك إذا قتل وأخذ المال.

قال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن عن قوله: ﴿أَوَّ يُصَلَّبُواً﴾ (١) قال: هو أن يصلب حيًّا ثم يطعن بالرماح حتى يقتل، وهو رأي أبي حنفة (٧).

الأنبياء: ۸۰.
 الحشر: ۱٤.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٦٧٦/٢٦)، وكذا هو عند البخاري (٦٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) السابق.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٣٣.

<sup>(</sup>V) أنظر: «الميسوط» ١٩٦/٩.

(أو ينفى من الأرض) إذا أخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل، والأصح عند الشافعي أن النفي راجع إلى رأي الإمام بما فيه المصلحة من حبس وتغريب، وقيل: يغربه بنفسه إلى حيث يرى، وإن عين صوبا منع من العدول إلى غيره.

قال ابن الأنباري: وأكثر اللغويين أن المراد بالنفي الحبس والسجن، واحتجوا بأن المسجون بمنزلة المخرج من الدنيا، وأنشدوا من قول بعض المسجونين:

خرجنا عن الدنيا ونحن من اهلها

فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى

إذا جاءنا السجان يومًا بحاجة

عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا(١)

(أو قتل نفسًا) بغير حق (فيقتل بها) كما قال الله تعالى: ﴿النَّفْسَ ﴿النَّفْسَ ﴿النَّفْسَ ﴿النَّفْسَ ﴿ النَّفْسَ ﴿ النَّفْسِ ﴿ النَّفْسِ ﴿ النَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّهُ النَّلُهُ النَّالَ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِ اللَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّ

[٤٣٥٤] (ثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: ثنا يحيى بن سعيد) القطان (قال مسدد) و(ثنا قرة بن خالد) السدوسي الثبت (قال: ثنا حميد بن هلال) العدوي، قال قتادة: ما كانوا يفضلون عليه أحدًا في العلم (٤٠).

<sup>(</sup>١) أنظر «معجم الأدباء» ١/٤٢٣.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تهذیب الکمال» ۷/ ۴۰۳.

(قال: ثنا أبو بردة) [عامر بن قيس أخو] (١) أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى (قال أبو موسى) الأشعري (أقبلنا إلى النبي على ومعي رجلان) رواية مسلم: دخلت على النبي على أنا ورجلان من [بني] (٢) عمي (٣).

(من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري) فيه أن من الأدب إذا مشى ثلاثة أن يكون كبيرهم في الوسط ويكتنفه الآخران، ومن يليه في الرتبة يكون على يمينه والآخر على يساره.

(فكلاهما سأل العمل) وفي رواية لمسلم: فقال أحد الرجلين<sup>(3)</sup>: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله تعالىٰ. وقال الآخر مثل ذلك<sup>(6)</sup>. (فقال: [ما روايته مسلم: والنبي على ساكت) رواية مسلم: والنبي على الله المناك<sup>(7)</sup>.

تقول] يا أبا موسىٰ أو يا عبد الله بن قيس؟) الشك من الراوي.

قال (قلت: والذي بعثك بالحق نبيًا ما أطلعاني على ما في أنفسهما) فيه جواز اليمين من غير استحلاف (وما شعرت أنهما يطلبان العمل) يشبه أنهما سألا أن يكونا عاملين على الصدقة. وفيه الاعتذار عما يظن به أنه فعله، والحلف على أنه لم يفعله.

قال (وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته) العليا وقد (قَلَصَتْ) بفتح اللام، أي: ٱرتفعت لاستياكه على لحم أسنانه العُليا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عامر بن عبد الله بن قيس بن).

<sup>(</sup>٢) ليست في النسختين، وأثبتناها من «الصحيح».

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (م): الزوجين.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم (۱۷۳۳/ ١٥).

وفيه أستحباب إجراء السواك الرطب على لثة الأسنان العليا، ثم على السفلي، وعلى اللسان.

(قال: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده) رواية مسلم: فقال: "إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه "(1) قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولاية أنه يوكل إليها، ولا يكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبد الرحمن (٢)، وإذا لم يكن معه إعانة لا يكون كفؤا، ولا يولى غير الكفؤ؛ لأن فيه تهمة للطالب والحريص.

(ولكن أذهب أنت<sup>(٣)</sup> يا أبا موسى أو يا عبد الله<sup>(٤)</sup> بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل) زاد الطبراني: فأمرهما أن يعلما الناس القرآن<sup>(٥)</sup>. (فلما قدم معاذ) بن جبل (عليه) ليزوره (قال: أنزل. وألقىٰ له وسادة) فيه إكرام الضيف بالوساد والفراش والمطهرة ونحو ذلك مما يحتاج إليه.

(فإذا رجل عنده موثق) زاد الطبراني: بالحديد (٦). فيه حبس من وجب قتله في قصاص أو ردة ونحوهما، وربطه وإيثاقه بالحديد ونحوه؛ لئلا

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۲/۱۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) منحديث عبد الرحمن بن سمرة.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» ٢٠/ ٤٣ (٦٦).

<sup>(</sup>٦) «المعجم الكبير» ٢٠/ ٤٣ (٦٦).

يهرب (قال: ما هاذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء) زاد مسلم: فتهوَّد (١).

(قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا قضاء الله وقضاء رسوله، أو يكون مبتدأ حذف خبره، أي: قضاء الله ورسوله بالتقديم على حقي.

(ثلاث مرات ثلاث مرات) تكرر ذلك. زاد الطبراني: فقال -يعني: أبا موسى -: أوبعثنا نعذب الناس، إنما نعلمهم دينهم ونأمرهم بما ينفعهم (۲).

(فأمر به فقتل) أوضح الطبراني كيفية القتل فقال: والذي بعث محمدًا بالحق لا أبرح حتى أحرقه بالنار<sup>(٣)</sup>. فقال أبو موسى: إن لنا عنده بقية. فقال: والله لا أبرح أبدًا. قال: فأتي بحطب، فألهب فيه، وكتفه وطرحه. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح<sup>(٤)</sup>.

وفيه دليل على وجوب قتل المرتد، وقد أجمعوا على قتله، وقتله بضرب الرقبة كما تقدم، ورواية الطبراني بالتحريق يقوي ما تقدم عن على أول الباب.

واختلفوا في أستتابته وفي قدرها، فقال مالك(٥) والشافعي(١)

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۷۳۳/ ۱۵).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» ٢٠/ ٤٣ (٦٦).

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) «مجمع الزوائد» ٦/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) «الموطأ» رواية أبي مصعب ٢/ ٤٠٥، وقال في الزنديق: لا يستتاب.

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٢/ ١٢٥.

وأحمد (١) والجماهير: يستتاب. ونقل ابن القطان المالكي إجماع الصحابة عليه (7).

وقال طاوس<sup>(۳)</sup> والحسن<sup>(۱)</sup> والماجشون المالكي وأبو يوسف<sup>(۱)</sup>: لا يستتاب.

والأصح عند الشافعي أن الأستتابة واجبة، وأنها في الحال. وله قول: أنها ثلاثة أيام، وبه قال مالك<sup>(٢)</sup> وأبو حنيفة<sup>(٧)</sup> وأحمد<sup>(٨)</sup>.

(ثم تذاكرا) فضيلة (قيام الليل، فقال أحدهما معاذ) بالرفع عطف بيان (ابن جبل: أما أنا فأنام وأقوم) أي: أنام بنية القيام للعبادة عند التيقظ وإجمام النفس للعبادة ونشاطها للطاعة.

(أو أقوم) يعني: للصلاة (وأنام) شك من الراوي (وأرجو من نومتي) من الأجر والثواب (ما أرجو في قومتي) أي: صلاتي.

زاد الطبراني: وكان معاذ أفضل منه.

وروى النسائي وابن ماجه بسند صحيح: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه فنام حتى يصبح كتب له ما نوى،

<sup>(</sup>١) انظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٣٢١/١٢ - ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) «الإقناع» ۳/ ۱۰۸۰ (۲۰۱۳).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الأوسط» ١٣/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) ينظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٣/ ٥٠١ (١٦٥١) قاله أبو يوسف في الزنديق.

<sup>(</sup>٦) انظر: «البيان والتحصيل» ١٦/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>V) انظر «السير الصغير» (ص١٩٧) (٢٨١) إذا طلب التأجيل يؤجل.

<sup>(</sup>A) انظر «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ۲۲۲/۱۲.

وكان نومه صدقة من الله عليه (1).

[800] (ثنا الحسن بن علي) بن عفان، قال أبو حاتم: صدوق (٢)، (قال: ثنا الحماني) بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم، وبعد الألف نون، من بني حمان وعامتهم بالكوفة (يعني: عبد الحميد بن عبد الرحمن (٣)) بن طلحة بن عبيد الله القرشي نزيل الكوفة، قال أبو داود: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث صحيح الحديث (٤).

(وبريد<sup>(٥)</sup>) بضم الموحدة مصغر (ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري.

(قال: قدم علي مُعاذ) بن جبل (وأنا) مقيم (باليمن) زائرًا، وإذا (رجل كان يهوديًا فأسلم، فارتد) أتى بفاء التعقيب، يدل على أن ردَّته كانت عقب إسلامه (عن الإسلام، فلما قدم معاذ رهي الشهر) ورآه موثقًا بالحديد (قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل) فيه: آمتناع الضيف من النزول عند

<sup>(</sup>۱) «المجتبئ» ۲۸۸۳، «السنن الكبرئ» ۱/۲۵۱ (۱٤٥٩)، «سنن ابن ماجه» (۱۳٤٤) من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ل)، (م) وهو خطأ إنما هو الحسن بن علي بن محمد الخلال قال ابن حجر: ثقة حافظ له تصانيف، وقال الذهبي: ثبت حجة.

أما الحسن بن علي بن عفان فلم يرو له إلا ابن ماجه. أنظر: «تهذيب الكمال» \7 ٢٥٧، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ل)، (م)، وفي «السنن» زيادة: (عن طلحة بن يحييٰ).

<sup>(3) «</sup>الجرح والتعديل» ٤/ ٧٧٤.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (ع).

المضيف حتى يزيل ما ظهر له عدم جوازه، وإذا رأى معصية ظاهرة فهو أحرى بعدم جواز النزول عنده.

(فقتل) فيه ما تقدم (قال أحدهما) لعله إحدى (١) الروايتين عن أبي موسى (وكان) المرتد (قد اُستتيب قبل ذلك) فلم يتب.

فيه دليل على آستتابة المرتد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم عمر (۲) وعلي (۳) وعطاء (٤) والنخعي (۵) ومالك والثوري (۲) والأوزاعي (۷) والشافعي وأصحاب الرأي، وهو الصحيح عند الشافعي وأحمد بن حنبل (۸)، وفي رواية عنهما أن الاستتابة مستحبة للحديث المتقدم، ولم يذكر آستتابته، ولأنه لو قبل الاستتابة لم يضمن، ولوحرم قتله لضمن.

وقال عطاء: إن كان مسلمًا أصليًّا لم يستتب، وإن أسلم ثم ارتد الستب (٩).

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: أحد. والمثبت هو الصواب.

 <sup>(</sup>۲) رواه مالك في «الموطأ» رواية أبي مصعب ۲/ ۰۰۳، وابن أبي شيبة ۱۳۷/۱۰
 (۲۹۰۸۸).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٠٤ (١٠١٣٨)، ورواه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٣٨ (٢٩٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٣٩ (٢٩٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق ١٦/١٦ (١٨٦٩٧)، وابن أبي شيبة ١٨/١٠ (٢٩٥٩٢).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق ١٦٦/١٠ (١٨٦٩٧).

<sup>(</sup>٧) ينظر «الأوسط» ١٣/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٨) سبق تخريج أقوال أصحاب المذاهب الأربعة قريبا.

<sup>(</sup>۹) ينظر «المغنى» ۲۲۷/۱۲.

[٤٣٥٦] (ثنا محمد بن العلاء قال: ثنا حفص) بن غياث النخعي قال (ثنا) سليمان بن أبي سليمان (الشيباني) الكوفي مولى بني شيبان (عن أبي بردة رفي بهاذه القصة) المتقدمة.

(قال: فأتي أبو موسى) الأشعري (برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة قبل قدوم معاذ أو قريبًا منها) ويروىٰ أن أبا موسى استتابه شهرين، والصحيح المشهور عند الشافعي استتابة المرتد والمرتدة في الحال، وإن أصرًا قتلا بلا تأخير؛ لقوله على: «من بدل دينه فاقتلوه»(۱) فأتىٰ بفاء التعقيب. وإذا أردنا قتله بعد الاستتابة وإصراره فقال: أمهلوني حتىٰ تنحل شبهتي. فالصحيح لا يمهل، بل يقال: أسلم ونزيل شبهتك.

(فجاء معاذ فدعاه) إلى الإسلام (فأبئ؛ فضرب عنقه) هذا هو الصحيح في قتل المرتد أنه تضرب رقبته، لا بالإحراق كما تقدم.

(قال أبو داود: رواه عبد الملك بن عمير) الكوفي، رأى عليًا. (عن أبي بردة ولم يذكر الأستتابة) في روايته (ورواه) محمد (ابن المفضل عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه) أبي بردة بن أبي موسىٰ (عن أبي موسىٰ، ولم يذكر فيه الاستتابة) أيضًا.

[٢٣٥٧] (ثنا) عبيد الله (ابن معاذ) قال (ثنا أبي) معاذ [بن معاذ] (٢٠) العنبري قال (ثنا) عبد الرحمن بن عبد الله (المسعودي عن القاسم) بن عبد الرحمن (بهاذِه القصة، قال: فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۱۷، ۲۹۲۲) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

أستتابه) أي: لم يعرضها عليه.

[٤٣٥٨] (ثنا أحمد بن محمد) بن موسى (المروزي) قال (ثنا علي ابن الحسين بن واقد، عن أبيه) الحسين بن واقد قاضي مرو، وثقه ابن معين (١) وغيره (عن يزيد) من الزيادة، ابن أبي سعيد المروزي النحوي، متقن عابد.

(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح) بن الحارث العامري القرشي أخو عثمان بن عفان من الرضاعة، أسلم قبل الفتح وهاجر، وكان (يكتب) الوحي (لرسول الله عليه فأزله الشيطان) قال أبو علي الفارسي [في قوله تعالى: ﴿فَأَزَلَهُمَا الشَيْطَنُ عَنْهَا﴾](٢): يحتمل تأويلين: أحدهما: ألبسهما الزلة وحملهما عليها. والآخر: أن يكون أزل من زل الذي يراد به غيره وقد نسب للإنسان الزلة إلى الشيطان كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشّيطانُ﴾ (٣) (فلحق بالكفار) أي: عاد إلىٰ كفار قريش بمكة بعدما أرتد مشركًا.

(فأمر به النبي على أن يقتل) وأهدر دمه (يوم الفتح) أي: فتح مكة (فاستجار له) أي: طلب له الأمان وأن يجار من القتل (عثمان بن عفان) لأن أم عبد الله أرضعت عثمان، وغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله على بعدما أطمأن الناس (فأجاره رسول الله على) من القتل.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (۲۹۰)، رواية الدوري ٤/٤٥٥ (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ليس في (ل)، (م)، أثبتناه ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥٥.

[٣٥٩] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أحمد بن المفضل) الكوفي، شيعي صدوق. قال (ثنا أسباط بن نصر) الهمداني، وثقه ابن معين (١) (قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد) بن أبي وقاص (عن) أبيه (سعد) بن أبي وقاص.

(قال: لما كان يوم (٢) فتح مكة أختباً عبد الله بن أبي سرح عند عثمان ابن عفان فله فيه: أمان المشرك الذي يطلب الأمان؛ ليرى حال الإسلام، وإجارته من القتل ما دام في دار الإسلام، وإخفاؤه عند من أستجاره، ولهذا كان رسول الله علي يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو حاجة، وجاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة ابن مسعود ومكرز وسهيل وغيرهم واحدًا بعد واحد فرأوا من أحوال المسلمين ما بهرهم، وكان ذلك من أكثر أسباب هداية أكثرهم.

(فجاء به) لما دعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة (حتى أوقفه على النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله) بن أبي سرح (فرفع) رسول الله ﷺ (رأسه فنظر إليه) ثم خفض رأسه ونظر إلى الأرض، ثم رفع رأسه فنظر إليه، ثم طأطأ رأسه ونظر إلى الأرض يفعل ذلك (ثلاثًا، كل ذلك) يطلب منه المبايعة و(يأبين) أن يبايعه [(فبايعه بعد ثلاث) مرات.

(ثم أقبل على أصحابه) يلومهم على تأخرهم عن قتله] (٣) (فقال: أما كان فيكم رجل رشيد؟!) أي: يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل،

<sup>(</sup>۱) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (١٤٣)، رواية الدوري ٣/ ٢٦٦ (١٢٥١).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

وفي ذلك توبيخ لهم حين لم يكن أحد منهم يفهم ما أراده. قال أبو مالك: رشيد. ناه عن المنكر، ورشيد أي: ذو رشد أو مرشد كالحكيم بمعنى المحكم.

وفيه دليل على جواز ٱستعمال كلام الله تعالىٰ في كلام في نظم أو نشر.

(يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟) قبل أن يبايعه (فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك) وفي الرواية المتقدمة في كتاب الحدود: فقال الأنصاري: يا رسول الله، آنتظرتك فلم تومض لي (ألا) بالتخفيف والتشديد أي: هلا (أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين) وتقدم في الجهاد.

قال الضحاك: خائنة الأعين الغمز.

قال ابن الأثير: خائنة الأعين كناية عن الرمز والإشارة، كأنها مما تخونه العين، أي: تسرقه، لأنها كالسرقة من الحاضرين (١).

وفيه: دليل على ما قاله العلماء أنه كان يحرم عليه ﷺ خائنة الأعين، وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال.

زاد البغوي في «التهذيب»: ثم أبيح له إذا أراد سفرًا أن يوري بغيره وقوله: ثم أبيح له. يشير إلى أنه كان محظورًا ثم أبيح -كما تقدم- الخدعة في الحرب كسائر الناس.

 <sup>(</sup>۱) «جامع الأصول» ۸/ ۳۷٤.

[عبد الله المسعودى] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه) [عبد الله المسعودى] (١).

(عن أبي إسحاق) [سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني] (٢).

وفي أخرى موقوفًا عليه: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم» (٧). وفي رواية للنسائي: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا » (٨) فأبق غلام لجرير فضرب عنقه. ٱنتهى.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عبد الرحمن الرؤاسي)، وانظر: «تهذيب الكمال» ٧/ ٣٧٥، ٧٢/١٧.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عمرو بن عبد الله السبيعي)، وانظر «تهذيب الكمال» ٢٢/ ١٠٢، ١٠١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٤) الصافات: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ٤/ ٣٦٤، وأبو عوانة في «المستخرج» ١/ ٣٦ (٧٢)، والطبراني ٢/ ٣٢٧ (٢٣).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٧٠).

<sup>(</sup>V) مسلم (AF).

<sup>(</sup>A) «المجتبئ» ٧/ ١٠٢، «السنن الكبرئ» ٧/ ١٠٢.

فقد أجرى جرير راوي الحديث [الحديث] (١) على ظاهره، وهذا محمول عند الجمهور على من أبق مستحلا لذلك، فإذا فعله كان كافرًا حقيقة ويضرب عنقه، وإن كان غير مستحل له فتقول بظاهره الخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار، والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره حقيقة، وشبهتهم ظاهر هذا الحديث وأمثاله، وقد ثبتت الدلائل القاطعة الواضحة على بطلان مذهبهم، وهو محمول على قول الجمهور على كفران النعمة؛ فإنه قابل إحسان سيده وترك حقه بالإساءة، ومن كان كذلك صدق عليه أسم الكافر وعلى فعله أنه كفر لغة، ويحتمل أنه يقال: أطلق الكفر لأنه تشبه بالكفار بذهابه إلى بلادهم، وقصدها دون بلاد الإسلام.



<sup>(</sup>١) ليست في النسخ الخطية، والسياق يقتضيها.

## ٢ - باب الحُكْم فِيمَنْ سَبَّ النَّبِي عَيْقٍ

271 - حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ مُوسَى الْحُتَّلِيُّ، أَخْبَرَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْلَدَيُّ، عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ عُثْمانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: حَدَّثَنا ابن عَبّاسٍ أَنَّ أَعْمَىٰ كانَتْ لَهُ أَمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِي عَلَيْ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهاها فَلا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُها فَلا تَنْزَجِرُ، قالَ: فَلَمّا كانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِي عَلَيْ وَتَشْتِمُهُ فَأَخَذَ الِغُولَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِها وَاتَّكَأَ عَلَيْها فَقَتَلَها فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْها طِفْلُ فَلَطَخَتْ ما هُناكَ بِالدَّمِ فَلَمّا أَصْبَحَ ذُكِرَ وَاتَّكَأَ عَلَيْها فَقَتَلَها فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْها طِفْلُ فَلَطَخَتْ ما هُناكَ بِالدَّمِ فَلَمّا أَصْبَحَ ذُكِرَ وَاتَّكَأَ عَلَيْها فَقَتَلَها فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْها طِفْلُ فَلَطَخَتْ ما هُناكَ بِالدَّمِ فَلَمّا أَصْبَحَ ذُكِرَ وَاتَّكَأَ عَلَيْها فَقَتَلَها فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْها طَفْلُ قَلَطُخَتْ ما هُناكَ بِالدَّمِ فَلَمّا أَصْبَحَ ذُكِرَ وَلَيْ لِللَّه وَتَقَعُ فِيكَ النّاسَ وَهُو يَتَزَلْزَلُ حَتَّىٰ قَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ وَتَقَعُ فِيكَ النّاسَ وَهُو يَتَزَلْزَلُ حَتَّىٰ قَعَدَ بَيْنَ يَدِي النّبي عَلَيْهِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَنا صاحِبُها كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهاها فَلا تَنْتَهِي، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمّا كَانَتِ وَأَزْجُرُها فَلا تَنْزَجِر، وَلِي مِنْها ابنانِ مِثْلُ اللّؤُلُوّتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمّا كَانَتِ وَأَزْجُرُها فَلا تَنْزَجِر، وَلِي مِنْها ابنانِ مِثْلُ اللّؤُلُوّتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمّا كَانَتِ وَلَوْلُ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِها، واتَّكَأْتُ البَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْعُولَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِها، واتَكَانُ عَلَى اللهُولُ أَنْ دَمَها هَدَرٌ » (١).

٢٣٦٢ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرّاحِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ عَلِي ضَطْئِهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِي ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَها رَجُلُّ حَتَّىٰ ماتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَمَها (٢).

٤٣٦٣ - حَدَّقَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّقَنا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنِ النَّبِي عَيْكِ مُن الفَرَجِ قالا: حَدَّثَنا أَبُو أَسُمَةُ، عَنْ الفَرَجِ قالا: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۷/ ۱۰۷، والطبراني ۲۱/ ۳۵۱ (۱۱۹۸۶)، والدارقطني ۳/ ۱۱۲، والبيهقي ٤/ ٣٥٤.

وصححه الألباني في «الإرواء» ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٧/ ٦٠، وصححه الألباني في «الإرواء» ٥/ ٩١.

مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَيَظِيَّهُ فَتَغَيَّظَ عَلَىٰ رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَلْتُ: تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ: فَأَذْهَبَتْ كَلِمَتي غَضَبَهُ فَقُلْتُ: تَأْذَنُ لِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ. قَالَ فَقَامَ فَدَخَلَ فَأَرْسَلَ إِلِي فَقَالَ مَا الذي قُلْتَ آنِفًا؟ قُلْتُ: أَنْذَنْ لِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ. قَالَ فَقَامَ فَاعِلاً لَوْ أَمَرْتُكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لا والله مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَفْظُ يَزِيدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: أَي: لَمْ يَكُنْ لأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً إِلاَّ بِإِحْدَى الثَّلاثِ التي قَالَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، كُفْرٌ بَعْدَ إِيمانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ، وَكَانَ لِلنَّبِي عَلَيْ أَنْ يَقْتُلَ (١).

#### \* \* \*

### باب الحكم فيمن سب النبي عَلَيْهُ

[٤٣٦١] (ثنا عباد بن موسى الختلي) بضم الخاء المعجمة، والتاء المثناة المفتوحة، وثق (قال: ثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عن إسرائيل) روى له الشيخان (عن عثمان) أبي سلمة (الشحام) يقال: ابن عبد الله. ويقال: ابن ميمون. قال الذهبي: له حديث واحد في "صحيح مسلم" في الفتنة أخرجه شاهدًا(٢).

(عن عكرمة قال: ثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمىٰ كانت له أم ولد تشتم) بكسر التاء الثانية، أي: تسبه (النبي على وتقع فيه) قال الجوهري: الوقيعة في الناس الغيبة (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱/۸۰۷-۱۰۹، وأحمد ۱/۹، ۱۰، والحاكم ٤/٣٥٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۸۸۷).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٣/ ١٣٠٢.

(فينهاها) عن ذلك (فلا تنتهي) قال النووي: ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو أستاذه أو غيرهما ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الأعتناء به أكثر (۱). فما الظن بمن سمع غيبة النبي والصلاح كان الأعتناء به أكثر (۱) عما هي عليه (فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي وتشتمه، فأخذ المعول) بكسر الميم، وسكون العين المهملة، وفتح الواو، وقال ابن الأثير: هو آلة ذات نصل دقيق يكون منحنيا في مثل عكازة ونحوها (۱).

وقال الجوهري: المعول: الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر، والجمع المعاول<sup>(٣)</sup>.

(فوضعه في بطنها واتكأ) بهمز آخره (فقتلها، ووقع بين رجليها طفل) قال عبد الحق: الطفل هو عبد الله بن يزيد الخطمي (٤).

(فلطخت) وفي رواية: فلطخ (ما هناك بالدم) أي: من حركتها وشدة أضطرابها عند القتل. (فلما أصبح ذكر ذلك للنبي على فيه: ذكر الإنسان ما يعرض له من الأمور المهمة لشيخه ووالده ونحوهما، ولا يخفي عليه ذكر شيء يحتاج إلى تعلم أحكامه.

<sup>(</sup>۱) «الأذكار» (ص320 - ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) «جامع الأصول» ١٠/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٥/ ١٧٧٨.

<sup>(</sup>٤) قاله قبله أبو داود عن مصعب الزبيري في «سؤالات أبي عبيد الأجري له» (٥٧١).

(فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول، فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها) به (فقال النبي على: ألا) بالتخفيف (اشهدوا) بما أقول (أن دمها هدر) بفتح الدال كما ضبطه النووي بخطه في «المنهاج» وحكى إسكانها، وهو الذي وجوده مثل عدمه، يقال: ذهب دمه هدرًا وأهدر دمه إذا لم يأخذ بثأره ولا تمكن غريمه من أخذ ثأره.

وفيه: أن سب النبي عَلَيْ آرتداد عن الإسلام؛ فيجب قتله سواء كان مازحًا أو جادًا، وإذا وجب قتل من سب النبي عَلَيْ فمن سب الله تعالىٰ أولىٰ بالارتداد ووجوب القتل. واختلفوا في قبول توبة المرتد هل تقبل توبته [أم لا](۱)؟ فقال أبو حنيفة في أظهر الروايتين عنه ومالك وأحمد

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

في أظهر الروايتين: لا تقبل(١).

وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في الروايتين الأخريين عنهما: تقبل توبته، وإذا قبلت توبته فلا يترك حتى يؤدب أدبًا يزجره عن ذلك.

[٤٣٦٢] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، و[عبد الرحمن](٢) الجراح) وثقه النسائي وغيره (عن جرير) بفتح الجيم وهو ابن عبد الحميد.

(عن المغيرة، عن الشعبي، عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي علي الله وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت) فيه: جواز القتل بالخنق لمن أهدر دمه.

(فأبطل النبي على دمها) نقل الإمام أن من سب النبي على بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، وأن أبا بكر الفارسي قال في كتاب «الإجماع»: إنه لو تاب لم يسقط القتل عنه؛ لأن حد قذفه على القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وادعى فيه الإجماع.

ووافقه الشيخ أبو بكر القفال، وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه كفر بالسب، فإذا تاب سقط القتل عنه.

وقال الصيدلاني: إذا تاب زال القتل وجلد ثمانين.

قال الإمام: ولا يتجه عندنا إلا مسلكان: أحدهما: ما قاله الفارسي، وهو في نهاية الحسن؛ فإنه متعلق بتعظيم النبي على ولا تصح التوبة عما يتعلق بحق آدمي، وهذا مراد الفارسي.

والمسلك الآخر: أنه ردة، والتوبة عنه كالتوبة عن الردة، والوقيعة

<sup>(</sup>۱) ينظر «التلقين» ٢/ ١٩٩، «مسائل الكوسج» (٢٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، والصواب: عبد الله. وانظر «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣٦١.

فيه على الله تعالى بالسوء. ثم أشار إلى ضعف قول الصيدلاني (١). والذي اقتضاه كلام الفارسي (٢) وغيره ما نسبه إلى الأستاذ أبي إسحاق، وهو ظاهر المذهب.

[عنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد) بن سلمة (عن يونس) بن عبيد (عن حميد بن هلال) التابعي (عن النبي وثنا هارون ابن عبد الله) بن مروان البغدادي الحمال، سمي بذلك لأنه حمل رجلًا على ظهره انقطع بطريق مكة (ونصير) مصغر (ابن الفرج) الثغري الزاهد الثقة (قالا: ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن يزيد بن زريع) الحافظ، قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة (٣).

(عن يونس بن عبيد) أحد أئمة البصرة الأثبات.

([عن عبيد]<sup>(٤)</sup>، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف) بن عبد الله العامري، قيل: مات قبل أبيه (عن أبي برزة) نضلة الأسلمي (قال: كنت) يومًا (عند أبي بكر) الصديق رضي (فتغيظ على رجل، فاشتد عليه) أي: رفع صوته عليه أو حمل عليه.

(فقلت: تأذن) أصله بهمزة الأستفهام، أي: أتأذن (لي يا خليفة رسول الله ﷺ أضرب) بالجزم (عنقه؟ قال: فأذهبت [كلمتي غضبه] (٥٠)

<sup>(</sup>۱) «نهایة المطلب» ۱۸/۲۸ - ۶۸ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الدارمي. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٦٤، «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٢٤، وللمزيد أنظر «جامع علوم الإمام أحمد» ٩/ ٥٢٨، ٥٣١.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وهو خطأ، فالصواب بدونها.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (م).

الذي كان به (فقام فدخل) بيته (فأرسل إلي) فجئته (فقال (١) ما الذي قلت) لي (آنفًا) بالمد، ويجوز القصر، أي: قريبًا (قلت: آئذن لي أضرب) بالجزم جواب الأمر (عنقه. قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟) بضرب عنقه (قلت: نعم. قال: لا والله، ما كان) ينبغى (لبشر بعد محمد عليه).

فيه: أنه لا يكفر من سب أحدًا من الصحابة، ولا يضرب عنقه، لكن يعزر تعزيرًا بالغًا، ويطال سجنه.

ونقل القاضي حسين في باب إمامة المرأة في الصلاة أن من سب الشيخين أو الختنين هل يكفر أو يفسق؟ وجهان: قال: ومن لم يكفره من أهل الأهواء والبدع لا يقطع بخلوده في النار، وهل يقطع بدخوله إياها؟ قال الأذرعي: والقطع بالدخول(٢) بعيد، والله أعلم.

(قال أبو داود: وهاذا لفظ يزيد) بن زريع.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

#### ٣ - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّو قِلْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِي قِلابَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ: مِنْ عُرَيْنَةَ - قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَاجْتَوَوُا اللهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِها وَٱلْبانِها، فَانْطَلَقُوا فَلَمّا صَحُّوا قَتَلُوا راعي رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ واسْتاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبيَ عَلَيْ فَانْطَلَقُوا فَلَمّا صَحُّوا قَتَلُوا راعي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ واسْتاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبي عَلَيْ فَانْطَمُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ فَأَرْسَلَ النَّبيُ عَلَيْ فِي آثارِهِمْ فَما اَرْتَفَعَ النَّهارُ حَتَّىٰ جِيءَ بِهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِّرَ أَعْيُنُهُمْ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ.

قالَ أَبُو قِلابَةَ: فهؤلاء قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَحارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ (١).

٢٣٦٥ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ بِإِسْنادِهِ بهذا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ بْنِ سُفْيانَ قالَ: أَخْبَرَنا، حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعيُّ، عَنْ يَعْيَىٰ -يَعْني: ابن أَبِي كَثِيرٍ -، عَنْ أَبِي عَثْمانَ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعيُّ، عَنْ يَعْيَىٰ -يَعْني: ابن أَبِي كَثِيرٍ -، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ بهنذا الحَدِيثِ قالَ فِيهِ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَي طَلَبِهِمْ قَافَةً فَأُتِي بِهِمْ. قالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿إِنَّمَا جَزاءُ الذِينَ يُعارِبُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسادًا ﴿ الآيَةَ (٣).

٤٣٦٧ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، أَخْبَرَنا ثابِتٌ وَقَتادَةُ وَحُمَيْدُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۳)، ومسلم (۱۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) ٱنظر حديث رقم (٤٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر حديث رقم (٤٣٦٤).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ ذَكَرَ هنذا الحدِيثَ قالَ أَنَسُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّىٰ ماتُوا(١).

2018 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا ابن أَبِي عَدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ بهنذا الحدِيثِ نَحْوَهُ زادَ: ثُمَّ نَهَىٰ عَنِ المُثْلَةِ وَلَمْ يَذْكُرُ مِنْ خِلافٍ. وَرَواهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ وَسَلاَم بْنِ مِسْكِينِ عَنْ ثابِتٍ جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرا: مِنْ خِلافٍ. وَلَمْ أَجِدْ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ: قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ. إِلاَّ فِي حَدِيثِ حَلافٍ. إِلاَّ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ (٢).

2719 - حَدَّقَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّقَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِ عَمْرُو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - قالَ أَحْمَدُ: هُو يَعْني عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَىٰ إِبِلِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَظّابِ - عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ نَاسًا أَغَارُوا عَلَىٰ إِبِلِ النَّبِيِ عَلَيْ فَاسْتَاقُوها وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ وَقَتَلُوا راعي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُؤْمِنًا فَبَعَثَ النَّبِي عَلَيْ فَاسْتَاقُوها وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ وَقَتَلُوا راعي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُؤْمِنًا فَبَعَثَ فِي الْمُورِ وَلَمْ فَالْحَدُوا فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. قالَ: وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْحَارَبَةِ وَهُمُ الذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْحَجّاجَ حِينَ سَأَلَهُ (٣).

27٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ العَجْلانِ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَّمَا قَطَعَ الذِينَ سَرَقُوا لِعَامَلُ مُعَنَّمُهُمْ بِالنَّارِ عاتَبَهُ اللهُ تَعالَىٰ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿نَّما جَزاءُ الذِينَ يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا اللهَ الآيَةَ (٤).

<sup>(</sup>١) أنظر حديث رقم (٤٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) أنظر حديث رقم (٤٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٧/ ١٠٠، والطبراني ٢١/ ٣٢٤ (١٣٢٤٧)، والبيهقي ٨/ ٢٨٢. وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ٧/ ١٠٠.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

٢٣٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قالَ: أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ: كانَ هذا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحَدُودُ. يَعْني: حَدِيثَ أَنَسِ (١).

27٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِتٍ، حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوَ يُصَكَبَّبُوا أَوَ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوَ يُصَكَبَّبُوا أَوْ تُقَلِهِ عَلَيْهِ مَ مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُصَكَبَّبُوا أَوْ يُصَكَبَّبُوا أَوْ تُقَلِهِ مَنْ خَلَفٍ أَنْ يُقَامَ فِيهِ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَنْ يُقامَ فِيهِ اللّهَ الذي أَصَابَهُ (٢).

#### \* \* \*

### باب في المحاربة

[٤٣٦٤] (ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا حماد) بن زيد الأزدي الحمصي أبو إسماعيل البصري (عن أبي قلابة (٣)) عبد الله بن زيد التابعي المشهور.

(عن أنس بن مالك رضي أن قومًا من عكل) بضم العين، وإسكان الكاف، زاد البخاري في كتاب الجهاد: فقال: أن رهطًا من عكل ثمانية (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٦٨٦).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۷/ ۱۰۱.

وقال الألباني في «الإرواء» ٨/ ٩٣: إسناده جيد.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وقبلها في «سنن أبي داود»: (عن أيوب) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣٠١٨).

(أو قال: من عرينة) بضم العين المهملة، وفتح الراء، وبعد ياء التصغير نون، قبيلة معروفة، وهم ناس من بني سليم، وناس من بجيلة، وناس من بني عرنة (قدموا على رسول الله على من البحرين، وروى ابن جرير -مسند- عن أنس: كانوا أربعة من عرينة، وثلاثة من عكل. انتهى (۱)، وعلى ما تقدم يكون واحد من بجيلة تتمة الثمانية.

وذكر في رواية أخرى عن جرير: قدم على رسول الله ﷺ قوم من عرينة حفاة مضرورين (٢).

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أنس: كان رهط من عرينة أتوا رسول الله ﷺ وبهم جهد، مصفرة ألوانهم، عظيمة بطونهم (٣).

(فاجتووا المدينة) بالجيم والمثناة فوق، أي: استوخموها كما في الرواية الأخرى (٤٠)، يعني: لم توافقهم، يعني: وكرهوها، مشتق من الجوى، وهو داء في الجوف (٥٠). وفي رواية لمسلم: أتى رسول الله عليه نفر من عرينة، فأسلموا وبايعوا وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام (٢٠) (فأمر لهم رسول الله عليه بلقاح) جمع لقحة بكسر اللام،

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» ٤٩/٤ (١١٨١٩).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» ۸۶۸ (۱۱۸۱۵).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٥/ ١٨٨. ورواه أيضًا أبو عوانة في «المستخرج» ٤/ ٨٣ (٦١١٠)، وابن عدي في «الكامل» ٤٣٣/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤١٩٢، ٧٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) بعدها في النسخ: فأمرهم.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦٧١).

وهي الناقة ذات الدر. وفي رواية: من إبل الصدقة(١١).

(وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي (٢) رسول الله ﷺ).

وفي رواية أبي بكر ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع: كان للنبي على غلام يقال له: يسار. فنظر إليه يحسن الصلاة، فأعتقه، فبعثه في لقاح له بالحرة، فكان بها، قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاؤوا وهم مرضى موعوكون، قد عظمت بطونهم. قال: فبعث النبي على إلى يسار، فكانوا يشربون أبوال الإبل حتى أنطوت بطونهم، ثم عدوا على يسار فذبحوه، وجعلوا الشوك في عينيه (٣).

(واستاقوا النعم، فبلغ النبي على خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي على في آثارهم) زاد ابن مردويه: خيلًا من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري (فما أرتفع النهار حتى) لحقهم و (جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم) بسكون الياء قبل الهاء (وأرجلهم) بالرفع (وسمر) بفتح السين

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۰۲)، ومسلم (۱۲۷۱/۹).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن مردویه کما في «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر ١٩١/٥.
 ورواه أیضًا الطبرانی ٧/٦ (٦٢٢٣).

قال الحافظ ابن كثير: غريب جدًا.

وقال الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٢٩٤: فيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٥/ ١٩١. وهو أيضًا عند الطبراني ٧/ ٦ (٦٢٢٣).

والميم المخففة، قال النووي: ضبطناه في بعض المواضع في البخاري: سمَّر، بتشديد الميم، ومعنى: (سمر أعينهم) أي: كحلها بمسامير محمية (۱) (أعينهم) وفي «صحيح مسلم» أنهم سملوا أعين الرعاء (۲). فكان ما فعل بهم قصاصًا. وقيل: كان هذا قبل نزول الحدود والنهي عن المثلة.

(وألقوا في الحرة) بفتح الحاء المهملة، وأصلها الحجارة السود.

وفي رواية ابن جرير عن أنس: سمل أعينهم ولم يحسمهم، وتركهم يتلقمون الحجارة بالحرة (٣). (يستسقون فلا يسقون) أي: يطلبون الماء فلا يسقون (٤). وليس فيه أن النبي ﷺ أمر بذلك.

قال القاضي: أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصدًا؛ فيجتمع عليه عذابان (٥). لكن المرتد لا حرمة له في سقى الماء ولا غيره.

وقيل: عاقبهم الله بذلك لإعطاشهم آل بيت محمد ﷺ، ومن دعائه: «عطّش الله من عطش آل محمد »(٦).

(قال أبو قلابة) عبد الله بن زيد الراوي (فهاؤلاء قوم سرقوا) لقاح النبي

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۱۱/ ۱۵۵.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱۲۷۱/ ۱۶).

<sup>(</sup>۳) «جامع البيان» ٤/ ٤٩ (١١٨١٩).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): يسقوا. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) «إكمال المعلم» ٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ١/ ٤٩٥، ومن طريقه أبو إسماعيل البغدادي في «تركة النبي» (ص٧٠١) عن سعد بن المسيب قال: لما أمسىٰ رسول الله ﷺ ...

عَيِّ (وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم) أي: قتلوا راعي النبي عَيَّ ، وكفروا بالله بعد أن أسلموا كما تقدم.

(وحاربوا الله ورسوله) والمحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبل.

[8770] (ثنا موسى (۱) بن إسماعيل قال: ثنا وهيب (۲) مصغر، ابن خالد الباهلي (عن أيوب) بن أبي تميمة (بإسناده، بهذا الحديث) المذكور فيه (قال فيه: فأمر بمسامير، فأحميت بالنار، فكحلهم) بها (وقطع أيديهم وأرجلهم) من خلاف (وما حسمهم) أي: كواهم، والحسم: كي العرق بالنار لينقطع الدم.

[٤٣٦٦] (ثنا محمد بن الصباح بن سفيان) الجرجرائي، وجرجرايا بين واسط وبغداد، وثقه أبو زرعة (٣) وغيره (٤).

(قال: أنا. وثنا عمرو بن عثمان) الحمصي، صدوق حافظ (عن الوليد) بن مسلم (عن الأوزاعي، عن يحيىٰ بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس بهذا الحديث، قال فيه: فبعث رسول الله على في ظلبهم، فأتي بهم) فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم (فأنزل الله في ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَرُوا اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾) استدل به علىٰ أن هاذِه الآية نزلت في المرتدين من العرنيين حين ارتدوا كما تقدم، وجاء

<sup>(</sup>١) في (م): محمد.

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

في رواية عمر أيضًا.

قال به الإمام من أصحابنا، وزعم أن العرنيين قطاع الطريق؛ وحينئذ فيتجه ما قاله الشافعي أن الآية نزلت في قطاع الطريق، وهو قول الفقهاء وجمهور المفسرين كما حكاه في «المطلب» قال: وعلى هذا فالآية كما قال الإمام تبعًا للقاضي ناسخة للمثلة(١).

ويؤيده أنه جاء في الرواية الآتية: ثم نهى عن المثلة.

﴿ويسعون في الأرض يحتمل أن يكون المعنى: يسعون في الأرض بمحاربتهم، أو يضيفون فسادًا إلى المحاربة ﴿فسادًا﴾ منصوب على أنه مفعول له، أو هو مصدر في موضع الحال، أي: يسعون في الأرض في حال فسادهم، أو مصدر من معنى: يسعون، على معنى أنَّ ﴿يسعون﴾ في الأرض يفسدون، ولما كان السعي في الأرض للفساد جعل فسادًا، أي: إفسادًا (الآية) إلى آخرها.

[٤٣٦٧] (ثنا موسى (٢) بن إسماعيل) التبوذكي الحافظ قال (ثنا حماد) ابن سلمة (قال: ثنا ثابت، وقتادة، وحميد) بن هلال.

(عن أنس بن مالك رفيه) و(ذكر هذا الحديث) المتقدم و(قال) فيه (فلقد رأيت أحدهم يكدم) بضم الدال، ويجوز الكسر (الأرض بفيه) أي: يعض على الأرض بفيه كما يكدم الحمار (عطشًا) منصوب على أنه مفعول له، أي: لكثرة ما به من العطش. ويجوز أن يكون مصدرًا في موضع الحال، أي: يكدم الأرض في حال عطشه الشديد (حتى في موضع الحال، أي: يكدم الأرض في حال عطشه الشديد (حتى

<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب» ۲۹۷/۱۷.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

ماتوا) من شدة العطش.

قال طائفة من السلف: كان هذا قبل نزول الآية في المحاربين، ثم نزلت الحدود بعد ذلك على النبي على ونهي عن المثلة كما سيأتي، فنسخ هاذِه الآية حديث العرنيين، روي هذا عن ابن سيرين (١) وسعيد بن جبير (٢) وأبي الزناد (٣).

وقالت طائفة: حديث العرنيين غير منسوخ، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل ذلك بهم قصاصًا؛ لأنهم فعلوا مثل ذلك في الرعاء. ذكره جماعة.

[٤٣٦٨] (ثنا محمد بن بشار قال: ثنا) محمد بن إبراهيم (ابن أبي عدي) البصري، وثقوه (عن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي.

(عن قتادة، عن أنس بن مالك ولله الحديث نحوه) و(زاد: ثم نهى عن المثلة) بضم الميم، وهي تشويه الخلقة، كقطع الأنف والأذن والأيدي، وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، قال (٤) ابن السمعاني وذكر الشافعي في «الرسالة» ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز ولوح في موضع آخر بالجواز، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين: أحدهما: لا يجوز، وهو الأظهر من مذهبه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۲۸۶).

<sup>(</sup>٢) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص١٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) «الرسالة» (ص١٠٦).

والثاني: يجوز. وهو الأولى بالحق(١).

قال الزركشي: ولو تأمل عقب كلامه بان له غلط هذا [الفهم] (٢)، وإنما مراد الشافعي أن الرسول إذا سن سنة -كما في قصة العرنيين أنه سمر أعينهم كما تقدم - ثم أنزل الله في كتابه: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُكَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُمُ الآية، ففيه نسخ الحديث في سمل الأعين وغيره، فلا بد أن يسن النبي على سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الأولى -وهي هنا نهيه عن المثلة، فإنها موافقة لآية المحاربة - لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة. كما في نسخ سمل الأعين وغيره في العرنيين بآية المحاربة وحديث: نهى عن المثلة. ومراد الشافعي أنه لا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب.

والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع نسخ السنة بالقرآن سنة معاضدة للكتاب ناسخة، فكأنه يقول: لا تنسخ السنة إلا بالكتاب والسنة معًا؛ لتقوم الحجة على الناس بالأمرين، ولئلا يتوهم متوهم أنفراد أحدهما عن الآخر، فإن الكل من الله، والأصوليون لم يقعوا على مراد الشافعي ذلك، وهذا أدب عظيم من الشافعي ذلك،

[٤٣٦٩] (ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله (٤) بن وهب) قال يونس بن عبد الأعلى: عُرض على ابن وهب القضاء، فجنن نفسه ولزم بيته، فاطلع

<sup>(</sup>١) «قواطع الأدلة في أصول الفقه» لأبي المظفر السمعاني ٣/ ١٧٦ - ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي ٥/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصول، والمثبت من «البحر المحيط».

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

عليه زيد بن سعد وهو يتوضأ في صحن داره، فقال له: يا أبا محمد، لم لا تخرج إلى الناس تقضي بينهم بكتاب الله وسنة رسوله؟! فرفع رأسه وقال: إلى هاهنا أنتهى عقلك! أما علمت أن العلماء تحشر مع الأنبياء، وأن القضاة يحشرون مع السلاطين(١).

وقرئ على ابن وهب كتابه في أهوال يوم القيامة، فخر مغشيًّا عليه، فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام (٢).

(قال: أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم، أحد الأعلام (عن سعيد بن أبي هلال) الليثي، نشأ بالمدينة ثم رجع إلى مصر في خلافة هشام (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن عبيد الله) مصغر (ابن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الفقيه الأعمى.

(قال أحمد) إنما (هو) يعني (عبد الله بن عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر ابن عمر ابن الخطاب. عن) عبد الله (بن عمر رضي الله عنهما أن ناسًا) من عكل وعرينة (أغاروا على إبل النبي على فاستاقوها، فارتدوا عن الإسلام وقتلوا) يسارا، رواية الطبراني: فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه، ثم طردوا الإبل (۳).

(راعي رسول الله ﷺ مؤمنًا) منصوب على الحال من راعي، والحال في الحقيقة صفة لصاحبه، وفي «أحكام عبد الحق»: أنهم كانوا قطعوا

<sup>(</sup>١) روىٰ هٰذا الخبر أبو الفتوح الطائي في «الأربعين» (ص١٨٣).

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم في «المستدرك» 3/200، ومن وجه آخر أبو نعيم في «الحلية» 4/200.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» ٧/٦ (٦٢٢٣).

أيدي الراعي ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، وكان عبدًا نوبيًّا رآه النبي ﷺ يصلى فأعتقه (١).

(فبعث في آثارهم) زاد الطبراني: خيلًا من المسلمين، أميرهم كرز ابن جابر الفهري، فلحقوهم (٢).

(فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل) بفتح السين المهملة والميم، أي: فقأ (أعينهم) وأذهب ما فيها. وقيل: هو بمعنى سمر، والراء تبدل من اللام.

(قال: ونزلت فيهم آية المحاربة) ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج) بن يوسف الثقفي (حين سأله) عن أشد ما عاقب به النبي عَيْدٍ.

[ ٤٣٧٠] (ثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن محمد بن العجلان) المدني الفقيه، ثقة (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان شهد (أن رسول الله على لما قطع الذين سرقوا لقاحه، وسمل أعينهم بالنار) أي: كحلها بمسامير محمية كما تقدم (عاتبه الله تعالىٰ في ذلك) أي: في سمل أعينهم بالنار.

(فأنزل الله: ﴿إِنَّمَا جَزَّاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَكُمُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾) قال ابن عطية: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ تبيين للحرابة، أي: ويسعون بحرابتهم. قال: ويجوز أن يكون ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ مضافًا إلى الحرابة (﴿أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا ﴾) ﴿أَوْ تُقَطَّعَ﴾ التشديد

<sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطى» ٤/٤٧.

<sup>(</sup>Y) «المعجم الكبير» ٧/٦ (٦٢٢٣).

في هذه الثلاثة قراءة الجمهور، وهو للتكثير بالنسبة إلى الذين يوقع بهم الفعل. والتخفيف في ثلاثتها قراءة الحسن ومجاهد وابن محيصن (١). (الآية) إلى آخرها.

[ ٤٣٧١] (ثنا محمد بن كثير قال: أنا. وثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا همام) بتشديد الميم، ابن يحيى العوذي الحافظ، قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (٢). (عن قتادة، عن محمد بن سيرين قال: كان هاذا) الحكم (قبل أن تنزل الحدود. يعني: حديث أنس) المتقدم في العرنيين.

[۲۳۷۲] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) الخزاعي، ثقة قال: (حدثنا علي بن حسين، عن أبيه) الحسين بن واقد قاضي مرو (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿إِنَّمَا جَزَّاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ﴾) محاربة الله غير ممكنة، فيحتمل على حذف مضاف، أي: يحاربون أولياء الله (﴿وَرَسولَهُ﴾) أو تجعل المحاربة بمعنى المخالفة، أي: يخالفون أحكام الله ورسوله، وإلا لزم أن تكون محاربة الله ورسوله جمعًا بين الحقيقة والمجاز، فإذا جعل ذلك على حذف مضاف، أو حملًا على قدر مشترك أندفع ذلك.

وقال ابن عباس: المحاربة هنا الشرك<sup>(٣)</sup> (﴿وَيَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ﴾) أي: تقطع اليد اليمنى من الرسغ، والرجل الشمال من المفصل.

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» ٤٢٧/٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ١٠٨، «تهذيب الكمال» ٣٠٥/٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ٤/ ٢٤٠.

وروي عن علي أنه كان يقطع اليد من الأصابع، ويبقي الكف، والرجل من نصف القدم، ويبقى العقب(١).

(﴿ أَوْ يُنفَوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ قال ابن عطية: الظاهر أن الأرض في هاندِه الآية هي الأرض التي وقعت فيها النازلة، وقد جنب الناس قديمًا الأرض التي أصابوا فيها الذنب، ومنه حديث الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة (٢).

قال السدي: هو أن يطالب المحارب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله أو يخرج من دار الإسلام.

قال مالك: لا يضطر مسلم إلىٰ دار الشرك (٣).

(إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ نزلت هاذِه الآية في المشركين) وبه قال الحسن وعطاء (٤٠).

(فمن تاب منهم) بالإسلام (قبل أن يقدر عليه؛ لم يمنعه ذلك من أن يقام عليه الحد الذي أصابه) قال ابن عطية: هذا من حيث رأيا<sup>(٥)</sup> الوعيد بعد المتاب، وهذا ضعيف، والعلماء [على]<sup>(٢)</sup> أن الآية في المؤمنين،

رواه عبد الرزاق ۱۰/ ۱۸۵ (۱۸۷۲۰).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» ٤٢٨/٤.

والحديث المشار إليه حديث الذي قتل تسعة وتسعين إنسانًا. رواه البخاري (٣٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: «المحرر الوجيز» ٤٢٧/٤ - ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٢٠، عن الحسن وعكرمة.

<sup>(</sup>٥) قول ابن عطية هنا تعليق علىٰ قول الزهرى وقتادة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من «المحرر الوجيز».

وأن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه فقد أسقط<sup>(۱)</sup> عنه حكم المحاربة، ولا نظر للإمام فيه إلا كما ينظر في سائر المسلمين، فإن طلبه أحد بدين أو دم نظر فيه وأقاد منه إذا كان الطالب وليًّا، ولذلك يتبع بما وجد عنده من مال الغير وبقيمة ما استهلك من الأموال، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي<sup>(۲)</sup>.

وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمرة عثمان بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى، هذا مقام العائذ بك، أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله، وسعيت في الأرض فسادًا، وإني تبت من قبل أن يقدر علي. فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان، وإنه كان حارب الله وسعى في الأرض فسادًا، وإنه تاب من قبل أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يتعرض له إلا بخير، فإن يك صادقًا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبًا تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله بذنوبه فقتله (٣)، ثم قال ابن جرير: إن عليًّا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة، فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبًا، وذلك أنه سمع رجلًا يقرأ هاذِه الآية: ﴿يَكِعِبَادِى النّينَ أَسَرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لَا نَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهِ إلى آخر الآية:

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): أسقطها. والمثبت من «المحرر الوجيز».

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» ٤/٩٢٤ – ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» ٦/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٥٣

فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. فأعادها عليه، فغمد سيفه، ثم جاء تائبًا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله على الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفر عرفه الناس وقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم (۱) علي، جئت تائبًا من قبل أن تقدروا على.

فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى (٢) مروان بن الحكم في إمرته على المدينة في زمن معاوية. فقال: هذا على جاء تائبًا، ولا سبيل لكم عليه، ولا قتل. قال: ثم خرج علي (٣) تائبًا مجاهدًا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم، فقربوا [سفينته إلى](٤) سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر؛ فمالت بهم وبه؛ فغرقوا جميعًا (٥).



<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من «تفسير الطبري».

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» ٦/ ٢٢٣.

### ٤ - باب فِي الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

2777 - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ الهَمْدانِ، قالَ: حَدَّثَنا حَوَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفي، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ التي سَرَقَتْ، فَقالُوا مَنْ يَكُلِّمُ فِيها؟ يَعْني رَسُولَ اللهِ ﷺ. قالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلاَّ أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ لللهِ عَنِي وَسُولَ اللهِ ﷺ: «يا أُسامَةُ أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ». ثُمَّ قامَ فاخْتَطَبَ فَقالَ: «إِنَّما هَلَكَ الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وايْمُ اللهِ فَيهِمُ الشَّعِيفُ أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها »(١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى ابن وَهْبِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِي وَقَالَ: فِيهِ كَمَا قَالَ اللَّيْثُ: إِنَّ اَمْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِي ﷺ فِي غَزْوَةِ الفَتْح<sup>(٣)</sup>.

وَرَواهُ اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ بِإِسْنادِهِ فَقالَ: ٱسْتَعَارَتِ ٱمْرَأَةُ (٤).

وَرَوىٰ مَسْعُودُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ النَّبِي ﷺ نَحْوَ هذا الخَبَرِ قالَ سُرِقَتْ قَطِيفَةٌ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳٤۷٥)، ومسلم (۱٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨)، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٠١ (١٨٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للبيهقي ٨/ ٨٨. (٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ٦/ ١٨١، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٦٥)، والنسائي في «الكبرىٰ» (٧٢٩٤)، وابن حبان (٩٤). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦٣٨).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ ٱمْرَأَةَ سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُول اللهِ ﷺ (١).

2000 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِي قالا: أَخْبَرَنا ابن أَي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ زَيْدٍ -نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَم الله عَمْرَة عَمْرَة عَرْراتِهِمْ إِلاَّ الحُدُودَ »(٢).

#### \* \* \*

### باب في الحد يشفع فيه

[٤٣٧٣] (ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، وثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي قال: ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية) وهي فاطمة (المرأة) بنت الأسود بن عبد الأسد قتله حمزة يوم بدر (التي سرقت) قال القرطبي: هذا هو الصحيح أن هلاه المرأة سرقت وقطعت يدها لأجل سرقتها، لا لأجل جحد المتاع، ويدل على صحة ذلك أربعة أوجه:

أولها: أن رواية من روى أنها سرقت أكثر، وأشهر من رواية من قال أنها كانت تجحد المتاع.

وثانيها: أن معمرًا وغيره ممن روى هاذِه القضية متفق على أن النبي قال -حيث أنكر على أسامة-: «لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها».

رواه مسلم (۱۲۸۹/۱۱).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۷،۹/۵، وابن ماجه (۲۰٤۸)، والطبراني في «الكبير» ۲۰/۳۳۳ (۷۹۱)، والبيهقي في «كبرى» ۸/٤٨٧.

ثم أمر بيد المرأة فقطعت، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة؛ إذ لو كان قطعها لأجل جحد المتاع، لكان ذكر السرقة هنا لاغيًا لا فائدة له، وإنما كان يقول: لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها.

وثالثها: إن جاحد المتاع خائن، ولا قطع على خائن عند جمهور العلماء خلافًا لما ذهب إليه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (۱)؛ لقوله على فيما رواه الترمذي من حديث جابر مرفوعًا: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» وقال: هذا حديث حسن صحيح (۲). وهذا نص ولأنه لو كان في جحد المتاع قطع لكان يلزم القطع على كل من جحد شيئًا من الأشياء ثم ثبت عليه، وهذا لا قائل به فيما أعلم.

ورابعها] (٣): أنه لا تعارض بين رواية من روى سرقت، ولا بين رواية من روى على المرأة رواية من روى جحدت ما استعارت، إذ يمكن أن يقال: إن المرأة فعلت الأمرين، لكن قطعت في السرقة لا في الجحد كما شهد به سياق الحديث، فتأمله (٤).

(فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عليه؟ قالوا: ومن يجترئ) بسكون

<sup>(</sup>۱) «مسائل الكوسج» (۲٤۱٤)، قال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، فعنه: عليه القطع .... وعنه: لا قطع عليه. «المغني» ۲۱۲/۱۲ – ٤١٧.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱٤٤۸).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، والمثبت من «المفهم».

<sup>(</sup>٤) أنتهى من «المفهم» ٥/ ٧٧ - ٧٨.

الجيم وهمز آخره، أي: يتجاسر عليه بطريق الإدلال عليه.

وكذا رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير»( $^{(\Upsilon)}$ )، لكن في إسناده أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري وضعف، لكن وثقه الحاكم $^{(\Upsilon)}$ .

وعن ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «من حالت شفاعته في حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره »(٤) وفيه رجاء بن صبيح، للكن وثقه ابن حبان (٥).

وأما الشفاعة قبل بلوغ الإمام فقد أجازها أكثر أهل العلم؛ لما جاء

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» ۳/ ۲۰۰۸.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» ٢/ ٣٨٠ (٢٢٨٤)، «المعجم الصغير» ١/١١١ (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٥٩٧)، والبيهقي ٦/ ١٣٥، وصححه الحاكم ٤/ ٣٨٣، وليس فيه رجاء بن صبيح، والذي فيه رجاء رواه الطبراني في «الأوسط» ٨/ ٢٥٢ (٨٥٥٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٦/٦٠٣.

في الستر على المسلم مطلقًا. لكن قال مالك ذلك فيمن لم يعرف منه أذى للناس<sup>(۱)</sup>. وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد ولا حق لآدمي وإنما فيه التعزير فجائز بلغ الإمام أم لا.

(ثم قام فاختطب) أي: خطب، وتأتي آفتعل موافقة للمجرد كثيرًا، نحو: آقتدر بمعنى قدر، واستمع بمعنى سمع، واقترن بمعنى قرن.

(فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) تهديد ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود وعلى ترك التسوية فيها بين الدّنيء والشريف والقوي والضعيف، ولا خلاف في وجوب ذلك، وفيه حجة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا.

(وايم الله) الصحيح عند النحاة أنها ليست جمع يمين، بل مفردة، وأن ألفها ألف وصل بلام التعريف وضم آخره، وحكم القسم الخفض (٢) كما ضم لعمرك.

(لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) فيه إخبار عن مُقدر يفيد القطع بأمر محقق، وهو وجوب إقامة الحد على البعيد والقريب والبغيض والحبيب، لا تنفع في ذريته شفاعة، ولا تحول دونه قرابة ولا جماعة. زاد مسلم: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها<sup>(٣)</sup>. وفيه تقديم.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» ٤/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٨٨٢١/٩).

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: كان عمر إذا نهى الناس عن [شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن](١) كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم أو آمرأة وقع في شيء مما نهيته عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني(١).

وفيه: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلىٰ رسول الله ﷺ (٣).

[٤٣٧٤] (ثنا عباس) بالباء الموحدة والسين المهملة (بن عبد العظيم) العنبري شيخ مسلم (ومحمد بن يحيئ قالا: ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت آمرأة مخزومية) سيأتي أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد كما ذكره ابن عبد البر(٤) وغيره.

(تستعير المتاع وتجحده) إذا طلبته صاحبته (فأمر النبي على فقطع للبي على النبي على النبي

وأيضًا أن معمرًا وغيره ممن روى هله القصة متفق على أن النبي ﷺ قال حين أنكر على أسامة: «لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها ».

وأيضًا فإن جاحد المتاع خائن، ولا قطع علىٰ خائن عند جمهور

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «جامع معمر» ۱۱/ ۳٤٣ (۲۰۷۱۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٤٨، ٤٣٠٤)، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ٤/ ٤٤٦ (٣٤٨٧).

العلماء، خلافًا لما ذهب إليه أحمد وإسحاق بن راهويه (۱)، لقوله ﷺ فيما روى الترمذي من حديث جابر مرفوعًا: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » وقال: حديث حسن صحيح (۲). وهاذا نص.

(قال أبو داود: روىٰ) عبد الله (ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث: إن آمرأة سرقت في عهد النبي ﷺ في غزوة الفتح) فتح مكة.

(ورواه الليث، عن يونس، عن ابن شهاب بإسناده فقال: أستعارت أمرأة) وهي من بني عبد الأشهل أو من بني أسد. رواه ابن ماجه.

وفي رواية [أخرى لأبي داود:] أستعارت آمرأة حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي في فأمر بقطع يدها. وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد.

(وروى مسعود بن الأسود) بن حارثة بن نضلة القرشي العدوي، المعروف بابن العجماء الصحابي، أخو مطيع بن الأسود، وكانا من المهاجرين، شهد مسعود بيعة الرضوان، واستشهد يوم مؤتة، روت عنه بنته عائشة (3).

(عن النبي ﷺ نحو هاذا الخبر) و(قال) فيه (سرقت قطيفة) وهي كساء

<sup>(</sup>۱) «مسائل الكوسج» (۲٤۱٤).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱٤٤۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الاستيعاب» ٣/١٣٩٠، (٢٣٧٢)، «أسد الغابة» ٥/١٥١ (٤٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية بياض، ولعل المثبت مراد المصنف، إذ الرواية ستأتي في «السنن» قريبا برقم (٤٣٩٦).

ذو خمل، جمعها قطائف، وهي الخميلة أيضًا (من بيت النبي ﷺ) رواية أحمد: قطيفة نفديها بأربعين أوقية (١).

(قال أبو داود: ورواه أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (عن جابر عليه أن أمرأة سرقت، فعاذت) بالذال المعجمة، أي: التجأت (بزينب بنت النبي عليه) لتشفع فيها، وهذا قبل أن تصل إلى الحاكم.



<sup>(</sup>۱) «المسند» ٦/ ٢٢٩.

### باب الستر على أهل الحدود<sup>(۱)</sup>

[٤٣٧٥] (ثنا جعفر بن مسافر) التنيسي، صدوق (ومحمد بن سليمان الأنباري) بنون ثم باء موحدة، مات ٢٣٤.

(قالا: ثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد، نسبه جعفر بن مسافر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) المدني، قال النسائي: ليس به بأس<sup>(۲)</sup>. (عن محمد بن أبي بكر) بن حزم الأنصاري قاضي المدينة، ووالد قاضي بغداد عبد الملك بن محمد. (عن عمرة) وكانت في حجر عائشة، وهي هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة<sup>(۳)</sup>.

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: أقيلوا) أي: تجاوزوا وسامحوا (ذوي الهيئات).

فسره الشافعي بمن لم يظهر منه ريبة وقال: سمعت من يعرف هذا الحديث يقول: يتجافى الرجل ذو الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدًا(٤).

(عثراتهم) بفتح المثلثة، أي: سقطاتهم وزلاتهم، يريد: عيوبهم، وفي ذلك إشارة إلى ترك التعزير عند ظهور المصلحة، ولذلك أناطه بذوي الهيئات؛ إذ المصلحة في الترك تلازمهم، ولأنه تأديب، فجاز

<sup>(</sup>۱) سيتكرر هذا الباب قبل حديث رقم (٤٣٧٧)، ومحل هذا الباب هنا غير موجود في المطبوع من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۳۰۸/۱۸ (۳۵۲۷).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٢٤١ (٧٨٩٥)، «سير أعلام النبلاء» ٤/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٧/ ١٣٨.

تركه كتأديب الأب والمعلم.

(إلا الحدود) بالنصب، فإنها لا تترك.

قال الماوردي: التعزير يوافق الحد في كونه شرع زجرًا وتأديبًا للصلاح، ويختلف بحسب الذنب، لكنهما مختلفان من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهم، وهم متفقون في الحد.

والثاني: تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنه في الجملة، ولا يجوز في الحد.

والثالث: إن تلف في التعزير ضمن، أي: على الأصح، ولو تلف من الحد كان هَدَرًا(١).

<sup>(</sup>١) لم أجده بنصه، لكنه في «الحاوي الكبير» ٧/ ٤٣٥ فصَّل في بعض هذا.

# ٥ - باب العَفْوِ عَنِ الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغ السُّلْطانَ

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ المهْري، أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابن جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهٍ قَالَ: «تَعافَوُا الحُدُودَ فِيما بَيْنَكُمْ فَما بَلَغَني مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ »(١).

#### \* \* \*

## باب العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان

[٤٣٧٦] (ثنا سليمان بن داود) بن حماد بن سعد (المهري) بفتح الميم، قال (ثنا) عبد الله (بن وهب قال: سمعت) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو.

(عن) جده الأعلىٰ (عبد الله بن عمرو بن العاص) صرح بالرواية عن جده الأعلىٰ ليكون الحديث متصلاً ، إذ لو قال كما تقول في غير عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده لاحتمل أن يريد بجده الأدنىٰ ؛ فيكون الحديث مرسلا (أن رسول الله على قال: تعافوا) بفتح الفاء وضم الواو من غير همز (الحدود) أي: أعفوا عن الحدود وأظهروا العفو عن

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ۷۰، والطبراني في «الأوسط» ٦/ ۲۱۰ (۲۲۱۲) ثم قال: لا يروي هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل بن عياش، وفيه نظر، فها هي رواية ابن وهب عنه، ورواه النسائي في «الكبرى» ٧/ ١٢ (٧٣٣٢) عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب به، والدارقطني ٣/ ١١٣، والحاكم ٤/ ٣٨٣. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٥٤).

الحدود (فيما بينكم) وليأمر بعضكم بعضًا بالعفو عن الجاني قبل أن يبلغ الإمام، كما قال تعالى: ﴿وَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (١) إذا أوصى بعضهم بعضًا بالصبر حتى يظهر فيهم. قال ابن مالك: يأتي تفاعل لتخييل ترك الفعل، وإن لم يكن فاعلًا كقولهم: تغافل وتطارش، وإن [لم](٢) يكن عنده غفلة ولا طرش، بل المقصود إظهار الفعل بغيره. وقد روى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العقوبة »(٣). وروى الطبراني عن القاسم: قال عبد الله -يعني: ابن مسعود-: ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم (٤)(٥) (فما بلغني من حد فقد وجب) إقامة الحد فيه، وحرمت الشفاعة فيه، كما أنه يحرم الشفيع فيه بلا خلاف.

#### 

<sup>(</sup>١) البلد: ١٧. (٢) ساقطة من النسخ، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٤٢٤)، «العلل الكبير» ٢/ ٥٩٥. ورواه أيضًا الدارقطني ٣/ ٨٤، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٨٤، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٤١٤، ٤١٤، ٩/ ٢٠٧، وقي «السنن الصغير» ٣/ ٢٠٢. وقال في «الخلافيات» كما في «مختصر الخلافيات» كما في «مختصر الخلافيات» ٤/ ٤٣٢: هذا الحديث مشهور بين الفقهاء، وإسناده ضعيف.

وأعله ابن الملقن في «البدر المنير» ٨/٦١٢ - ٦١٣، والحافظ في «التلخيص» ٤/ ١٠٤. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.

<sup>(</sup>ه) «المعجم الكبير» ٩/ ٣٤١ (٩٦٩٥).

# ٦ - باب فِي السَّثرِ عَلَىٰ أَهْلِ الحُدُودِ

١٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ماعِزًا أَتَى النَّبِي ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَزْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وقالَ لِهَزَّالٍ: ﴿ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ﴾(١).

٢٣٧٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ عَنِ ابن النَّبى عَلِيْ فَيُخْبِرَهُ (٢).

#### \* \* \*

### باب في الستر على أهل الحدود

[٤٣٧٧] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيىٰ) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (عن زيد بن أسلم) الفقيه (عن يزيد بن نعيم) بضم النون مصغر (عن أبيه) نعيم بن هزال -بفتح الهاء وتشديد الزاي- الأسلمي.

(أن ماعزًا أتى النبي على) وهو ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدينة (فأقر عنده) بالزنا (أربع مرات) فيه حجة لأبي حنيفة (٢) وأحمد (٤) أن الحد لا يجب إلا على من أقر بالزنا أربع مرات، وبهذا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٢١٦/٥-٢١٦، والنسائي في «الكبرئ» (٧٢٧٤)، (٧٢٧٥)، (٢٧٧٩)، (٢٧٧٩)، والحاكم ٣٦٣٨. (٢٢٧٦)، والحاكم ٤/٣٦٣. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والنسائي في «الكبرى»، والحاكم، وصححه الألباني، وقد سبق.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مختصر آختلاف العلماء» ٣/ ٢٨٣ (١٣٩٨)، «النتف في الفتاوى)» ٢/ ٢٣٤، «المبسوط» ٩/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) «مسائل الكوسج» (٢٤٩١).

قال الحكم<sup>(١)</sup> وابن أبي ليليٰ<sup>(٢)</sup>.

وقال الحسن (٣) ومالك (٤) والشافعي (٥): يجب بإقراره مرة. لكن قال أحمد: سواء أقر في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.

وقال أبو حنيفة (٢): لا يقبل إقراره إلا في أربعة مجالس من مجلس المقر، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه وورائه كان أربعة مجالس؛ وتُبل عند الحنفية، قال أبو حنيفة: لا يثبت الرجم إلا في أربعة مجالس؛ لأن ماعزا أقر في أربعة مجالس] (٧) وقال أحمد: إن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه أقر أربعًا في مجلس واحد. وسيأتي كيف إقراره وحجة الشافعي ومن تابعه.

(فأمر برجمه) فيه دليل على جواز الوكالة في الحدود، وأنه يجوز للإمام أن يبعث رجلًا واحدًا يقوم مقامه في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وقبول الشهود.

(وقال لهزال) بفتح الهاء وتشديد الزاي والد نعيم بن هزال راوي الحديث. وقال مالك في «الموطأ»: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن

<sup>(</sup>١) انظر: «الأوسط» ١٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأوسط» ١٢/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأوسط» ١٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ٤/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>ه) «الأم» ٧/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: «النتف» ٢/ ٦٣٤، «المبسوط» ٩/ ٩١.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله على قال لرجل من أسلم يقال له: هزال (١).

(لو سترته) بردائك (بثوبك لكان خيرًا لك) ثم قال: قال يحيى بن سعيد: فحدثت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق<sup>(۲)</sup>. وسيأتي ما يدل على ذلك. وفي الحديث دليل على فضيلة الستر على أخيه المسلم وحسن الظن به، وقد جاءت في الستر على المسلمين أحاديث كثيرة، منها ما رواه الطبراني، عن لقيط بن أرطاة السكوني أن رجلًا قال له: [إن] لنا جارا يشرب الخمر، ويأتي القبيح، فأرفع أمره إلى السلطان؟ قال: لقد قتلت تسعة وتسعين مع رسول الله على ما أحب أني قتلت مثلهم، وأني كشفت قناع مسلم. أنتهى أنهى أنتهى أنهى قالى .

وستر المؤمن علىٰ نفسه أولىٰ من ستره علىٰ غيره، والله الموفق.

[٤٣٧٨] (ثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم (عن حماد (ه) بن زيد) الأزدي أحد الأعلام (٦) ، وكان يحفظ حديثه كالماء

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» ۲/ ۸۲۱.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من النسخ الخطية، والمثبت من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ٢/ ٨٢١.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ٢١٧/١٩ (٤٨٤). قال الهيثمي في «المجمع» ٢٢٦/٦: فيه مسلمة بن على وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٦) بعدها في النسختين بياض بمقدار كلمتين، ويصلح أن يكون: كان ضريرا. كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» ووجود (ض) في موضعها في (م).

(قال يحيي (١١) بن سعيد الأنصاري قاضى السفاح.

(عن محمد بن المنكدر أن هزالاً) قال اللالكائي: كان المنكدر خال عائشة فشكا إليها الحاجة، فقالت له: إن لي شيئًا يأتيني أبعث به إليك. فجاءها عشرة آلاف، فبعثتها إليه، فاشترىٰ منها جارية، فولدت له محمدًا وأبا بكر وعمر، ومحمد من مشاهير التابعين، روىٰ عن أبيه وغيره.

(أمر) أي: هو الذي أمر (ماعزًا أن يأتي النبي ﷺ فيخبره) بما وقع منه، فأنكر عليه وأخبره بأن يتستر عليه. ولو أمره بكتم ذلك على نفسه كان أفضل.

#### 

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

## ٧ - باب فِي صاحِبِ الْحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

27٧٩ - حَدَّثَنا إِسْرائِيلُ، حَدَّثَنا الْفِرْيابِي، حَدَّثَنا الفِرْيابِي، حَدَّثَنا إِسْرائِيلُ، حَدَّثَنا سِماكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اَمْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي عَيْقِةِ تُرِيدُ الصَّلاةَ فَتَلَقّاها رَجُلٌ فَتَجَلَّلَها فَقَضَىٰ حاجَتَهُ مِنْها فَصاحَتْ وانْطَلَقَ فَمَرَّ عَلَيْها رَجُلٌ فَقالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصابَةٌ مِنَ اللهاجِرِينَ فَمَرَّ عَلَيْها رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَمَرَّتْ عِصابَةٌ مِنَ اللهاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا. فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الذي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْها فَأَتَوْها بِهِ فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هِذَا. فَأَتَوْا بِهِ النَّبِي عَيْقَ فَلَمّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُها الذي وَقَعَ عَلَيْها فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَنَا صاحِبُها. فَقَالَ: « اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ صَاحَبُها الذي وَقَعَ عَلَيْها فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَنَا صاحِبُها. فَقَالَ: « اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ ». وقالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْني: الرَّجُلَ المَأْخُوذَ وقَالَ لِلرَّجُلِ الذي وَقَعَ عَلَيْها: « ارْجُمُوهُ ». فَقَالَ: « لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَها أَهْلُ المَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ أَيْضًا عَنْ سِمَاكٍ (١).

\* \* \*

# باب في صاحب الحد يجيء فيقر

[٤٣٧٩] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي الحافظ شيخ البخاري، روى عنه في مواضع، لكن لم يثبته، فتارة يقول: محمد بن عبد الله. وتارة يقول: محمد بن خالد. وكان أمير المؤمنين في الحديث.

(قال: ثنا) محمد بن يوسف بن واقد (الفريابي) بكسر الفاء، وبعد

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٥٤)، وأحمد ٣٩٩/٦. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٠٠).

الراء ياء مثناة تحت، منسوب إلى فرياب من خراسان.

(قال: ثنا إسرائيل) بن يونس (قال: ثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل، عن أبيه) وائل بن حجر الكندي الصحابي، قال الترمذي: علقمة بن وائل سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه،

(أن آمرأة) [...] (خرجت على عهد النبي على تريد الصلاة، فتلقاها رجل، فتجللها) بفتح الجيم واللام المشددة الأولى، قال ابن الأثير: أي: غشيها (٣). يعني: أكرهها وغلبها وعلا عليها بالوطء.

قال الجوهري: تجلله أي: علاه، وجلل الفرس ألبسها الجل<sup>(٤)</sup>. وبوب الترمذي على هذا الحديث: باب المرأة إذا ٱستكرهت على الزنا<sup>(٥)</sup>.

(فقضىٰ حاجته منها) كرهًا (فصاحت) فيه: الأستغاثة لمن أكره علىٰ معصية من زنا أو شرب خمر وغير ذلك (وانطلق) عنها حين صاحت.

(ومر عليها رجل) أي: غير الذي وطئها (فقالت: إن ذاك) الرجل (فعل بي كذا وكذا) كناية عما يستقبح.

(ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» ۲/۶ه.

<sup>(</sup>۲) في (ل)، (م) بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» ٣/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٤/ ١٦٦١.

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١٤٥٤).

وكذا. فانطلقوا معه، فأخذوا الرجل) يعني: الثاني الذي مر عليها (الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به) وقالوا: هو ذا؟. (فقالت: نعم هو ذا. فأتوا به النبي على فلما أمر به) ليرجم. ليس في الحديث أنه سئل عن الزنا، ولا أنه اعترف ولا أنكر، وأقيمت عليه بينة [وأدلة الكتاب والسنة على أنه لا بد من بينة](١) أو إقرار؛ أما البينة فلقوله تعالى: ﴿مُ لَوَ بَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهُلَكَ ﴾ (٢) وأما الإقرار فلقوله على أنه لما أتي به اعترفت فارجمها (٣) وعلى هذا فالحديث محمول على أنه لما أتي به وسئل اعترف أو أقيمت عليه بينة.

(قال صاحبها الذي وقع عليها) فاعترف بما وقع ليخلص المتهم بالرجم من العقوبة؛ لئلا يجتمع عليه معصيتان، معصية الزنا ومعصية عقوبة هاذا المظلوم.

(فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها) الذي فعلت بها (فقال لها: آذهبي؟ فقد غفر الله لك) أي: رحمها بإيهام الرجل الذي وقع عليها بالاعتراف، ليسقط عنها إثم الذي اتهمته بإكراهها على الزنا، وهو بريء، ولعلها لما أكرهها الرجل على الزنا حصل لها دهشة عن رؤيته، فلما رأت الرجل المار ظنته إياه، وأخبرت بما غلب على ظنها أنه إياه.

(وقال للرجل) الذي أتهمته لما وقع عليها (قولاً حسنًا) أي: طيبا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) النور: ٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٣١٤ - ٢٣١٥)، ومسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة.

(فقالوا للرجل الذي وقع عليها) يشبه أن يكون المراد الرجل الذي (١) ظنت أنه وقع واتهمته (ارجمه) أي: معنا، ورواية الترمذي: قال للرجل الذي وقع عليها: «ارجموه»(٢).

وعلىٰ هأذا فاللام في قوله: (للرجل) بمعنىٰ (عن) فإن الخطاب بالرجم ليس هو للرجل، بل للصحابة. فاللام كقوله تعالىٰ: ﴿وَقَالَتُ أُولَنَهُمْ النَّينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴿ أَي: عن الذين آمنوا ﴿ وَقَالَتُ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ ﴾ أي: قالت أولاهم عن أخراهم، إذ الخطاب مع الله لا معهم، وقال أبو حيان: اللام في ﴿ أُولَنَهُمْ ﴾ لام السبب، أي: لأجل أولاهم، بخلاف اللام التي في قوله: ﴿ لِأُخْرَنَهُمْ ﴾ فإنها لام التبليغ (٥). نحو: قلت لك: أصنع كذا.

فإن الخطاب مع أخراهم فيه دليل لما قاله العلماء وصرح به الماوردي في «الحاوي» أن الرجل إذا أكره آمرأة على الزنا وزنى بها مكرهة وجب عليه الحد دونها<sup>(1)</sup>، وهذا متفق عليه؛ لهذا الحديث.

وأما المهر فمختلف فيه: فمذهب الشافعي أن عليه لها مهر مثلها بما أصاب منها (٧).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ١٢.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) «البحر المحيط» ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٦) «الحاوى» ٢٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الحاوي» ٦/ ٦٥، «نهاية المطلب» ٢٠٤/١٧.

وقال أبو حنيفة: لا مهر عليه، أحتجاجًا بنهي النبي ﷺ عن مهر البغي (٢)(١).

وأما المضطرة إلى الزنا ففي «سنن البيهقي» أن عمر أتي بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها؛ ففعلت. فشاور الناس في رجمها، فقال عليٌّ: هلْدِه مضطرة أرىٰ أن أن يخلى سبيلها. ففعل (٣).

وقال محب الدين الطبري: لم أر في المضطرة نقلًا، والذي ظهر لي لا يجوز لها تمكينه، وصوبه المتأخرون، وخالف إباحة الميتة للمضطر<sup>(٤)</sup>؛ فإن الأضطرار هلهنا إلىٰ نفس المحرم، وهنا الأضطرار ليس إلىٰ نفس المحرم، وإنما جعل المحرم وسيلة إليه، وهو لا تندفع به الضرورة؛ لأنه قد يصر على المنع بعد وطئها.

(وقال: لقد تاب) يعني: المرجوم باعترافه (توبة لو تابها أهل المدينة) النبوية جميعهم. وفيه: جواز (لو) في الكلام (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۳۷، ۲۲۸۲، ۵۳٤٦، ۵۷۲۱)، ومسلم (۱۵٦۷) من حديث أبي مسعود الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المبسوط» ٩/٥٣.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٤١١.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) قال ابن دقيق في "إحكام الأحكام" ٢/ ٨٧ وهو يجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة في لفظ "لو": وقد قيل في الجمع بينهما: إن كراهتها في استعمالها في التلهف على أمور الدنيا إما طلبًا أو هربا؛ لما فيه من عدم التوكل على الله، وأما إذا

وفيه أن توبة الزنا لا تسقط عنه حكم الزنا، وكذا حكم حد السرقة والشرب، وهذا أصح القولين في مذهبنا (١) ومذهب مالك (٢).

والثاني: أنها تسقط ذاك، ولم يذكر في هذا الحديث الصلاة على المرجوم، وقد يستدل به الزهري على ما ذهب إليه من أنه لا يصلى على المرجوم وقاتل نفسه ( $^{(7)}$ ), وقال [مالك  $^{(3)}$ ) و $^{(6)}$  أحمد  $^{(7)}$ : يكره للإمام ولأهل الفضل دون [باقي الناس]  $^{(V)}$ . قالا: ويصلي عليه غير الإمام وغير أهل الفضل.

وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل (^).

(لقبل منهم) توبتهم بأجمعهم (قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر) الهمداني، توقف فيه أحمد (عن سماك) بن حرب، صدوق.

#### 

ٱستعملت في تمني القربات فلا كراهة في هلذا أو ما يقرب منه.

قلت: وعلى الثاني يحمل هذا الحديث. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الأم» ۷/ 09، وانظر: «الحاوي» ۱۳/ ۳۷۰، واستدل الشافعي رحمه الله بحديث ماعز فإنه لم يأت للنبي ﷺ إلا وقد تاب قبل أن يأتيه.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «البيان والتحصيل» ١٦/ ٣٨٤، «الذخيرة» ٢١٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٣٥ (٦٦١٦).

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ١/ ٢٥٤، ١/ ٥٠٨. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) المشهور في المذهب أنه يُصلَّىٰ علىٰ أهل الكبائر والمرجوم في الزنا، قال أحمد: ما يُعلم أن رسول الله ﷺ ترك الصلاة علىٰ أحد إلا علىٰ قاتل نفسه والغال. انظر: «المغنى» ٣/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٧) في (م): الباقي.

<sup>(</sup>A) أنظر: «نهاية المطلب» ٣/ ٣٨، «المحلى» ٣/ ٣٩٩، «المبسوط» ٩٤/٩.

## ٨ - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

خَدَّ أَي طَلْحَةَ، عَنْ أَي الْمُنْذِرِ مَوْلَىٰ أَي ذَرِّ، عَنْ أَي أُمَيَّةَ المَحْزُومي أَنَّ النَّبي عَيْ أَي الْمَنَّةَ المَحْزُومي أَنَّ النَّبي عَيْ أَي الْمَنَّةَ المَحْزُومي أَنَّ النَّبي عَيْ أَي الْمَنَّةَ المَحْزُومي أَنَّ النَّبي عَيْ أَي الْمَنَّ قَدِ اَعْتَرَفَ اَعْتِرافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتاعٌ فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ ( اللهِ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجَيءَ بِهِ فَقالَ: « اللَّهُمَّ تُب سَرَقْتَ ». قالَ: « اللَّهُمَّ تُب « السَّعُغْفِر الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقالَ: « اللَّهُمَّ تُب عَلْيهِ ». فَقالَ: « اللَّهُمَّ تُب عَلْيهِ ». قَلاَثًا وَاللهُ عَمْرُو بْنُ عاصِم، عَنْ هَمّام، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: عَنْ أَي أُمِي عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: عَنْ أَي أُمَيَّةً رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، عَنِ النَّبي عَيْدِ ( الله قالَ: عَنْ أَي أُمَيَّةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، عَنِ النَّبي عَيْدِ ( الله قالَ: عَنْ أَي أُمَيَّةً رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، عَنِ النَّبي عَيْدِ ( الله قالَ: عَنْ أَي أُمِيَّةً رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، عَنِ النَّبي عَلْهُ اللهُ قالَ: عَنْ أَي أُمَيَّةً رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، عَنِ النَّبي عَنْ اللهُ قالَ: عَنْ أَي الْمَيَّةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنِ النَّبي عَنْ اللهِ قالَ: عَنْ أَي أُمَيَّةً رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، عَنِ النَّبي عَلْهُ اللهُ إِلَاهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ أَي الْمَيَّةُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ إِلَيْهِ قَالَ: ﴿ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَاهُ عَلْهُ اللهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ الل

#### \* \* \*

# باب في التلقين في الحد

[ ٤٣٨٠] (ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد) بن سلمة، ثقة (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) حجة (عن أبي المنذر مولى أبي ذر) الصحابي، مجهول، لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قاله عبد الحق<sup>(٢)</sup>. والعجب من إمام الحرمين حيث قال في «النهاية»: إن هذا حديث متفق على صحته<sup>(٣)</sup>. ولم يرد أصطلاح المحدثين أتفاق الصحيحين، بل مراده أنه مسند، ولا شك في إسناده مرفوعًا من حديث أبي أمية.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ۲۷، وابن ماجه (۲۵۹۷)، وأحمد ٥/ ۲۹۳. وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲٤۲٦).

<sup>(</sup>۲) «الأحكام الوسطىٰ» ٤/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) «نهاية المطلب في دراية المذهب» ١٧/ ٢٨٠.

(عن أبي أمية) قال ابن الأثير: لا يعرف أسمه (١) (المخزومي) عداده في أهل الحجاز.

(أن النبي ﷺ أتي بلص) بكسر اللام (قد أعترف) بالسرقة (اعترافًا ولم يوجد معه متاع) يعني: المال الذي أتهم بسرقته.

(فقال رسول الله على: ما إخالك) بكسر الهمزة على الأفصح، وفتحها لغة أسد، وكسر حرف المضارعة على خلاف القاعدة. و(إخال) يتعدى إلى مفعولين كأظن. فالكاف مفعول، و(سرقت) جملة فعلية في موضع نصب على المفعول الثاني.

وزاد البغوي بعد قوله: «أسرقت»: [قال: لا (٢). ويتبع في ذلك الإمام على ما ذكره البزدوي في تتمة الحديث عقيب قوله: «ما إخالك سرقت»] (٣) قل: لا. وهاذِه الزيادة لم يصححها أئمة الحديث. قال ابن الصلاح: لكن روى الحافظ البيهقي بإسناده موقوفًا على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقتي؟ قولي: لا. قالت: لا. فخلى عنها (٤).

وروى هذا الحديث في «المراسيل» من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وزاد: فقطعوه وحسموه، ثم أتوه به، فقال: «تب إلى الله»(٥). ووصله الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي

<sup>(</sup>۱) «أسد الغابة» ٦/ ٢١.

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» ۱/۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) «مراسيل أبي داود» (٢٤٤).

هريرة (١)، وفيه تلقين الرجوع عن الإقرار لا إنكاره بعد أن أقر به.

واقتصر الرافعي في باب حد الزنا على الأستحباب ( $^{(7)}$ ), وكلام الماوردي ( $^{(7)}$ ) والقاضي صريح في استحبابه، ونص الشافعي يدل عليه ( $^{(2)}$ ), وكلام البغوي ( $^{(6)}$ ) وإمامه يدل على الجواز.

وحاصل المسألة أن فيها أربعة أوجه: أصحها الأستحباب. والثاني: الجواز. والثالث: المنع، والرابع: إن كان المطلوب يجهل حكم ذلك جاز له، وإلا فلا يجوز<sup>(1)</sup>.

وإذا قلنا بالاستحباب أو الجواز فلا نقول له: آرجع عن إقرار، بل نعرض ونقول: لعلك لم تسرق، ولعلك كنت، لعلك أخذت بإذن المالك، لعلك أخذت من غير حرز. وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري في كل حد لله تعالىٰ.

(قال: بلئ. فأعاد عليه) المقالة (مرتين أو ثلاثًا) لم يقل النسائي في روايته: مرتين أو ثلاثًا. كل ذلك يعترف بالسرقة. (فأمر به فقطع) رواية النسائي: «اذهبوا به فاقطعوه »(٧) (وجيء به) بعد قطعه (فقال:) له

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» ۳/ ۱۰۲، «المستدرك» ٤/ ٢٨١، «السنن الكبرى» ٨/ ٤٧١، وانظر: «إرواء الغليل» (٢٤٣١).

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» ۱۱/ ۱۵۰ - ۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) «الحاوى» ١٣ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٧/٠٤٣.

<sup>(</sup>ه) «التهذيب» ٧/ ٣٣٣ - ٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الشرح الكبير» ١١/ ٢٣٢ - ٢٣٣.

<sup>(</sup>۷) «السنن الكبرى"» ٤/ ٣٢٨، «المجتبى" ٨/ ٦٧.

(استغفر) بكسر الراء في الوصل لالتقاء الساكنين (الله تعالى وتب إليه) قد يستدل به من يقول: إن المحدود يبقى عليه تبعات متعلقات بأحوال الآخرة؛ فيستغفر الله ويتوب منها.

(فقال: أستغفر الله تعالىٰ وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه) قال ذلك (ثلاثا) ثلاث مرات، وفي رواية ابن ماجه: مرتين (١).



<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٢) رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» ٣٦/١ (٩٤)، ٣/ ١٠٦٧ عن عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي المنذر البراد عن أبي أمية رجل من الأنصار به.

# ٩ - باب فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدِّ وَلا يُسَمِّيهِ

٤٣٨١ - حَدَّثَنا خُمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ، عَنِ الأَوْزاعيِّ، قَالَ: يا رَسُولَ قَالَ: يا رَسُولَ قَالَ: يا رَسُولَ اللَّبِي ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ.

قالَ: « تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: « هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنا حِينَ صَلَّيْنا ». قالَ: « اَذْهَبْ فَإِنَّ الله تَعالَىٰ قَدْ عَفا عَنْكَ »(١).

#### \* \* \*

### باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه

[**٤٣٨١] (ثنا محمود بن خالد)** بن يزيد السلمي الدمشقي، وثقه أبو حاتم (۲) والنسائي (۳).

(قال: ثنا عمر بن عبد الواحد) السلمي الدمشقي.

(عن) [عامر بن شراحيل] (١٤) (الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار) شداد ابن [عبد الرحمن] (٥) القرشي، روى له البخاري في «الأدب» وغيره. (قال: ثنا أبو أمامة) صدي بن عجلان الباهلي.

(أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۲۶، ۲۷۲۵).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۸/ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٧/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ل)، (م):. وهو خطأ بين؛ فالأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو. أما عامر بن شراحيل فهو الشعبي. أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٨/١٤، ٢٠٧/١٤.

<sup>(</sup>٥) كذا في (ل)، (م)، وهو خطأ، وصوابه: عبد الله. أنظر «تهذيب الكمال» ١٢/ ٣٩٩.

فأقمه عليً) رواية ابن جرير من طريق (سليم)(١) بن عامر عن أبي أمامة أن رجلًا جاء إلى النبي على فقال: يا رسول، أقم في حد الله. مرة أو مرتين، فأعرض عنه رسول الله على ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم في حد الله » قال: أنا ذا. قال: «أتممت الوضوء»(٢).

(قال: توضأت حين أقبلت؟) يعني: وأتممت الوضوء كما في رواية ابن جرير المذكورة.

(وعفا عنك) هو محمول على أنه أراد بالحد اللغوي المانع، أو أنه أراد به ما دون الوطء مما يوجب التعزير.

وقد روى الدارقطني بسنده إلىٰ معاذ أنه كان قاعدًا عند النبي ﷺ، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من أمرأة لا

<sup>(</sup>١) في الأصول: سليمان. والمثبت من «تفسير الطبري»، و«المعجم الكبير» للطبراني.

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» ۱۲/ ۱۲۳، ورواه الطبراني في «الكبير» ۸/ ۱۲۰ (۷۲۷۵)، وفي «مسند الشاميين» ۲/ ۸۲ (۱۸٤۰).

<sup>(</sup>۳) «تفسير الطبري» ۱۲/ ۱۲۳.

<sup>(</sup>٤) هود: ۱۱٤.

تحل له، فلم يدع شيئًا يُصبيه الرجل من آمرأته إلا قد أصابه منها غير أنه لم يجامعها. فقال له النبي عَلَيْ: «توضأ وضوءًا حسنًا، ثم قم فصل » فأنزل الله هاذِه الآية: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ فقال معاذ: هي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة »(۱). ورواه ابن جرير عن عبد الملك بن عمير به (۲).

<sup>(</sup>۱) (سنن الدارقطني» ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» ۱۲/ ٦٢٣.

## ١٠ - باب فِي الأمتحانِ بالضَّرْب

2٣٨٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةً، حَدَّثَنا صَفُوانُ، حَدَّثَنا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اَلَحرازي أَنَّ قَوْمًا مِنَ الكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتاعُ فاتَّهَمُوا أُناسًا مِنَ الحَاكَةِ فَأَتَوُا النُّعْمانَ بْنَ بَشِيرٍ صاحِبَ النَّبي ﷺ فَحَبَسَهُمْ أَيّامًا ثُمَّ خَلَىٰ سَبِيلَهُمْ فَأَتُوا النُّعْمانَ فَقالُوا: خَلَيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلا آمْتِحانٍ. فَقالَ النَّعْمانُ ما شِئْتُمْ فَأَتُوا النُّعْمانَ فَقالُوا: خَلَيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلا آمْتِحانٍ. فَقالَ النَّعْمانُ ما شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ ما أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ. فَقالُوا هذا حُكْمُكَ فَقالَ هذا حُكْمُ اللهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ ﷺ. أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ. فَقالُوا هذا حُكْمُكَ فَقالَ هذا حُكْمُ اللهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ ﷺ قَالَ أَبُو داوُدَ: إِنَّما أَرْهَبَهُمْ بهذا القَوْلِ أي: لا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلاَّ بَعْدَ قَالَ النَّعْتِرافَ (١).

#### \* \* \*

### باب في الامتحان بالضرب

[۲۳۸۲] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحوطي من جبلة الساحل، وثقه يعقوب بن شيبة (قال: حدثنا بقية) بن الوليد من رواة مسلم (قال: ثنا صفوان) بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي، روى له البخاري في «الأدب» (قال: ثنا أزهر بن عبد الله الحرازي) بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الراء، وبعد الألف زاي، منسوب إلى حراز بن عوف بن عدي، هذا هو الصواب. وقال الدارقطني: هو الحرّاني بالراء المشددة والنون، حديثه في الشاميين، تابعي صالح الحديث.

رواه النسائی ۸/ ۲۳.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ٥١٩/١٨ (٣٦٠٧).

(أن قومًا من الكلاعيين) بفتح الكاف، وتخفيف اللام بطن من ذي الكلاع بن حمير (سرق لهم متاع، فاتهموا ناسًا من الحاكة) جمع حائك (فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي على ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري لأبيه ولأمه عمرة بنت رواحة صحبة. سكن الكوفة، وكان واليًا عليها زمن معاوية بن أبي سفيان، ثم ولي حمص، فدعا لعبد الله ابن الزبير، فطلبه أهل حمص، فقتلوه.

(فحبسهم أيامًا) جمع، أقله ثلاثة أيام، وفيه جواز حبس الإمام إذا رأىٰ ذلك. (ثم خلىٰ سبيلهم) فيه أن الإمام إذا رأىٰ حبس قوم أتهموا في سرقة أو قتل أو غيرهما فحبسهم فله أن يطلقهم في عصبة من أتهم إذا لم يثبت عليهم شيء.

(فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا أمتحان) يقول: فعلت كذا، وفعلت كذا. فلا يزال به يقول. (فقال) لهم (النعمان: ما شئتم إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعهم (۱) فذاك، وإلا أخذت) لهم (من ظهوركم) أخذًا (مثل ما أخذت من ظهورهم)

فيه جواز ضرب الإمام من ٱستحق العقوبة على ظهره على قدر ما يراه الإمام باجتهاده.

(فقالوا: هذا حكمك؟) أي: رأي ظهر لك باجتهادك أنه المصلحة؟ (فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله) وفيه جواز مراجعة الإمام.

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل)، (م): متاعكم. وفوقها: نسخة.

# ١١ - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

٤٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينارِ فَصاعِدًا (١).

٤٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانِ قَالاً: حَدَّثَنَا، ح وَحَدَّثَنَا ابن السَّرْحِ، قَالَ: خَدَّرَنَا ابن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: « تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا (٢). قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ القَطْعُ في رُبْع دِينارٍ فَصَاعِدًا (٢).

٤٣٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّ قَطَعَ في مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ (٣).

٢٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِ إِسْماعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نافِعًا مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَطَعَ يَدَ رَجُلِ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّساءِ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ (٤).

٢٣٨٧ - حَدَّقَنا عُتُمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيُّ العَسْقَلانِيُّ -وهنذا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - قالا: حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ، عَنْ عَطاءِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ دِينارٌ أَوْ عَشرَةُ دَراهِمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنِ ابن إسْحَاقَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۸۹)، ومسلم (۱٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، وقد سبق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، وقد سبق.

#### \* \* \*

# باب ما يقطع فيه السارق

[٤٣٨٣] (ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري قال) الزهري (سمعته منه عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكانت في حجر عائشة (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على كان) يدل على التكرار (يقطع) اليد (في ربع دينار) من الذهب الخالص، فلا قطع فيما دونه، وإذا سرق ما سوى الذهب من فضة أو غيرها قوم به، فإن بلغ ربع دينار قطع، وإلا فلا.

ولو سرق ذهبًا مغشوشًا فإن بلغ خالصه نصابًا قطع، وإلا فلا (فصاعدًا) منصوب على الحال.

[٤٣٨٤] (ثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان) بفتح الباء الموحدة وتخفيف المثناة تحت الواسطى، ثقة (٢).

(ثنا ابن سرح (٣) قال: ثنا) عبد الله (ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن النبي على قال: تقطع يد السارق) وهو آخذ المال خفية، أصله من المسارقة، وهي إذا ارتقب غفلته لينظر إليه. والسرقة الشرعية كبيرة موجبة للقطع إجماعًا.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ۸۳، والدارقطني ۱۹۱/۳، والحاكم ۲۷۸/۳-۳۷۹. وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»: شاذ.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۱۱۸ (۲۷۰۱).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، و قبلها في «سنن أبي داود»: (قالا: حدثنا ح، و).

(في ربع دينار) وهو المثقال، والمعتبر وزن مكة (فصاعدًا. قال أحمد ابن صالح) الحافظ الطبري شيخ البخاري (القطع في ربع) بضم الباء، ويجوز إسكانها (دينار فصاعدًا) أي: فما فوقه كما في رواية لمسلم (۱)، خلافًا لمن قال: لا يعتبر النصاب ويجب القطع بكل قليل وكثير (۲). وهو مذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري وأهل الظاهر والخوارج. وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وهاند الأحاديث حجة عليهم.

[870] (ثنا عبد الله بن مسلمة قال: ثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قطع في مجن) بكسر الميم وفتح الجيم، وهو الترس (ثمنه ثلاثة دراهم) وسئلت عائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار (٣). وفيه حجة لمالك أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما سواهما يقوم بالدراهم. ومذهبه أن الثلاث دراهم إن كانت قيمة ربع دينار قطع به، وإلا فلا(٤).

[٤٣٨٦] (حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل (٥) بن أمية) بن عمرو بن

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۲۸۶/۳).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الأوسط» ٢/ ٢٨٢، «المحلى ٣٤٤/١٢»، «المغني» ٢١/ ٤١٨، «روضة الطالبين» ١٠/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه عنها النسائي ٨/ ٨٠، وفي «الكبرىٰ» ٤/ ٣٣٩، والبيهقي ٨/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ٤/ ٢٢٥ - ٧٢٥.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (ع).

سعيد الأموي، ثقة، له نحو ستين حديثًا (١).

(مولى (٢) عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم (٣) أن رسول الله على قطع يد رجل سرق ترسًا من صفة) بضم الصاد وتشديد الفاء، وهو مكان مظلل من الدار يجلسن فيه ويعتدن القعود فيه (ثمنه ثلاثة دراهم) إطلاقه يقتضي أن القطع يحصل بما ثمنه ثلاثة دراهم، وإن لم تكن قيمته ربع دينار، وحمله الشافعي على أنه كانت قيمته ربع دينار جمعًا بين الأحاديث (٤).

[٤٣٨٧] (ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري) هو ابن المتوكل (العسقلاني وهاذا لفظه، وهو أتم، قالا: ثنا) عبد الله (ابن نمير عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسىٰ) بن الأشرف أحد الفقهاء.

(عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قطع رسول الله على أن يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) استدل به الحنفية على أن النصاب الذي تقطع فيه اليد دينار أو عشرة دراهم (٥). وبما روى الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي على قال: « لا تقطع يد السارق في أقل من

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۳/ ۶۵ – ۶۱ (۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وقبلها في «سنن أبي داود»: (أن نافعا).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٧/ ٣٢٠، قال: وذلك أن الصرف كان علىٰ عهد النبي ﷺ آثنىٰ عشر درهما بدينار. أي أن الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الميسوط» ٩/١٣٧.

عشرة دراهم »(١) وبأنه حق يتعلق بمال فلا يتعلق بربع دينار كالزكاة.

وأجاب الشافعية عنه بأن رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لا حجة فيها ما لم يبين جده (٢).

قال الماوردي: ولو صح أمكن تأويله على عشرة دراهم قيمتها ربع دينار، لأن النقود كانت مختلفة وأوزانها مختلفة (٣).

وعن هذا الحديث بأنه لا يعمل به لو أنفرد فكيف مع معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار؟!

وعن القياس بالمعارضة بأنه حق يتعلق بالمال؛ فوجب أن لا يتقدر بعشرة دراهم كالزكاة.

(قال أبو داود: ورواه محمد بن سلمة) بفتح السين ابن عبد الله المرادي، أخرج له مسلم (وسعدان بن يحيى) وهو سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى (عن ابن إسحاق بإسناده).

#### 

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» ۳/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام على إطلاقه مردود، فالأئمة يحتجون بمثل هذا الحديث حتى قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم -ابن راهويه- يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه.

وقال محمد بن بن علي الجوزجاني: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؛ قال: يقول: حدثني أبي. قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد سمع.

وانظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٤٢، و«تهذيب الكمال» ٢٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) «الحاوي» ٢٧٢/١٣.

### ١٢ - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

2٣٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَىٰ بْنِ حَبّانَ أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيّا مِنْ حائِطٍ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صاحِبُ الوَديِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فاسْتَعْدیٰ عَلَى العَبْدِ مَرُوانَ بْنَ الحَدِيةِ فَخَرَجَ صاحِبُ الوَديِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فاسْتَعْدیٰ عَلَى العَبْدِ مَرُوانَ بْنَ الحَدِيةِ وَهُمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرُوانُ العَبْدَ وَأَرادَ قَطْعَ يَدِهِ فانْطَلَقَ سَيِّدُ العَبْدِ إلَى مَا وَلَا كَثَمِ بُنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيً يَقُولُ: « لا قَطْعَ في ثَمْرٍ وَلا كَثْرٍ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوانَ أَخَذَ غُلامي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تُمْشِي مَعي إِلَيْهِ فَتَخْبِرَهُ بِالَّذي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَشَىٰ مَعَهُ رافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَرْوانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ ﴾. فَأَمَرَ مَرْوانُ بِالعَبْدِ فَأُرْسِلَ.

قالَ أَبُو داؤدَ: الكَثَرُ الجُمّارُ(١).

١٣٨٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَىٰ ابْنِ حَبَّانَ بهذا الحدِيثِ قالَ: فَجَلَدَهُ مَرُوانُ جَلَداتٍ وَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ (٢).

٤٣٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمَعَلَّقِ فَقَالَ: « مَنْ أَصابَ بِفِيهِ مِنْ ذي حاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: « مَنْ أَصابَ بِفِيهِ مِنْ ذي حاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلا شَيء عَلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ فَلا شَيء عَلَيْهِ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ

<sup>(</sup>۱) رواه مالك ۲/ ۸۳۹، الترمذي (۱٤٤٩)، والنسائي ۸/ ۸۸–۸۷، وابن ماجه (۲۰۹۳)، وأحمد ۳/ ٤٦٣.

وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٤١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن وأحمد، وصححه الألباني، وقد سبق.

مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤويَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعُقُوبَةُ ».

قالَ أَبُو داؤدَ: الجَرينُ الجُوخانُ(١).

\* \* \*

## باب ما لا قطع فيه

[٤٣٨٨] (ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس) الإمام (عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن منقذ بن عمرو الأنصاري التابعي.

(أن عبدًا سرق وديًا) بفتح الواو، وكسر الدال المهملة، وتشديد المثناة تحت، وهو صغار النخل التي تخرج في أصولها صغارًا فتغرس (من حائط) أي: بستان من نخل؛ لأن له تحوطة (رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وَديّه) قال ابن الأثير: الودي: الغرس من غروس النخل قبل أن يكبر (٢) (فوجده فاستعدیٰ) صاحب الودي (علی العبد مروان) أي: استغاث به علیه؛ لأجل صاحب الودي (علی العبد السارق: قتیل. وقیل: فیل (٣) (بن الحكم) بن مظلمته منه، واسم العبد السارق: قتیل. وقیل: فیل (٣) (بن الحكم) بن أبي العاص ابن أمية (وهو أمير المدينة) ولم ير النبي ﷺ؛ لأن النبي كان نفیٰ أباه إلی الطائف فلم يزل بها حتیٰ ولي عثمان، فرده إلی المدینة، وقدمها مع أبیه، ومات بدمشق سنة خمس وستین (يومئذ)

<sup>(</sup>١) رواه أصحاب السنن وأحمد، وحسنه الألباني، وقد سبق برقم (١٧١٠).

<sup>(</sup>۲) «جامع الأصول» ۳/ ۲۸٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» لابن العراقي ٢/ ١١٤٤.

أي: يوم أستعداه صاحب الوَديِّ (فسجن مروان العبد) فيه دليل على جواز أتخاذ السجن للأمير والقاضي للحاجة إليه في التعزير واستيفاء الحق من المماطلين، ويدل عليه ما روى البيهقي من حديث نافع بن عبد الحارث أنه أشترى من صفوان بن أمية [دار السجن](1) لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف(٢). وعلقه البخاري(٣)، وروي في حديثٍ عن ابن عباس: أن رسول الله عليه قال: «من مات في حبس ليلة مظلومًا؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

وحكى الماوردي عن عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد أنه لا يجوز أن يُحبس أحدٌ في دَيْنٍ؛ لأن النبي على ما حبس في دين قط<sup>(3)</sup>. والحديث المتقدم غريب، حكاه الأذرعي ثم قال: والقول بالوجوب وجه ظاهر؛ لأن الحاجة ماسة إليه؛ لأن من الخصوم ما لا يقدر على ملازمته، والتوكيل به يشق، وفي الحديث دليل على أن للحاكم أن يحبس العبد بغير إذن سيده، وتقدم في حديث أزهر أن النعمان بن بشير حبس المتهمين أيامًا ثم خلى سبيلهم.

(وأراد قطع يده) بسبب سرقة الوَدِيِّ (فانطلق سيده إلى رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الأوسي من أهل المدينة شهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد، ولم يشهد بدرًا لصغره.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين مثبت من «صحيح البخاري» قبل حديث (۲٤۲۳)، و«سنن البيهقي» ٦/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرىٰ» ٦/٦، وفيه: بأربعمائة.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» قبل حديث (٢٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) «الحاوى» ٦/ ٣٣٣.

(فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله على يقول: لا قطع) خبر في معنى الأمر، أي: لا تقطعوا اليد (في ثمر) بفتح الثاء المثلثة والميم، وهو المعلق على رأس الشجرة قبل أن يقطع، قال الله تعالى: ﴿ انظُرُوا إِلَى فَمَرُوةِ إِذَا أَنْمَرَ ﴾ (١) فإذا قطع فهو الرطب (ولا) في (كثر (٢)) بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو جمار النخل قبل أن يصير تمرًا، وقد وقع مفسرًا في رواية «الموطأ» والنسائي (٣)، وفي «الموطأ» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: أن رسول الله على قال: « لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل (٤) وهو مصغر، والحريسة (٥)، بحاء مهملة وسين مهملة أيضًا، والجبل: بفتح الجيم والباء الموحدة.

قال في «نهاية الغريب»: الحريسة: فعيلة بمعنى: مفعولة، أي: أن لها من يحرسها ويحفظها (٦). فلا قطع فيها.

وضبط صاحب «الجمهرة» الكثر بإسكان الثاء (٧). وفي الكثر قول آخر: أنه الفسل، حكاه الماوردي (٨).

واستدل أبو حنيفة بهاذا الحديث على أنه لا يجب القطع بسرقة شيء

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): كثب. والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ٢/ ٨٣٩، «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٣٤٦، «المجتبىٰ» ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» ٢/ ٨٣١.

<sup>(</sup>٥) في (م): (والحرسية).

<sup>(</sup>٦) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٧) «جمهرة اللغة» ١/٢٢٢.

<sup>(</sup>۸) «الحاوى» ۲۷٤/۱۳.

من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليها الألبان، وفرق بين رطب الفواكه ويابسها في وجوب القطع<sup>(۱)</sup>. وسوى بين طري اللحم وقديده، وطري السمك ومملوحه في عدم القطع، وحمل الشافعي هأذا الحديث على ما لم يحرز<sup>(۲)</sup>. كما سيأتي في الحديث بعده، ولأن ثمارهم كانت بارزة مشتهاة للناس، والجمار المذكور في الحديث جمار النخل وهو شحمه.

(فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي) لفظ «الموطأ»: أخذ غلامًا لي (٣). ولم يقل: عبدي؛ لورود النهي عنه (٤).

(وهو يريد قطع يده) بهاذِه السرقة (وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره) بالنصب عطفًا على ما قبله (بالذي سمعت من رسول الله ﷺ مموان بن فمشي) بفتح الميم والشين (معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم) فيه: مشي الشاهد إلى بيت القاضي؛ ليشهد عنده، ولا يكفي بعث الحاكم إلى من يسمع كلامه وشهادته، وإن كان الشاهد ذا (٥) منزلة ورفعة أكثر من الحاكم، فإن أتى القاضي إليه أو استناب في سماع الدعوى جاز.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «النتف في الفتاويٰ» ٢/ ٦٥١، «المبسوط» ٩/ ١٨٠، «بدائع الصنائع» ٧/ ٦٩.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۷/ ۳۳۳، ۲۷۳.

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ٢/ ٨٣٩.

<sup>(</sup>٤) فيما رواه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) في (ل)، و(م) ذو. والجادة ما أثبتناه.

(فقال له رافع) بن خديج بعد أن سلَّم عليه (سمعت رسول الله عليه يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر) زاد مالك في «الموطأ»: بيد، فمشى معه رافع إلى مروان فقال: أخذت غلامًا لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده فقال له رافع: سمعت رسول الله على يقول: « لا قطع في ثمر ولا كثر »(۱) أنتهى. فيه حجة لمن لم ير القطع. وحجة الشافعي: ما روى ابن وهب، عن مالك في الرجل يدخل الحائط فيأكل من التمر أو يجده ساقطًا، قال: لا يأكل منه، إلا أن يعلم أن نفس صاحبه تطيب بذلك.

(فأمر مروان بالعبد فأرسل) أي: أخرج من السجن وأطلق.

(قال أبو داود: الكثر: الجمار) كما تقدم تفسيره.

[٤٣٨٩] (ثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري (قال: ثنا حماد) بن زيد (قال: ثنا يحيى) بن سعيد [قال: ثنا] (٢) (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة، كما تقدم.

(بهذا الحديث قال: فجلده مروان) بن الحكم (جَلَدَات) بفتح اللام، قال ابن مالك: وقد تسكن عين فعلات جمع فعلة إذا كان مصدرًا كحسرات، تشبيهًا بجمع فعلة صفة؛ لأن المصدر قد يوصف به. وقال أبو الفتح: السكون في ظبيات أسهل من رفضات؛ لاعتلال اللام، ورفضات أسهل من تمرات؛ لأن المصدر يشبه الصفة (٣).

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» ۲/ ۸۳۹.

<sup>(</sup>۲) كذا في (م)، و(ل)، ولا وجه لها.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحتسب» ١/٥٦.

فيه دليل على وجوب التعزير فيما لا حدَّ فيه ولا كفارة، كسرقة ما دون النصاب مما لا قطع فيه ولا حد، وكارتكاب مقدمات ما يوجب الحد إذا لم يتصل به، كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، ومباشرة الصبي، والأخذ في قطع الطريق على المذهب، وكونه ردًّا لقطاع الطريق، والقذف بغير الزنا، وتعاطي مقدمات شرب الخمر، ونحو ذلك. (وخلَّىٰ سبيله) ولم يذكر فيه غرامة ولا قطع، ولو كان ثَمَّ شيء لئقِل.

[٤٣٩٠] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا الليث عن) محمد (ابن عجلان) القرشي (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) الأعلىٰ (عبد الله بن عمرو بن العاص على من رسول الله على أنه سئل عن الثمر) بفتح الثاء والميم (المعلق) على الأشجار.

(فقال: من أصاب) منه (بفيه) أي: من أكل منه بفمه (من ذي) أي: صاحب (حاجة) أي: وهو محتاج إليه لجوع ونحوه، (غير) منصوب على الأستثناء من الضمير المستتر في (أصاب) (متخذ منه خُبنة) بضم الخاء المعجمة، وإسكان الباء الموحدة ثم نون، هو ما تحمله في حضنك بكسر الحاء المهملة – كذا فسره الجوهري وابن الأثير (١١)، قال الجوهري: والحضن ما دون الإبط إلى الكشح (٢). قال: وخبنت الطعام إذا غيبته واستعددته للشدة.

قال ابن الأثير: وقيل: الخبنة هو: أن تأخذه في خبنة ثوبك وهو ذيله

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ۱/۰۱/۵، «النهاية» ۱/۰۰۰.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» ٥/ ٢١٠١.

وأسفله (١). قال الجوهري: يقال: خبنت الثوب وغيره أخبنه خبنًا إذا عطفته (٢).

(فلا شيء عليه) محمول عند الشافعي ما إذا علم أو ظن رضا المالك به، وأحمد يجيزه وإن سخط المالك. قال ابن هبيرة في «الإفصاح»: أختلفوا فيمن سرق ثمرًا معلقًا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز؛ فقال أبو حنيفة (٣) والشافعي: يجب عليه قيمته. وأحمد: يجب قيمته دفعتين. قال: وأجمعوا على أنه يسقط القطع على سارقه (٤). أنتهى.

وقال أبو ثور<sup>(٥)</sup>: إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر<sup>(٢)</sup>، إذ لم يصحح حديث رافع بن خديج المتقدم. وهذان الحديثان مخصصان لآية السرقة وما فيها من العموم، ولأن البستان ليس حرزًا لغير الثمر، فكذا لا يكون حرزًا للثمر، كما لو لم يكن محوطًا، فأما إذا كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة، فسرق منها نصابًا، ففيه القطع؛ لأنه سرق من حرز، واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن الحديث بأنه كان في أول الإسلام ثم نُسِخ.

(ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه)(٧) إذا لم تبلغ قيمته ربع دينار

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ۲/۹.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» ۲۱۰۷/٥

<sup>(</sup>٣) قبلها في «الإفصاح»: مالك.

<sup>(</sup>٤) «الإفصاح» ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) «الأوسط» ٢٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٦) «الأوسط» ٣٠٢/١٢.

<sup>(</sup>٧) في (ل)، و(م): مثله. والمثبت من «السنن».

(والعقوبة) بالتعزير على ما يراه الحاكم من ضرب أو حبس أو غير ذلك. (ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين) بفتح الجيم وكسر الراء، وهو موضع تجفيف الثمار، ويقال له: الجرن، وهو له كالبيدر للحنطة.

(يبلغ) ما سرق منه (ثمن المجن) المذكور قبله وهو ما قيمته ربع دينار. (فعليه القطع) كما تقدم.



# ١٣ - باب القَطْع في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

١٣٩١ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجِ قالَ: قالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قالَ جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ ٱنْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا »(١).

٢٩٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ قَطْعٌ » (٢).

٤٣٩٣ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ، عَنِ النَّبي عَيَّيِ بِمِثْلِهِ زادَ: « وَلا عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ ». قالَ أَبُو داوُدَ: هَذانِ الحَدِيثانِ لَمْ يَسْمَعْهُما ابن جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَبَلَغَني عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ أَنَّهُ قالَ إِنَّما سَمِعَهُما ابن جُرَيْجٍ مِنْ ياسِينَ الزَّيَّاتِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: وَقَدْ رَواهُما المُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبي (٣)

#### \* \* \*

## باب القطع في الخلسة والخيانة

الخلسة (٤) بضم الخاء المعجمة: الأسم من قولك: خلست الشيء، واختلسته من صاحبه إذا آستلبته منه وهربت، يقال: الفرصة خلسة.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٤٨)، والنسائي ٨٨٨٨، وابن ماجه (٢٩٥١)، وأحمد٣/ ٣٨٠. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن وأحمد، وصححه الألباني، وقد سبق.

<sup>(</sup>٣) رواه أصحاب السنن وأحمد، وصححه الألباني، وقد سبق.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

[٤٣٩١] (ثنا نصر بن علي) الجهضمي (قال: أبنا محمد بن بكر) بن عثمان البرساني، وثقه أبو داود وغيره.

(قال: ثنا) عبد الملك (ابن جريج قال: قال أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: ليس على المنتهب) قال ابن الأثير: رواه عشرة من الحفاظ الكبار عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.

(قطع)؛ لأنه ليس بسارق؛ لأن السرقة أخذ الشيء خفية مع الاستتار، ومنه مسارقة النظر، وقوله تعالىٰ: ﴿إِلَّا مَنِ اَسۡتَرَقَ اَلسَّمۡعُ﴾ (١). والمنتهب إنما يأخذ الشيء جهرًا وقهرًا من صاحبه.

(ومن أنتهب نُهبة) بضم النون، والنهبى أسم لما ينتهب من المال (مشهورة) أي: ذات شهرة ورفعة قدر، كما ينتهبه الفساق في الفتن من المال العظيم القدر مما يستعظمه الناس ويشتهر أمره بينهم.

(فليس منا) ظاهره التبرؤ المطلق، فيحمل على ظاهره في حق المستحل لذلك، فإنه يكفر بذلك ويخرج عن الإسلام، ويتأول في حق غير المستحل<sup>(٢)</sup> بأنه ليس على طريقة النبي على ولا على طريقة أهل دينه، فإن ذلك ظلم، وطريقة أهل الدين: العدل وترك الظلم، ويقرر هاذا: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا »<sup>(٣)</sup> وفي هاذا وعيد عظيم،

<sup>(</sup>١) الحجر: ١٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: المستحق، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٧٦١)، وأحمد ٣٦٦، ٣٦٦، والبزار في «البحر الزخار» (٣٦٨ (٤٣٣٢)، والنسائي في «الكبرئ» ٢/١٦٥، ٥٦٦/١، والخلال في

وتحذير شديد من هذا الأنتهاب المذكور، وهذا بخلاف ما لم يستعظمه الناس، ولا يشتهر ذكره بينهم كالتمرة والزبيبة والفلس.

الخائن) وهو الذي يؤتمن أمانة كوديعة ونحوها فيخون فيها، أو يستعير الخائن) وهو الذي يؤتمن أمانة كوديعة ونحوها فيخون فيها، أو يستعير شيئًا أو يرتهنه أو يأخذه مضاربة فيجحده فلا قطع عليه؛ لأن المالك ائتمنه. ورواه ابن الجوزي في «العلل» من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج، وقال: لم يذكر فيه الخائن غير علي (۱). وليس كذلك فقد أخرجه ابن حبان من غير طريقه؛ بل من حديث سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: «ليس على المختلس ولا على الخائن »(۲) (قطع).

[889] (ثنا نصر بن علي قال: أنا عيسى (٣) بن يونس) بن أبي إسحاق، أحد الأعلام (عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي على بمثله) و(زاد: ولا على المختلس [قطع](٤)) وهو الذي

<sup>«</sup>السنة» ٥/٣ (١٤٥١)، والطبراني في «الكبير» ٥/ ١٨٥ (٥٠٣٦ - ٥٠٣٥)، وفي «الأوسط» ٣/ ٢٣٨ (٣٠٢٧)، وفي «الصغير» ١/ ١٧٦ (٢٧٨) من حديث زيد بن أرقم.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٣٣).

<sup>(</sup>۱) «العلل المتناهية» ۲/ ۳۰۸ - ۳۰۹، وليس فيه: غير على.

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» ۱۱/۱۰ (۴٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من «السنن».

يأخذ الشيء بسرعة كالخاطف والمستلب، وفرقوا بين المنتهب والمختلس. فالمنتهب (١): من يأخذ الشيء عيانًا معتمدًا على قوته. والمختلس: من يأخذ الشيء عيانًا معتمدًا على الهرب. وقد يكون مع غفلة، ولا يقطعان؛ لأنهما غير سارقين، فإن السرقة عبارة عن المأخوذ خفية.

(قال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج (٢) من أبي الزبير) وكذا قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. ثم حكى ما نقله أبو داود (٣).

(وبلغني عن أحمد بن حنبل رهي الله المعهما ابن جريج من ياسين) ابن معاذ (الزيات) وهو ضعيف تركه النسائي وغيره (٤).

(قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي عليه وأسنده النسائي من حديث المغيرة، ورواه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير.

قال النسائي: رواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة، فلم يقل واحد منهم: عن ابن جريج، حدثنى أبو الزبير. ولا أحسبه سمعه منه (٥).

<sup>(</sup>١) من هامش (ل)، وفوقها: لعله. وبها يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): جرير.

<sup>(</sup>٣) «علل ابن أبي حاتم» 1/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) «الضعفاء والمتروكين» (٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٣٤٧.

وأعله ابن القطان بأنه من معنعن أبي الزبير عن جابر (۱). وهو غير قادح، فقد أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبى الزبير عن جابر (۲).

وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (٣)، وآخر من رواية الزهري عن أنس، أخرجه الطبراني في «الأوسط» في ترجمة أحمد بن القاسم (٤)، ورواه ابن الجوزي في «العلل» من حديث ابن عباس وضعفه (٥).



<sup>(</sup>۱) «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٧٩٩.

<sup>(</sup>٢) «المصنف» ٢٠٩/١٠ (١٨٨٥٨): أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٥٩٢).

قال ابن الملقن في «البدر المنير» ٨/ ٦٦٤: رجاله رجال الصحيح إلا شيخ ابن ماجه محمد بن عاصم المعافري المصري، فإن ابن ماجه أنفرد بإخراج حديثه لكنه ثقة، وثقه يونس ولا نعلم فيه جرحًا.

وقال الحافظ في «التلخيص» ١٢٣/٤: إسناده صحيح.

وكذا قال البوصيري في «المصباح» ٣/١١٣ وزاد: رجاله ثقات، وكذا قال الألباني في «الإرواء» ٨/ ٦٥: وزاد: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عاصم بن جعفر المصري، وهو ثقة.

<sup>(3) &</sup>quot;المعجم الأوسط» 1/ ١٦٢ (P·O).

قال الحافظ في «الدراية» ٢/ ١١٠: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) «العلل المتناهية» ٢٠٨/٢ (١٣٢٥).

### ١٤ - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزِ

2٣٩٤ - حَدَّثَنا كُمَّدُ بْنُ كَيْمَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ حَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنا أَسْباطُ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابن أُخْتِ صَفْوانَ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ حَرَّبٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابن أُخْتِ صَفْوانَ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نائِمًا في المُسْجِدِ عَلَىٰ خَمِيصَةٍ لِي ثَمَّنُ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا فَجاءَ رَجُلُ أُمَيَّةَ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ. قالَ: فَأَتَيْتُهُ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُي بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَي فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ. قالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَنَقْطَعُهُ مِنْ أَجُلِ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قالَ: « فَهَلاَّ كَانَ هَذَا فَقُلْتُ: أَنْقُطُعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قالَ: « فَهَلاَّ كَانَ هَذَا فَقُلْتُ: أَنْقُطُعُهُ مِنْ أَجُلِ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَها قالَ: « فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبُلُ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ». قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ زائِدَةً، عَنْ سِماكٍ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْدٍ قَلَ: نَامَ صَفُوانُ.

وَرَواهُ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ. وَرَواهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأَخِذَ. وَرَواهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَنَامَ فِي المَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ السّارِقُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١).

#### \* \* \*

#### باب من سرق من حرز

[٤٣٩٤] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أنبأنا عمرو بن حماد ابن طلحة) القناد<sup>(٢)</sup> شيخ مسلم (قال: ثنا أسباط<sup>(٣)</sup>) بن نصر الهمداني، وثقه ابن معين<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٨/ ٦٩، وأحمد ٣/ ٤٠١، والحاكم ٤/ ٣٨٠. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣١٧).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: القناط.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (م، عو).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص٧٠)(١٤٣)، رواية الدوري ٣/ ٢٦٦ (١٢٥١).

(عن سماك بن حرب، عن حميد) بن حجير (ابن أخت صفوان) ما حدث عنه سوى سماك بن حرب (عن) خاله (صفوان بن أمية) بن خلف القرشي، قتل أبوه يوم بدر كافرًا، وأسلم هو بعد فتح مكة، وشهد اليرموك، استعار منه على سلاحًا فقال: طوعًا أو كرهًا؟ ووهب له رسول الله على من الغنائم فأكثر، حتى قال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفسُ نبي، فأسلم (۱)، قيل: إنه قنطر في الجاهلية، أي: صار له قنطار من الذهب (۲).

(قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي) هي (ثمن) بالرفع (ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني) أي: سرقها من تحت رأسي، وأنا نائم، فاستيقظت وصحت به (فأخذ) بضم الهمزة، وكسر الخاء (الرجل، فأتي به النبيُّ) بالرفع (هُ فأمر به ليقطع، قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه) أي: تقطع يده (من أجل ثلاثين درهمًا؟!) أي: من أجل سرقة ثلاثين درهمًا (أنا أبيعه) إياها (وأنسئه) بضم الهمزة أوله وسكون النون، وهمزة بعدها، أي: أُوَّخر (ثمنها) عليه إلى أجل، قال الجوهري: نسأت الشيء نسأً: أخرته، وكذا أنسأته، فعلت وأفعلت (بمعني (٤)).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» القسم المتمم (ص٣٩٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٤/ ١٠٤ - ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تاريخ دمشق» ۲۱۹/۲٤، وعزاه لأبي عبيدة.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): ٱفتعلت، والمثبت هو الصواب كما في «الصحاح».

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٧٦/١.

(قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟!) أي: فهلا فعلت ما فعلت من البيع والنسيئة، وأسقطت مطالبتك قبل أن تأتيني به، وقد اُستدل بهذا الحديث على ما ذهب إليه مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) على أن ملك السارق إذا طرأ على المسروق بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع عن السارق، سواء اُتفق ذلك قبل رفع الأمر إلى الحاكم أو بعده، خلافًا لأبي حنيفة فإن عنده يسقط به القطع (٤). لكن قال عبد الحق: قد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلمه يتصل بوجه يحتج به (٥).

قال الأصحاب: ولو كانت الهبة بعد السرقة تدفع القطع لأمرنا بها ورفع القطع، وألحقوا بالهبة سائر التمليكات(٢).

قال القمولي وغيره: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، فإنه إنما يدل على أن ذلك لا يؤثر بعد الرفع إلى الحاكم دون ما قبله، واستدلوا أيضًا بأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية، ألا ترى أنه لو زنى بجارية ثم ملكها لم يسقط الحد(٢)؟! لكن لو طرأ الملك قبل الرفع إلى الحاكم، فإن فرعنا على الصحيح أن استيفاء القطع يتوقف

<sup>(</sup>۱) أنظر: «البيان والتحصيل» ٢٢٧/١٦.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٧/ ٢٥، ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» ١٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المبسوط» ٨/ ٧٩، «بدائع الصنائع» ٧/ ٨٨. ووافق أبو يوسف الجمهور في القول بالقطع.

<sup>(</sup>٥) «الأحكام الوسطى» ٤/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الشرح الكبير» ١٨٠/١١.

<sup>(</sup>V) ٱنظر: «الشرح الكبير» ١٨٠/١١.

علىٰ دعوى المسروق منه، ومطالبته بالمال، فقد تعذر ٱستيفاء القطع لعدم المطالبة في مدة بقاء الملك، وقد زال الملك قبل المطالبة، وإن قلنا: لا يتوقف علىٰ ذلك -eهو قول أبي إسحاق- فمفهوم كلام الرافعي أنه يستوفىٰ (۱)، وقال القاضي أبو الطيب: يسقط القطع، وهو مفهوم حديث صفوان المذكور، وقد ٱستؤنس لسقوط القطع بالحديث المتقدم: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدِّ فقد وجب (r) ٱستيفاؤه (r).

(قال أبو داود: ورواه زائدة) بن قدامة (عن سماك) بن حرب (عن جُعيد) بضم الجيم وفتح العين المهملة مصغرًا (ابن حجير) بضم الحاء، تصغير حجر.

(قال: نام صفوان) في المسجد فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، هذا لفظ رواية الشافعي، ورواه مالك وأصحاب السنن والحاكم من طرق منها: عن طاوس عن صفوان، ورواه (٤) ابن عبد البر وقال: إن سماع طاوس من صفوان ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان (٥).

(ورواه مجاهد وطاوس) عن صفوان (أنه كان نائمًا) في المسجد على خميصة (فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه) الحديث (ورواه أبو

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الشرح الكبير» ۱۱/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٤٣٧٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>۳) أنظر: «الحاوى» ۲۰۲/۱۳.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: وروى.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التمهيد» ٢١٩/١١.

سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف القرشي الزهري المدني، وقيل: أسمه إسماعيل.

(قال: واستله من تحت رأسه، واستيقظ فصاح به، فأخذ) ورواه مالك عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لفّ رداءه من برد فوضعه تحت رأسه، فنام، فأتى لص واستله من تحت رأسه، فأخذه .. فذكر الحديث(۱).

(ورواه الزهري، عن صفوان بن عبد الله) بن صفوان التابعي. قال من (...) طواف وهو المحفوظ، وكذا هو في «الموطأ» (قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه [فجاءه سارق فأخذ رداءه] فأخذ) صفوان (السارق فجاء به إلى النبي عليه).

وفي رواية للنسائي: أن رجلًا سرق بردة له فرفعه إلى النبي ﷺ فأمر بقطعه، فقال: «أفلا كان قبل أن بقطعه، فقال: «أفلا كان قبل أن تأتينا به؟! »، فقطعه رسول الله ﷺ (٥).

قال أبو سعيد الإصطخري: صاحب إذن القضاء في حديث صفوان هاذا فوائد منها: أن النبي عَلَيْ جعل الحرز كما يعرف من حرز الناس

<sup>(</sup>۱) هٰذِه رواية ابن ماجه (۲۰۹۰) والباقون يوردون الحديث عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن جده.

<sup>(</sup>٢) بياض في (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ٢/ ٨٣٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م) وأثبتناه من «السنن».

<sup>(</sup>٥) «المجتبىٰ» ٨/ ٦٨، «السنن الكبرىٰ» ٢٨ /٨ - ٣٢٩.

لأموالهم، فإن رداء صفوان كان محرزًا بنوم صفوان عليه ووضعه تحت رأسه، فإن الشيء محفوظ بالنوم عليه أو تحت رأسه أو لابسه، وإن الأحكام للنائم في هذا كالمستيقظ.

ومنها: أنه لم يُقَوِّم رداء صفوان، لأنه كان معلومًا عند النبي ﷺ، وأنه كان يساوي أكثر من ربع دينار.

ومنها: يحكم بعلمه؛ لأن النبي ﷺ لم يَدْعُ له المقومين كما قال في المجن: فقومت بثلاثة دراهم.

ومنها أنه لم يحك أن السارق أقر بسرقة ذلك أو قامت عليه بينة؛ لأن ذلك معلوم متعارف، فإن النبي ﷺ لم يحكم إلا بأحد هذين.

ومنها أن للشاهد إذا شهد بسرقة شيء من حرز، والسارق يجحد ذلك، أنه لا قطع حتى يحضر المالك بذلك الشيء فيدعيه؛ لأن النبي قال: «فهلا قبل أن تأتيني به» أي: تسقط مطالبتك فلا تطالبه بشيء وقد وهبته وملكته.



# ١٥ - باب فِي القَطْع في العارِيَةِ إِذَا جُحِدَثُ

2٣٩٥ - حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ وَخَلْلُ بْنُ حَالِدٍ -الْمَعْنَىٰ- قالا: حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ -قالَ عَنْلَدُ: عَنْ مَعْمَرٍ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ ٱمْرَأَةَ خَنُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَجَعْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيَيْ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُها. قالَ أَمْرَأَةً خَنُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَجَعْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيَيْ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُها. قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ جُويْرِيَةُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زادَ فِيهِ وَأَنَّ النَّبِي عَيْدٍ قامَ خَطِيبًا فَقَالَ: ﴿ هَلْ مِنِ ٱمْرَأَةٍ تَاتِبَةٍ إِلَىٰ اللهِ عَنْ وَرَسُولِهِ ﴾. وَرَسُولِهِ ﴾. وَرَسُولِهِ هَنْ مَرْاتٍ وَتِلْكَ شاهِدَةً فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ ابن غَنْجٍ عَنْ فَنُهِ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قالَ: فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْها (١٠).

ُ 2791 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو صالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قالَ: حَدَّثَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ: كانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتِ: اَسْتَعارَتِ اَمْرَأَةٌ -تَعْني - حُلِيّا عَلَىٰ أَلْسِنَةِ أُناسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هي فَالَتِ: اَسْتَعارَتِ اَمْرَأَةٌ -تَعْني - حُلِيّا عَلَىٰ أَلْسِنَةِ أُناسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هي فَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ فَأَيْ بِها النَّبِيُ عَلَيْ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِها وَهي التي شَفَعَ فِيها أُسامَةُ بْنُ فَبَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ فَأَيْ بِها النَّبِي عَلَيْهِ مَا قالَ (٢).

١٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ، قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُزْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَتِ آمْرَأَةً عَنْ عائِشَةَ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَبَحْدُهُ فَأَمَرَ النَّبِي عَيْدٍ بِقَطْعِ يَدِها وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ، عَنْ اللَّيْثِ عَنِ ابن شِهابِ زادَ فَقَطَعَ النَّبِي عَيْدٍ يَدَها (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ۷۰، وأحمد ۲/ ۱۰۱، والبيهقي ۸/ ۲۸۱. وصححه الألباني في «الإرواء» (۲٤۰٥).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، وسبق برقم (٤٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، وسبق برقم (٤٣٧٤).

### باب في القطع في العارية إذا جحدت

[٤٣٩٥] (ثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد) العسقلاني شيخ مسلم (المعنى، قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن أمرأة مخزومية) هلإه المرأة هي فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد، ذكره عبد الغني، وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد، ذكره عبد الرزاق(١).

(كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي على المقطعت يدها) أستدل به أحمد على قطع الخائن والغاصب والمستعير (٢)، ومذهب الشافعي (٣) أن المستعير والغاصب لم يأخذ من حرز؛ بل من يد مالكه، والقطع لا يكون إلا فيما أخذ من حرز. وأجابوا عن الحديث بأن القطع ليس بجحد ما أستعارته ولا للاختلاس والخيانة، بل لما تقدم لها من السرقة، وذكر أستعارتها المتاع وجحودها له تعزيرا لها، لا لأنها قطعت فيه فجزاها أعتيادها الخيانة على السرقة، وقد جاء في رواية: أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله على المناع.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المصنف» ۲۰۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) المقطوع به في مذهب أحمد أن الخائن والغاضب لا يقطعان، واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية فقال مرة بالقطع وهو قول إسحاق، وقال أخرى: لا يقطع وهو أختيار الخرقي وابن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء، وصححه الموفق ابن قدامة.

انظر: «المغنى» ١٦/١٢.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٧/ ٢٨٣، ٨٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٤٨٧.

(قال أبو داود: رواه جويرية) بن أسماء، وهو ثقة (عن نافع، عن ابن عمر أو) [رواه نافع] (عن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية أخت المختار، وزوجة ابن عمر و(زاد فيه:) أي: في هذا الحديث (وأن النبي على قام خطيبًا) فيه القيام للخطبة إذا كان قادرًا (فقال: هل من أمرأة تائبة إلى الله تعالى و) إلى (رسوله) فيه الندب إلى التوبة، والرجوع إلى الله من الذنوب، والستر على المسلمين بإبهام من وقع منه الذنب، وترك التصريح باسمه وتعيينه؛ فلذلك ندب إلى التوبة بحضور مرتكب المعصية وسماعه؛ ليرجع إلى الله تعالى، ويجدد التوبة المكفرة اللذنب، وقد تقدم أنها تابت بعد القطع، وحسنت توبتها.

(ثلاث مرات) فقد كان النبي على إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا لتفهم عنه، وتحفظ وتنقل (وتلك) أي: المرأة المخزومية (شاهدة) أي: حاضرة سامعة لما قاله النبي وفلم تقم ولم تتكلم) فيه القيام لمخاطبة العلماء والحكام.

(ورواه) محمد بن عبد الرحمن (ابن عَنج) بفتح العين المهملة، وإسكان النون، ثم جيم، المدني، نزل مصر، قال أبو داود: نزل مصر. روى عنه الليث نحو ستين حديثًا، قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا أعلم روى عنه غير الليث (٢).

(عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد) و(قال فيه: فشُهد) بضم الشين، وكسر الهاء (عليها) أي: لما أنكرت.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٧/ ٣١٨.

فيه: بيان لما أبهم في الأحاديث قبله أن المخزومية سرقت، فأمر بقطعها، وأن القطع لا يثبت إلا بأحدى (١) ثلاث حجج: الشهادة، واليمين المردودة، والإقرار (٢).

والشهادة تثبت في القطع في السرقة برجلين كسائر العقوبات غير الزنا، كما لو علق الطلاق أو العتق بغصب مالٍ أو سرقة في المستقبل، فشهد بالغصب أو السرقة رجل وامرأتان ثبت المال ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق.

[٤٣٩٦] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي النيسابوري الحافظ شيخ البخاري.

(قال: ثنا أبو صالح) كاتب الليث (عن الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت:) إن آمرأة من بني مخزوم (استعارت آمرأة -تعني: حَلْيًا) بفتح الحاء، وسكون اللام، وتخفيف الياء (على ألسنة أناس يُعرفون) بضم الياء (ولا تعرف هي) بضم أوله، وفتح ثالثه، أي: الناس التي تأخذ على ألسنتهم يُعرفون وهي لا تُعرف، وفي رواية النسائي: على ألسنة جاراتها "".

فيه جواز إعارة حلى الذهب والفضة واللؤلؤ وغير ذلك، وجواز

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): بأحد. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الشرح الكبير» ۱۱/۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) «المجتبىٰ» ٨/ ٧٠، «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٣٣٠ - ٣٣١.

الإعارة لمن لا تعرفه.

(فباعته) فعُلم حالها (فأُخذت) بضم الهمزة، وكسر الخاء (فأتي بها إلى رسول الله ﷺ) فأنكرت، فشُهد عليها (فأمر بقطع يدها) وفي رواية للنسائي: ثم قال رسول الله ﷺ: «قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها »(١).

(وهي التي شفع) بفتح الفاء (فيها أسامة بن زيد) إلى رسول الله ﷺ (وقال فيها رسول الله ﷺ ما قال) فيما تقدم في باب الحد يشفع فيه.

[١٣٩٧] (ثنا عباس) بالباء الموحدة (ابن عبد العظيم) العنبري شيخ مسلم، والبخاري تعليقًا (ومحمد بن يحيىٰ قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت أمرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي على الله الله (بقطع يدها، وقص (٢) نحو حديث قتيبة) بن سعيد المتقدم (عن الليث، عن) محمد (ابن شهاب، زاد: فقطع رسول الله على يدها) فيه إسناد الفعل إلى من أمر به ولم يفعله.



<sup>(</sup>۱) «المجتبيٰ» ٨/ ٧١، «السنن الكبريٰ» ٤/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

## ١٦ - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

١٣٩٨ - حَدَّقَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّقَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ خَمَّادٍ عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ بْتَلَىٰ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَىٰ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَىٰ حَتَّىٰ يَبْرَأً وَعَنِ الصَّبِي حَتَّىٰ يَكْبَرَ »(١).

2٣٩٩ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَي ظَبْيانَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: أَيْ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فاسْتَشَارَ فِيها أُناسًا فَأَمَرَ بِها عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، فَمُرَّ بِها عَلَىٰ عَلَى بْنِ أَي طالِبٍ رِضْوانُ اللهِ عَلَيْهِ فَقالَ: ما شَأْنُ هيٰذِه؟ قالُوا: بَجْنُونَةُ بَنِي فُلانٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِها عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. قالَ: فَقالَ أَرْجِعُوا بِها ثُمَّ أَتَاهُ فَقالَ يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَما عَلِمْتَ أَنَّ القَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّىٰ يَثْوَلَ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّىٰ يَثْرَأً، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَعْقِلَ؟ قالَ: بَلَىٰ. قالَ: فَما بالُ هَذِه تُرْجَمُ؟ قالَ: لَا شَيء. قالَ: فَأَرْسِلْها. قالَ: فَأَرْسَلَها. قالَ: فَجَعَلَ يُكَبِّرُ ٢٠.

كَنْ مُوسَىٰ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ، وقالَ الْعَمْشِ نَحْوَهُ، وقالَ أَيْضًا: حَتَّىٰ يَعْقِلَ. وقالَ: وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ. قالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ (٣).

خَرَيْ بَنُ حازِم، عَنْ السَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حازِم، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مِهْرانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيانَ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: مُرَّ عَلَىٰ عَلَى بْنِ أَبِي طالِبٍ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأحمد ٦/١٠٠. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٩٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱٤۲۳)، وابن ماجه (۲۰٤۲)، وأحمد ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۱۶، ۱۵۰، وأبو يعلى (۵۸۷)، وابن حبان (۱٤۳).
 وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) رواه أصحاب السنن ما عدا النسائي، وسبق برقم (٤٣٩٩).

وَ اللّٰهِ بِمَعْنَىٰ عُثْمانَ. قالَ: أَوَما تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ المَعْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ حَتَّىٰ يُفِيقَ، وَعَنِ النّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ »؟. قالَ: صَدَقْتَ، قالَ: فَخَلَّىٰ عَنْها سَبِيلَها (١).

كَدَّتَنا جَرِيرٌ - المَغنَىٰ - عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَي ظَبْيانَ - قالَ هَنَادُ: حَدَّتَنا جَرِيرٌ - المَغنَىٰ - عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَي ظَبْيانَ - قالَ هَنَادُ: الْجَنْبِيُ - قالَ: أَيْ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَر بِرَجْمِها فَمَرَّ عَلَيٌّ رَهِي اللَّهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَقَدْ سَبِيلَها فَأَخْبِرَ عُمَرُ قالَ: الْدُعُوا لِي عَلِيّا. فَجاءَ عَلَيٌّ رَهِي الْمَعْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّبِي حَتَّىٰ يَبْلُغَ، عَلْمَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي قالَ: « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّبِي حَتَّىٰ يَبْلُغَ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّىٰ يَبْرُأَ ». وَإِنَّ هاذِه مَعْتُوهَ بَنِي فَلانٍ لَعَلَّ الذي أَتَاها وَهي في بَلائِها. قالَ: فقالَ عُمَرُ: لا أَذْرِي. فقالَ عَلى فَلانٍ لَعَلَّ الذي أَتَاها وَهي في بَلائِها. قالَ: فقالَ عُمَرُ: لا أَذْرِي. فقالَ عَلى فَلانٍ لَعَلَّ الذي أَتَاها وَهي في بَلائِها. قالَ: فقالَ عُمَرُ: لا أَذْرِي. فقالَ عَلى فَالَ لا أَذْرِي.

عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِهِ النَّبِي عَنْ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِهِ الضَّحَىٰ، عَنْ عَلَى النَّبِي عَنْ قَالَ: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ الضَّحَىٰ، عَنْ عَلَى النَّكِمِ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ ». قالَ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ ». قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ ابن جُرَيْجٍ عَنِ القاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلَى ظَيْ عَلِي عَنِ النَّبِي عَنِ القاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلَى ظَيْ عَلِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ القاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلَى طَيْ عَلَى عَلِي النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَلَيْ وَالْ فِيهِ: « والخَرِفِ » (٣).

#### \* \* \*

# باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا

[٤٣٩٨] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا يزيد(٤) بن هارون)

<sup>(</sup>١) ، (٢)، (٣) رواه أصحاب السنن ما عدا النسائي، وسبق برقم (٤٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

السلمي أحد الأعلام (قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد) بن أبي سليمان مسلم، مولىٰ إبراهيم (عن) مولاه (إبراهيم) [بن أبي موسى الأشعري]<sup>(۱)</sup> (عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: رُفع القلم عن ثلاث<sup>(۲)</sup>) و(رُفع القلم) مجاز عن عدم التكليف؛ لأنه يكتب فعل الخير، قاله ابن حبان (عن النائم حتىٰ يستيقظ) من نومه، وفي معناه المغمىٰ عليه.

(وعن المبتلئ) أي: بالجنون (حتى يبرأ) من جنونه فيفيق (وعن الصبي حتى يَكبَر) بفتح أوله وثالثه. فإتيان المصنف بهذا الحديث عقب الحدود يفهم أن المجنون والصبي إذا سرقا لا قطع عليهما لهذا الحديث (٣).

[٤٣٩٩] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان) بفتح الظاء المعجمة وكسرها، حكاهما ابن الأثير<sup>(3)</sup>، وهو: حصين، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن جندب المذحجي تابعي مشهور. (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي عمر ﷺ بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناس<sup>(0)</sup>) فيه: مشاورة أهل الفقه والعلم فيما يحدث

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين، وهو خطأ، والصواب: (بن يزيد النخعي)، وانظر ترجمة حماد بن أبي سليمان، والأسود. «تهذيب الكمال» ٧/ ٢٦٩، ٣/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل): ثلاثة. وفوقها: (خ).

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الشافعي وغيره، «الأم» ٧/ ٣٧٤ - ٣٧٥، وانظر: «الحاوي الكبير» (٣) ٧٨ / ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) «جامع الأصول» ٣١٢/١٢.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ل)، (م): نسخة: أناسًا.

من الوقائع قبل الحكم.

(فأمر بها عمر أن ترجم) لعموم الأحاديث السابقة والآية (فمر بها على على بن أبي طالب فقال: ما شأن هلاه؟) المرأة (قالوا: مجنونة بني فلان) قد (زنت فأمر بها عمر شيء أن ترجم، فقال: ارجعوا بها) وأخروها إلى أن أراجعه.

(فأتاه) أي: أتى إلى عمر (فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ) من جنونه ([وعن النائم حتى يستيقظ] (١)، وعن الصبي حتى يعقل).

تنبيه: الرواية الآتية: «وعن الصبي حتى يحتلم »، وهو وقت كمال العقل (قال: بلي) علمت (قال: فما بال) بالرفع (هاذِه) المرأة (ترجم؟ قال: لا شيء) عليها (فأرْسِلها. قال: فأرْسَلها) عمر، ورجع عما كان أمر به، لما تبين له الصواب.

(قال: فجعل) على رضي الله تعالى على الهداية والتوفيق إلى الصواب، ومعنى التكبير هنا: تعظيم الله تعالى والثناء عليه، ولا يختص ذلك بلفظ التكبير، ولكن (الله أكبر) هو الأصل في ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَىنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ ﴾ (٢).

[عنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان، شيخ البخاري (قال: ثنا وكيع، عن الأعمش نحوه. وقال) فيه (أيضًا) عن الصبي (حتى يعقل) أي: يتكامل عقله، كما تقدم (وقال) فيه (وعن المجنون

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلين، والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٥.

حتىٰ يفيق) بضم أوله، و(قال) فيه أيضًا (فجعل عمر يكبر) الله تعالىٰ.

[ ٤٤٠١] (ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح) شيخ مسلم (قال: ثنا) عبد الله (ابن وهب قال: أخبرني جرير) بفتح الجيم (بن حازم) الأزدي ثقة، لما ٱختلط حجبه ابنه.

(عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مُرَّ علىٰ علي بن أبي طالب عليه. بمعنىٰ) حديث (عثمان) ابن [أبي] (١) شيبة المتقدم، و(قال) فيه (أو) بفتح الواو (مَا تذكر أن رسول الله عليه قال: رفع القلم عن ثلاثة: ).

ثم فسر الثلاثة (عن المجنون المغلوب على عقله) فزال تثبت صاحبه في الأمور، قيل: سمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، أي: يحبسه عن ذلك. (وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) وفي معناه بلوغه بالسن خمسة عشر. ([قال: صدقت](٢)، فخلى سبيلها) أي: أطلقها.

[۲٤٠٢] (ثنا هناد) بن السري شيخ مسلم (عن أبي الأحوص) سلام بن سليم. (وثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا جرير) بن [حازم]<sup>(٣)</sup>.

(المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان عن ابن عباس). وروي عن أبي ظبيان عن علي وعمر.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصلين، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في (م): قال: فخل قالت: صدقت. وفوق (فخل): خ.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عبد الحميد)، وهو ما في مصادر ترجمته، أنظر «تهذيب الكمال».

(قال هناد: الجنبي) بفتح الجيم وسكون النون نسبة إلى جنب بطن من مراد.

(قال: أُتي عمر ﷺ بامرأة قد فجرت) أي: زنت، وأصل الفجور: الميل عن الاستواء.

(فأمر) عمر (برجمها، فمر علي رضيه) عليها (فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر) بضم الهمزة، وكسر الباء (عمر) بذلك (فقال: أدعوا لي عليًا، فجاء علي رضيه فقال) له علي رضيه الله علي رفيه الله عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ) بالسن أو الأحتلام (وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه) وهو المجنون.

قال الجوهري: العته التجنن والرعونة، يقال: رجل معتوه، بيِّن العته (۱). يعني: بضم العين وإسكان التاء، ذكره أبو عبيد في المصادر التي لا يشتق منها الفعل (حتىٰ يبرأ) من عتهه ويفيق.

(وإن هاني معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها) فيه أنه من كان يجن في وقت ويفيق في آخر فمتى زال عقله التحق بالمجنون في سلب ولاياته واعتبار أقواله وأفعاله المالية وغيرها، فإن أحتمل أن يكون ما فعله في الجنون، وفي الإفاقة ولم تظهر أمارة تدل على شيء من ذلك فهو محل النظر ويحتمل أن يقال: الأصل السلامة من الجنون.

(فقال عمر: لا أدري، وقال علمي: وأنا والله لا أدري) فيه فضيلة (لا أدري) للعالم.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ٦/ ٢٢٣٩.

[٤٤٠٣] (ثنا موسىٰ بن إسماعيل، ثنا وهب<sup>(١)</sup>) [بن بقية]<sup>(٢)</sup> (عن خالد) [بن خالد]<sup>(٣)</sup>.

(عن أبي الضحيٰ) مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطار، وثقه ابن معين وأبو زرعة (عن علي) مرسلًا، قال أبو زرعة: حديث أبي الضحيٰ عن علي مرسل (٥)، ومات أبو الضحيٰ في خلافة عمر بن عبد العزيز.

(عن النبي ﷺ قال: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ) قال السبكي: والمغمى عليه كالنائم فيما يظهر (٦).

وفي «التتمة»: أن المغمى عليه بالمرض، وهو الذي تكون أعضاؤه مسترخية وعقله غير كامل كالمجنون في الحكم، وجعلوه في الوكالة كالجنون يبطلها (٧٠).

قال السبكي: والمختار خلافه (٨). وصرح الغزالي بأنه ليس ممن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وصوابه: وهيب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (بن خالد بن عجلان)، أنظر «تهذيب الكمال» ٣١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (بن مهران الحذاء)، أنظر «تهذيب الكمال» ٨/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٨/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) «المراسيل» لابن أبي حاتم، (ص٢١٨).

<sup>(</sup>٦) «إبراز الحكم من حديث رفع القلم» (ص٩٢).

<sup>(</sup>٧) في (م): مطلقًا.

<sup>(</sup>A) «إبراز الحكم من حديث رفع القلم» (ص٩٢).

يولني عليه، وهاذا هو الحق.

(وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي) مرسلًا (عن النبي ﷺ، وزاد فيه) و(الخرف) بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء، هو من فسد عقله لكبره.



### ١٧ - باب فِي الغُلام يُصِيبُ الحَدّ

25٠٤ - حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، حَدَّثَني عَطِيَّةُ القُرَظيُّ قالَ: كُنْتُ مِنْ سَبْي بَني قُرَيْظَةَ فَكانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِثُ لَمْ يُنْبِثُ لَمْ يُنْبِثُ (١).

٤٤٠٥ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ عَبْدِ الللِكِ بْنِ عُمَيْرِ بهذا الحديثِ قالَ: فَكَشَفُوا عانَتي فَوَجَدُوها لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُوني فِي السَّبْي (٢).

٤٤٠٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: أَخْبَرَنِي نافِعُ، عَنِ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: أَخْبَرَنِي نافِعُ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَمِّرَةً سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَهُوَ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجازَهُ (٣).

٤٤٠٧ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قِالَ نافِعُ: حَدَّثُتُ بهذا الحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ فَقالَ: إِنَّ هذا الحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ (٤).

#### \* \* \*

### باب في الغلام يصيب الحد

[٤٤٠٤] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (قال: أنا سفيان) الثوري (قال: ثنا عبد الملك بن عمير قال: حدثني عطية القرظي) بضم القاف من سبي

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۵۸٤)، والنسائي ٦/ ١٥٥، ٨/ ٩٢، وابن ماجه (۲٥٤١)، وأحمد ۲۱۰/٤.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن وأحمد، وسبق برقم (٤٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، وسبق برقم (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، وسبق برقم (٢٩٥٧).

بني قريظة، قال ابن عبد البر: لا أقف على أسم أبيه (١). رأى النبي ﷺ وسمع منه.

(قال: كنت من سبي بني قريظة) وما لعطية غير هذا الحديث الواحد. (فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر) يعني: الخشن دون الضعيف الذي قد يوجد في الصغار. (قتل) رواية النسائي: فمن كان محتلمًا أو أنبتت عانته قُتل (٢).

قال الشافعي: حد البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر، وذلك أنهم في الحال الذي يقتل بالغهم يتدافعون البلوغ لئلا يقتلوا، وغير شهود (٣) عليهم، فلو شهد عليهم أهل الشرك لم يكونوا ممن تجوز شهادتهم (٤).

(ومن لم ينبت) بضم أوله، يعني: ينبت الشعر الخشن (لم يقتل) وفي رواية: جعل في السبي. وللترمذي: خلي سبيله. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال: علىٰ شرط الصحيح (٥).

وقد استدل بهاذا الحديث مالك (٦) والشافعي (٧) وأحمد (٨) على أن

<sup>(</sup>۱) «الاستبعاب» ۳/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) «المجتبئ» ٦/ ١٥٥، «السنن الكبرئ» ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) في (م): شهودًا.

<sup>(</sup>٤) (الأم) ٥/٠٤٠.

<sup>(</sup>ه) «سنن الترمذي» (۱۰۸٤)، «صحیح ابن حبان» ۱۰۳/۱۱ (٤٧٨٠)، «المستدرك» ۲/ ۱۲۳/۲.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» ٤/ ٥٤٧، وانظر: «التلقين» ٢/ ١٦٨، «الذخيرة» ٤/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>V) «الأم» ٥/ ٦٤٠. (A) ٱنظر: «المغني» ٦/ ٥٩٧.

إنبات العانة معتبر، وهو علم من أعلامه.

وقال الشافعي: هو علم في المشركين يميز به بين الذرية والمقاتلة. وقال أبو حنيفة: لا ٱعتبار به أصلًا (١).

وهل هو بلوغ أو دليل على البلوغ؟ قولان: أظهرهما الثاني (٢). ولو قال: تعجلت الإنبات بدواء ونحوه لم يقبل في دفع الجزية، ويقبل ذلك منه بيمينه في دفع الجزية عنه إذا كان من المشركين لسهولة الجزية، وخطر الدم، وعلى القول بأنه علامة في حق الكفار فقط، قال الجوزي: إنه علامة في الرجال دون النساء؛ لأنهن لا يقتلن إذا سبين، واستدل الجوزي لكونه علامة بأنه لو شهد شاهدان أنه لم يبلغ بعد العلم بإنباته لم ترد شهادتهما، والصحيح أنه لا يكون علامة على بلوغ المسلم.

(فكنت فيمن لم ينبت) بضم أوله، قال الجوهري: أنبت الغلام أي: نبت عانته (٣). والظاهر أن الهمزة فيه للصيرورة، نحو أجرب الرجل صار ذا جرب، وأفرد صار ذا أفراد، وفيه دليل [علىٰ أن الكافر إذا] (٤) تحمل الرواية في حال كفره، ثم أسلم وأدىٰ، صحت روايته وقبلت على الصحيح، كما لو تحمل صغيرًا فأدىٰ في كبره كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير.

[٤٤٠٥] (ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة) الوضاح (عن عبد الملك بن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» ۲۷/۱۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحاوى» ٢/ ٣١٤، «نهاية المطلب» ٦/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ١/ ٢٦٨، ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

عمير) عن عطية القرظي (بهاذا الحديث) المتقدم (قال: فكشفوا عانتي) فيه دليل على وجوب القتل إذا رآه الإمام، إذ لو لم يجب لم يجز كشف العورة.

وروى الطبراني في «الكبير» و«الصغير» من حديث أسلم الأنصاري قال: جعلني النبي على أسارى قريظة، فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين (٢). لكنه ضعيف (٣).

[ابن عمر] (ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله) بالتصغير البن عمر] (قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي عضرة عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة) بإسكان الشين (سنة) وفي رواية للبيهقي: عرضت على النبي عليه يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة (٥٠). والمراد

<sup>(1) «</sup>المسند» ٤/ ٣٨٣، ٥/ ٢١١.

 <sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» ۱/۳۳٤، «المعجم الصغير» ۱/۱۲۲ (۱۸۱)، وهو أيضًا في
 «المعجم الأوسط» ۲/۳۲۲ (۱۰۸۵).

<sup>(</sup>٣) وضعف إسناده الحافظ في «التلخيص» ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٩٢.

بقوله: (ابن أربع عشرة) أي: طعنت فيها بعد آستكمال ثلاث عشرة. (ولم يجزه) أي: لم يجعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين في القسم وغيره.

(وعرضه يوم الخندق) فيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وذلك في شهر شوال، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت في جمادى سنة خمس.

قال النووي: وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث، فتكون الخندق سنة أربع؛ لأنها جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة (١).

(وهو ابن خمس عشرة (٢) قال الواقدي في «المغازي»: كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة (٣). وأنبت فيها. (فأجازه) أي: أثبته في الرجال المقاتلين.

[٤٤٠٧] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا) عبد الله (ابن إدريس، عن عبيد الله) عن نافع، عن ابن عمر (قال: قال نافع) زاد مسلم: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة (عدثت بهاذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: إن هاذا الحد بين الصغير والكبير) زاد مسلم: فكتب إلى

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۱۲/۱۳.

<sup>(</sup>٢) في (م): خمسة عشرة، وفي (ل): خمسة عشر. والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>٣) «المغازي» ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) "صحیح مسلم" (۱۸٦۸).وکذا هو عند البخاری (۲٦٦٤).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): هذا الحديث وفوقها: خ.

عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك جعل في العيال<sup>(۱)</sup>. وهذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي<sup>(۲)</sup> وأحمد<sup>(۳)</sup> وغيرهم قالوا باستكمال خمس عشرة سنة قمرية يصير مكلفًا وإن لم يحتلم، ويكتب ما له وعليه، وتجب عليه العبادات وغيرها، وتقام عليه الحدود، ويستحق سهم الرجل من العنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب.



(۱) مسلم (۸۲۸)

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأوسط» لابن المنذر ٤/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكافى» لابن عبد البر ٢/ ١١٠.

# ١٨ - باب السّارِقِ يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

عَيّاشِ بْنِ عَبّاسِ القِتْبانِيِّ، عَنْ شُيئِم بْنِ بَيْتانَ وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الْأَصْبَحيِّ، عَنْ عَيّاشِ بْنِ عَبّاسِ القِتْبانِیِّ، عَنْ شُیئِم بْنِ بَیْتانَ وَیَزِیدَ بْنِ صُبْحٍ الْأَصْبَحيِّ، عَنْ جُنادَةَ ابْنِ أُمِيَّةَ قالَ: كُنّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطاةَ فِي البَحْرِ فَأْتِيَ بِسارِقٍ يُقالُ لَهُ: مِصْدَرُ. قَدْ سَرَقَ بُحْتِيَّةً فَقالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « لَا تُقْطَعُ الأَيْدي فِي السَّفَرِ ». وَلَوْلا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ (۱).

\* \* \*

# باب في الرجل<sup>(٢)</sup> يسرق في الغزو<sup>(٣)</sup>

[٤٤٠٨] (ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا) عبد الله (ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح) التجيبي، فقيه مصر وزاهدها ومحدثها (عن عياش) بالياء المثناة تحت والشين المعجمة (٤) بعد الألف (ابن عباس) بالموحدة، والسين المهملة (القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة فوق ثم باء موحدة، من رواة مسلم (عن شييم) بضم الشين المعجمة وفتح الياء الأولى مصغرًا (ابن بيتان) تثنية بيت. قال الدارمي: عثمان، قلت ليحيى بن معين عنه، قال: ثقة (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٥٠)، والنسائي ۱۸۱۸، وأحمد ١٨١٤. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (م) وبعدها في (ل): السارق. وفوقها: خ.

<sup>(</sup>٣) في «السنن»: (الرجل يسرق في الغزو أيقطع).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» (٤١٢).

(ويزيد) من الزيادة (بن صبح) بضم المهملة، وسكون الموحدة (الأصبحي) بفتح الهمزة، ثقة (عن جنادة) بضم الجيم وتخفيف النون (بن أبي أمية) واسم أبي أمية: مالك الأزدي، من صغار الصحابة، شهد فتح مصر، ولى البحر لمعاوية(١).

(قال: كنا مع بسر) بضم الباء (٢) الموحدة وإسكان السين المهملة (بن أبي أرطاة) واسم أبي أرطاة: عمير، وقيل: عويمر بن عمران العامري القرشي، قيل: إنه لم يسمع من النبي على لصغره، وأهل الشام يثبتون له سماعًا، قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبي على بسنتين (٣).

(في البحر) في غزو الروم (فأتي: بسارق يقال له: مصدع (٤) بكسر الميم، وفتح الدال (قد سرق بختية) بضم الباء الموحدة، واحدة البخت، نوع من الإبل معروفة.

(فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقطع الأيدي في السفر) أي: سفر الغزو. ورواية الترمذي: « لا تقطع الأيدي في الغزو »(٥).

(ولولا ذلك لقطعته) قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، منهم: الأوزاعي؛ لا يرون أن يقام الحد بحضرة العدو؛ مخافة أن

<sup>(</sup>۱) انظر: «سير أعلام النبلاء» ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الطبقات الكبرى» ٧/ ٢٨٧ (٣٧٢٤)، «معرفة الصحابة» لابن منده ١/ ٣٠٩). (١١٦٨).

<sup>(</sup>٤) في «السنن»: مصدر.

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١٤٥٠).

يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب<sup>(۱)</sup>، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي<sup>(۱)</sup>. وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك. [والله أعلم]<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): البحر.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» بعد حديث (۱٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).

## ١٩ - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

عَنْ الْمُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرانَ، عَنِ الْمُسَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ وَسَعْدَيْكَ. وَلُدُتُ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ.

فَقالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ البَيْتُ فِيهِ بِالوَصِيفِ ». يَعْني القَبْرَ. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ ما خارَ اللهُ لِي وَرَسُولُهُ. قالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ ». أَوْ قالَ: «تَصْبِرُ ».

قَالَ أَبُو داوُدَ: قالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ: يُقْطَعُ النَّبَاشُ؛ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى المَيِّتِ رَنْتَهُ (١).

#### \* \* \*

## باب في قطع النباش

[٤٤٠٩] (ثنا مسدد قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران) الجوني (عن المشعث) بضم الميم، وإسكان الشين المعجمة، وفتح العين المهملة المشددة، ثم ثاء مثلثة (بن طريف) قاضي هراة، ثقة، وفي «ثقات ابن حبان»(٢)، ويقال فيه: منبعث. بإسكان النون ثم باء موحدة. قال الذهبي: وهو تصحيف.

(عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر) الغفاري ( الله قال: قال لي السول الله وسعديك) فيه التأديب مع أهل العلم والأكابر في حسن الجواب بأن يقول: لبيك وسعديك.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه، وأحمد، والحاكم، وسبق برقم (٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۷/ ۲۵.

فإنها أفضل من جواب: نعم.

(قال: كيف أنت إذا أصاب الناس) بالنصب (موت) كثير (يكون البيت فيه) أي: لكثرة الموت حتى يباع البيت، يعني: القبر الذي يقبر فيه لكثرة الأموات وقلة من يحفر القبور (بالوصيف؟) بفتح الواو وكسر الصاد المهملة، وهو العبد الذي يباع.

(يعني:) بالبيت موضع (القبر) أو القبر المحفور في الأرض المسبلة. (قلت: الله ورسوله أعلم. أو ما خار الله) أي: آختاره الله (ورسوله) فيه حسن الأدب في الخطاب إذا سأله أستاذه عن شيء أن يضيف العلم إلىٰ الله ورسوله لا إلىٰ نفسه.

(قال: عليك) في ذلك الزمان (بالصبر) الجميل.

(أو قال: تصبر) هو مثال لما جاء من تفعل للتكلف لما لم يكن مطبوعًا عليه نحو: تصبّر وتشجّع وتسخّى، أي: تكلف الصبر والشجاعة والسخاء، فمن تصبّر صبره الله تعالى، وأعانه على الصبر.

(قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان:) مسلم مولىٰ إبراهيم بن أبي موسى الأشعري (يقطع) يد (النباش) للقبور؛ (لأنه دخل على الميت بيته) أي: قبره الذي هو حرز للميت، كما أن بيت الحي حرز له؛ خلافًا لأبى حنيفة (١).

ويدل على وجوب القطع ما روى الدارقطني من حديث عمرة عن

<sup>(</sup>۱) وبه أيضًا قال محمد بن الحسن، خلافًا لأبي يوسف فقال: يقطع لأن القبر حرز. انظر: «النتف في الفتاوىٰ» ٢٤٨/٢، «المبسوط» ٩/١٥٩.

<sup>-</sup> ومذهب الشافعي القطع، كأبي يوسف. «الأم» ٧/ ٣٨٠.

عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا(١).

وروي عنه الطّي أنه أمر بقطع المختفي (٢). قال الأصمعي: المختفي: النباش عند أهل الحجاز.

وإذا قلنا بالصحيح أنه يقطع فمحله إذا كان القبر في بيت محروس، وكذا القبور في مقابر المسلمين على أطراف البلد على الأصح، فإن كان القبر في مفازة فالأصح لا قطع كالدار البعيدة عن العمران، وكذا محله إذا كان الكفن شرعيًا، فإن كان زائدًا عن الخمسة، أو كان مع الكفن غيره فسرق الزائد، أو غير الكفن، فلا قطع.



<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۲۰۹/۱۲ (۱۷۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٨/ ٤٦٩ عن عائشة أن رسول الله ﷺ لعن المختفي والمختفية.

## ٢٠ - باب فِي السّارِقِ يَسْرِقُ مِرارَا

281٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَقِيلِ الهِلاليُّ، حَدَّثَنا جَدِي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: « اقْتُلُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قَقالَ: « اقْتُلُوهُ ». فَقالُوا: يا وَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. فَقالَ: « اقْتُلُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. فَقالَ: « اقْتُلُوهُ ». قَالُ: « اقْتُلُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». ثُمَّ أَيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقالَ: « اقْتُلُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». ثُمَّ أَيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقالَ: « اقْتُلُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ». فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما سَرَقَ. قالَ: « اقْطَعُوهُ ».

قالَ جابِرُ: فَانْطَلَقْنا بِهِ فَقَتَلْناهُ، ثُمَّ ٱجْتَرَرْناهُ فَٱلْقَيْناهُ فِي بِئْرٍ وَرَمَيْنا عَلَيْهِ الحَجارَةَ (١).

#### \* \* \*

### باب السارق يسرق مرارًا

[٤٤١٠] (ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد (٢) بضم العين مصغرًا (ابن عقيل) بفتح العين (الهلالي) قال النسائي: لا بأس به (٣).

(قال: حدثني جدي) عبيد بن عقيل الهلالي البصري المعلم، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ۹۰، والبيهقي ۸/ ۲۷۲. وقال النسائي: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٢) في (م)، (ل): عقيل، والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>۳) أنظر: «تهذيب الكمال» ٥٠٦/٢٥ (٥٣٦٠).

أبو حاتم: صدوق<sup>(۱)</sup>. (عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير) الأسدي قال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط<sup>(۲)</sup>.

(عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بسارق إلى النبي على فقال: أقتلوه) يعني: أصلًا (قالوا: يا رسول الله إنما سرق) لا غير (فقال<sup>(٣)</sup>: أقطعوه. قال: فقطع) أي: قطعت يده اليمنى (ثم جيء به الثانية فقال: أقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق) فقط (قال: أقطعوه) فقطعت رجله اليسرى.

(ثم جيء به الثالثة قال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله، إنما سرق قال اقطعوه) فقطعت يده اليسرى (ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه) فقطعت رجله اليمنى (٤) (فأتي به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر في في انطلقنا به، فقتلناه) استدل به للقول القديم أنه في المرة الخامسة يرجم بالحجارة حتى يموت (٥).

لكن قال النسائي: هذا الحديث ليس بصحيح (٦). ولو صح لكان منسوخًا بالحديث المتقدم: « لا يحل دم آمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » أو محمولًا على أنه قتله بزنا أو باستحلال.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٥/ ٤١١ (١٩٠٨).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) في (م): فقالوا.

<sup>(</sup>٤) في (ل): اليسرئ.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «نهاية المطلب» ٢٦١/١٧.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» ٤/ ٣٤٩.

قال الشافعي (١): وهذا مما لا آختلاف فيه عند أحد من أهل العلم، وقد أمر بقتله من أول ما سرق؛ ولذلك قال الغزالي في «البسيط»: وما ينسب إلى القديم فمرجوع عنه.

قال الماوردي: وقد أجمعت الصحابة على أنه لا يقتل (٢). قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب، عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل، لا أصل له (٣).

(ثم آجتررناه) بفتح التاء والراء الأولىٰ (فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة) وفي رواية النسائي: مثله إلىٰ قوله: في الخامسة: «اقتلوه» قال: فانطلقنا به إلىٰ مربد الغنم، فاستلقىٰ علىٰ ظهره، ثم كشر بيده ورجله -وكشر أي: تحرك فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة ففعل مثل ذلك، فرميناه في بئر، ثم رمينا عليه الحجارة. آنتهیٰ (٤). ومربد الغنم: الذي تجتمع فيه.

قال ابن هبيرة: ٱتفقوا علىٰ أنه إذا عاد فسرق ثانيًا وجب عليه أن تقطع رجله اليسرىٰ وأنها تقطع من مفصل الكعب ثم تحسم (٥).

<sup>(</sup>۱) على الجديد من مذهبه، وهو المشهور: أنه إن عاد في الخامسة لا يقتل بل يعزر أيضًا. «الأم» ٧/ ٣٨١، وانظر: «روضة الطالبين» ١٤٩/١٠.

<sup>(</sup>۲) «الحاوي» ۱۳/ ۳۲٥.

<sup>(</sup>۳) «الاستذكار» ۷/ ۹۶۵.

<sup>(</sup>٤) «المجتبىٰ» ٨/ ٩٠، «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) «الإفصاح» ٢/٣٨٢.

واختلفوا فيما إذا سرق في المرة الثالثة، فقال أبو حنيفة (1) وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة (2)، وهو مذهب مالك (٣) والشافعي (3)، فتقطع في الثالثة يسرىٰ يديه، وفي الرابعة يمنىٰ رجليه.

<sup>(</sup>١) أَنظر: «المبسوط» ٩/١٦٦، واستندوا في هذا الحكم على الأستحسان.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكافي» ٥/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ٤/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٧/ ١٨٣.

## ٢١ - باب فِي السّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

كُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعِيدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ عَلَي، حَدَّثَنا الَحِجَّاجُ، عَنْ مَكُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَيْرِيزٍ قالَ: سَأَلْنا فَضالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي المُنُقِ لِلسَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قالَ: أَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِسارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أُمِرَ العُنُقِ لِلسَّارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أُمِرَ بِها فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ (۱).

#### \* \* \*

## باب في تعليق يد السارق في عنقه

[1811] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا عمر بن علي) بن عطاء مولى ثقيف المقدمي، رجلًا صالحًا مدلسًا موثقًا، مات (١٩٠) (قال: ثنا حجاج) بن أرطاة (عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز) بالتصغير الجمحي (قال: سألنا) بسكون اللام (فضالة) بفتح الفاء (بن عبيد) بن نافذ العمري الأوسي، أول مشاهده أحد، ثم شهد ما بعدها، وبايع تحت الشجرة، ثم آنتقل إلى دمشق فسكنها، وقضى بها لمعاوية زمن خروجه إلى صفين (٣).

(عن تعليق اليد في العنق للسارق: أمن السنة هو؟ قال: أُتي رسول الله على أن يسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه) استدل به على أن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٤٧)، والنسائي ٨/ ٩٢، وابن ماجه (٢٥٨٧)، وأحمد ٦/ ١٩. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٣٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» ۱۳/۸.

<sup>(</sup>۳) انظر: «الطبقات الكبرى» ٧/ ٢٨١-٢٨٢ (٣٧٠٨).

المقطوعة يده للسرقة تعلق في رقبته تنكيلًا له وزجرًا له ولغيره عن السرقة. قال القمولي: وهاذا المعنى يكفي في مشروعيته، وإن لم يصح الخبر.

وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق، ولم يصحح الخبر<sup>(1)</sup>. لكن رواه أيضًا النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريبًا.

وعلى المشهور فالذي عليه الأكثرون أنها تعلق ساعة (٣).

وقال الإمام (٤) والبغوي (٥): تعلق في عنقه ثلاثة أيام، ولا يحبس السارق ولا يشهر في الناس بعد ذلك.

#### 

<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب» ۲۲٤/۱۷.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱٤٤٧)، «المجتبى» ۸/ ۹۲، «سنن ابن ماجه» (۲۰۸۷).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحاوى» ١٣/٤/١٣، «المهذب» ٢/٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) «نهاية المطلب» ١٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) الذي في «تهذيب البغوي» ٧/ ٣٨٥: إنه عضو يعلق ساعة، كما قال الشيرازي في «المهذب».

### ٢٢ - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ

الله عَلَيْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الله عَلَيْ عَنْ عُمْرَ بْنِ الله عَلَيْ عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشِّ ﴾ (١).

#### \* \* \*

[٤٤١٢] (ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبو عوانة) الوضاح (عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه) أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

(عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على الله على الله على المملوك) عبدًا كان أو أمةً (فبعه ولو) معناها هنا التقليل نحو: «ولو بظلف محرق »(۳)، «ولو بشق تمرة »(٤)، ذكره ابن السمعاني في «القواطع»(٥) وغيره، والحق أن التقليل مستفاد مما بعد (لو) لا من الصيغة، قاله الزركشي.

(بنش) بفتح النون، وتشديد المعجمة، والنش النصف من كل شيء،

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/۹۱، وابن ماجه (۲۰۸۹)، وأحمد ۲/۳۳۲، والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۵).

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل)، (م): قال.

 <sup>(</sup>۳) سلف برقم (۱۹۹۷) من حدیث أم بجیر.
 ورواه أیضًا الترمذی (۹۹۵)، والنسائی ۱۸۱،۸۱،۸۸.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٤١٣)، مسلم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم.

<sup>(</sup>٥) «قواطع الأدلة» ١/ ٦٠.

فلعل المراد هنا بالنصف: نصف درهم، أو نصف أوقية، وهي عشرون درهمًا، والمراد أن العبد إذا سرق يباع، ويبين (١) البائع أنه سرق، ويستبدل به غيره.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): يعين، ولعل المثبت الأقرب للمراد.

## ٢٣ - باب فِي الرَّجْم

251 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِتِ المُرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ الْحَسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُوي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿واللاَّتِي يَأْتِينَ الفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقّاهُنَّ المُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿ وَذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ المَرْأَةِ ثُمَّ جَمَعَهُما فَقالَ: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ﴾ فَنَسَخَ ذَلِكَ ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ﴾ فَنَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الجَلْدِ فَقالَ: ﴿ الرَّانِيَةُ والرِّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائِةَ جَلْدَةٍ ﴾ (١).

٤٤١٤ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ كُعَمَّدِ بْنِ ثابِتٍ، حَدَّثَنا مُوسَىٰ - يَعْني: ابن مَسْعُودِ عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابن أَبِي نَجِيح عَنْ لِجَاهِدِ قالَ: السَّبِيلُ الَحدُّ.

قَالَ سُفْيانُ: (فَآذُوهُما) البِكْرانِ (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ) الثَّيِّباتِ(٢).

2510 حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْي سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْي بِالحِجارَةِ وَالبِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْي سَنَةٍ »(٣).

آدُدُاء حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ بْنِ سُفْيانَ قالا: حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنِ الحَسَنِ بِإِسْنادِ يَخْيَىٰ وَمَعْناهُ قالا: « جَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ »(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۸۱/۱۱ (۱۱۱۳٤)، والبيهقي ۸/۲۱۰. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ۸/ ۲۱۰.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: حسن مقطوع.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٩٠).

<sup>(£)</sup> رواه مسلم (179۰).

كَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحِ بْنِ خُلَيْدٍ، حَدَّثَنا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمَحبَّقِ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ، عَنِ النَّبِي ﷺ بهذا الحديثِ فَقالَ ناسٌ لِسَعْدِ بْنِ الْمَحبَّقِ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ، عَنِ النَّبِي ﷺ بهذا الحديثِ فَقالَ ناسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبادَةَ يا أَبا ثابِتٍ قَدْ نَزَلَتِ الحُدُودُ، لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ اَمْرَأَتِكَ رَجُلاً كَيْفَ كُنْتَ صانِعًا؟ قالَ: كُنْتُ ضارِبَهُما بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ يَسْكُتا، أَفَأَنا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهداءَ؟ فَإِلَىٰ ذَلِكَ قَدْ قَضَى الحَاجَةَ. فانْطَلَقُوا فاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالُوا: يا وَسُولَ اللهِ ﷺ فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ الل

قالَ أَبُو داوُدَ: رَوىٰ وَكِيعٌ أَوَّلَ هنذا الحَدِيثِ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ دَلْهَم، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الْخَسَنِ، عَنِ النَّبِي عَنِ مَلْمَةَ بْنِ اللَّحَبَّقِ، عَنِ النَّبِي عَيَّ اللَّمَةِ السِّنادُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اللَّحَبَّقِ، عَنِ النَّبِي عَيِّ اللَّهِ وَإِنَّما هنذا إِسْنادُ حَدِيثِ ابن المُحَبَّقِ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلَىٰ جارِيَةِ آمْرَأَتِهِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: الفَضْلُ بْنُ دَلْهَم لَيْسَ بِالحَافِظِ كَانَ قَصَّابًا بِواسِطَ (١).

كَذَن هُ مَنْ مُ حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِي، حَدَّثَنا هُشَيْم، حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ أَنَّ عُمَرَ -يَعْني: ابن الحَظّابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ أَنَّ عُمَرَ -يَعْني: ابن الحَظّابِ وَخَلْبُه خَطَبَ فَقالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ بِالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتاب، فَكانَ فِيما أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْناها وَوَعَيْناها، وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَجَمْنا مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنّ خَشِيتُ - إِنْ طالَ بِالنّاسِ الزَّمانُ - أَنْ يَقُولَ قائِلٌ: ما نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتابِ اللهِ فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَها اللهُ تَعالَىٰ، فالرَّجْمُ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلُ أَوِ ٱعْتِرافٌ، وايْمُ اللهِ لَوْلا أَنْ وَالنّساءِ إِذَا كَانَ مُمْلُ أَو ٱعْتِرافٌ، وايْمُ اللهِ لَوْلا أَنْ يَقُولَ النّاسُ زادَ عُمَرُ فِي كِتابِ اللهِ عَلَىٰ لَكَتَبْتُها (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۲۰۲). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤١٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).

### باب في الرجم

[٤٤١٣] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) بن شبويه (المروزي) من كبار الأئمة، توفي سنة (٢٣٠) (قال: حدثني علي بن الحسين، عن أبيه) الحسين بن واقد قاضي مرو (عن يزيد) بن أبي سعيد المروزي (النحوي) متقن عابد، قتله أبو مسلم(١).

(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) الله تعالى (﴿وَالَّتِي عَلَيْهِ مَا الله تعالى (﴿وَالَّتِي عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله تعلقه يَأْتِيكِ ﴾) أي: يفعلن، يقال: أتيت أمرًا قبيحًا أي: فعلته (﴿الْفَحِشَةَ ﴾) الفعلة القبيحة، وهي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة والعافية، يقال: فحش الرجل فحشًا وفاحشة، إذا جاء بالقبيح من القول والفعل. قال الواحدي: أجمعوا على أن الفاحشة هنا الزنا(٢).

قال أبو مسلم بن بحر الأصبهاني: المراد بالفاحشة هنا المساحقة، جعل حدهن الحبس إلى أن يمتن أو يتزوجن، ونزلت: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيكَنِهَا مِنكُمْ ﴿ ثَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ الللَّالْمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

( ﴿ مِن نِّسَائِكُمْ ﴾ ) قال ابن عطية: إضافة في معنى الإسلام؛ لأن

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۲۳/۳۲ (۱۹۹۶).

<sup>(</sup>۲) «التفسير البسيط» ٦/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر هذا الكلام بنصه في «البحر المحيط» لأبي حيان ٣/ ١٩٤.

الكافرة قد تكون من نساء المؤمنين ولا يلحقها هاذا الحكم(١). وليس المراد(٢) هنا إلا المؤمنات، كقوله تعالىٰ: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] (﴿ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ ﴾) أمر باستشهاد أربعة تغليظًا على المدعي وسترًا لهاذِه المعصية، وقيل: يترتب على كل واحد شاهدان منكم، أي: من المسلمين، وجاز دخول الفاء في ﴿ فَٱسۡتَشْهِدُوا ﴾ وهو في موضع الخبر، وإن كان لا يجوز: زيد فاضربه؛ لأن المبتدأ أجري مجرى الشرط، أي: وإن أتين الفاحشة أحد من نسائكم فاستشهدوا، (﴿ فَإِن شَهِدُوا ﴾ أي: شهدوا أربعة منكم عليهن، والمخاطب بهلذا الأمر هم الأزواج (﴿ فَأَسْكُوهُكَ فِي ٱلْبُيُوتِ ﴾ أي: آحبسوهن في السجون وهذا أمر كانوا يستعملونه في أول الإسلام، إذا كان الزانيان ثيبين حبسا في البيوت ومنعا من مخالطة الناس، وإذا كانا بكرين أوذيا بالتوبيخ والتعنيف، فيقال لهما: آنتهكتما حرمة الله وعصيتماه. وما أشبهه، وهاذا كان على سبيل الحد لهن، وأن ذلك كان حدهن حتى نسخ (﴿ حَتَّى يَتُوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ ﴾) أي: ملك الموت، وقد صرح بالمضاف المحذوف في هلْذِه الآية قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ يَنُوَفَّنكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ (﴿ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾) والسبيل الذي جعله الله لهن هنا الناسخ كما سيأتي.

(وذكر الرجل بعد) ذكر (المرأة) في سورة النور، وبدأ بالمرأة؛ لأنها

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» ٣/٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١١.

علىٰ ما قيل أدخل في الشهوة من الرجل (ثم جمعهما) أي ذكر النساء ثانيًا مجتمعين مع الرجال (فقال: ﴿وَالَّذَانِ) وغلب المذكر على المؤنث (﴿يَأْتِينَهَا) أي: الفاحشة (﴿مِنكُمْ) وعلىٰ قول أبي مسلم المتقدم (۱) أنها في اللوطة تكون التثنية للذكور فقط، ويؤيده ظاهر التثنية، وظاهر ﴿مِنكُمْ إذ ذاك في الحقيقة هو للذكور، والجمهور أن التثنية، وظاهر ﴿مِنكُمْ والزانية (﴿فَاَذُوهُمَا)) رتب الأذىٰ علىٰ إتيان الفاحشة، وهو مقيد بالشهادة علىٰ إتيانها، بينت في الآية السابقة، وهو شهادة أربعة، والمراد بالأذى المأمور به يدل علىٰ مطلق الأذىٰ؛ بالقول أو الفعل أو بهما. قال ابن عباس: يؤذيان بالتعيير ويضربان بالنعال وما أشبهه (۲). وقال قوم: بالفعل دون القول.

(﴿فَإِنَ تَابَا﴾) أي: من الفاحشة (﴿وَأَصَلَحَا﴾) العمل فيما بعد ذلك (﴿فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأً﴾) أي: أتركوهما وأعرضوا عن أذاهما (فنسخ ذلك) أي: الإعراض عنهما (بآية الجلد) التي في النور (فقال فيها (﴿النَّانِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنَّانِيةِ وَالنَّانِيةِ وَالنَّانِيةِ وَالنَّهِ وَهَا المعموم في جميع الزناة (﴿فَاجُلِدُوا﴾) يقال: جلده، أي: إصابة (﴿اللهُ والعبد، كما تقول: رأسه وظهره وبطنه، وهاذا مطرد في أسماء وبطنه، أي: ضرب رأسه وظهره وبطنه، وهاذا العموم الكافر والعبد، لكن الأعيان الثلاثية العضوية، ويندرج في هاذا العموم الكافر والعبد، لكن العبد أخفر، ولا يندرج فيه المجنون ولا الصبي بإجماع.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» ۲۹٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): أصحاب. ولعل المثبت أقرب إلى المراد.

(﴿ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾ واتفقوا علىٰ أن الأمة تجلد خمسين (١). وكذا العبد علىٰ مذهب الجمهور (٢)، وقال أهل الظاهر: يجلد العبد مئة (٣). والظاهر أندراج الذميين في الزاني والزانية، فيجلدان عند أبي حنيفة (٤) والشافعي (٥)، وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي (٢)، وقال مالك: لا حد عليهما (٧).

[\$118] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) المذكور قبله (قال: ثنا موسیٰ (^^) بن مسعود) أبو حذیفة النهدي البصري، قال أحمد: من أهل الصدق (^ (^ ) وقال العجلي: ثقة صدوق (^ (^ ) ویٰ عن سفیان بضعة عشر ألف حدیث، یقال: إن الثوري تزوج أمه لما قدم البصرة.

(عن شبل) بكسر الشين المعجمة، ابن عباد، بالباء الموحدة، المكي، قرأ على ابن كثير، قال أبو داود: ثقة، إلا أنه يرى القدر. (عن) عبد الله (ابن أبي نجيح) يسار المكي، ثقة.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الأوسط» ۱۲/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» ۲/ ۵۰۳، «الأم» ۷/ ۳۳۹، وانظر: «النتف في الفتاويٰ» ١/ ٢٦٨، «المغنى» ١/ / ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المحليٰ» ١٨١/١٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «بدائع الصنائع» ٧/ ٣٥.

<sup>(</sup>ه) «الأم» ٧/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٥/ ٩٠٧.

<sup>(</sup>٧) «المدونة» ٤/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٨) فوقها في (ل): (خ).

<sup>(</sup>٩) أنظر: «الجرح والتعديل» ٨/١٦٣.

<sup>(</sup>۱۰) «الثقات» ۲/ ۳۰۵ (۱۸۲۲).

(عن مجاهد قال: السبيل) هو (الحد) المخلص من الحبس الطويل. [810] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى (١)) بن سعيد القطان (عن سعيد ابن أبي عروبة) واسمه مهران العدوي، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه: سعيد بن أبي عروبة ثقة، وكان أعلم الناس بحديث قتادة (٢).

(عن قتادة، عن الحسن، عن حطان) بفتح الحاء المهملة، وبعد الألف نون (ابن عبد الله الرقاشي) بفتح الراء، تابعي جليل، بصري.

(عن عبادة بن الصامت على قال: قال رسول الله على: خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني) أي: أقيموا عني تفسير السبيل في قوله تعالى: ﴿ فَأُمْسِكُوهُ ثُلُ اللّٰهُ هُلُنَّ سَبِيلًا ﴾ (٣) واعملوا به، في البُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجَعَلَ اللّهُ هُلُنَّ سَبِيلًا ﴾ (٣) واعملوا به، وذلك أن مقتضى هانيه الآية أن من زنى حبس في بيت إلى (٤) أن يموت، كما قاله ابن عباس (٥) في النساء، وكان ذلك الحبس هو حد الزنا؛ لأنه يحصل به إيلام الجاني وعقوبته بأن يمنع من التصرف من

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۲٦/٤.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٥.

<sup>(</sup>٤) في (م): إلا.

<sup>(</sup>٥) روى الطبري في تفسيره ٤/ ٢٩٢، من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هلّزه الآية قال: فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ثم أنزل الله تعالى آية النور، فإن كانا محصنين رجما، فهاذا سبيلهما الذي جعل الله لهما.

فالمشهور عن ابن عباس ﷺ أن هلَّـِه الآية آية النساء نسختها آية النور. والله أعلم.

النكاح وغيره، وذلك عقوبة وزجر، فحقيق أن يسمى ذلك الحبس حدًّا، غير أن ذلك الحكم كان ممدودًا إلى غاية، وهو أن يبين الله لهن سبيلًا غير الحبس، فلما بلغ وقت بيانه المعلوم عند الله أوضحه الله تعالى لنبيه عير الحبس، فلما بلغ وقت بيانه المعلوم عند الله أوضحه الله تعالى لنبيه على فبلغه لأصحابه، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِنُوا الصِّيام إلى التهاء غايته لا لنسخه.

قال القرطبي: وبهذا يعلم بطلان قول من قال: إن الحبس في البيوت منسوخ بالحد المذكور في النور في حق الثيب بالرجم المجمع عليه، وهاذا ليس بصحيح؛ لما ذكرنا، ولأن الجمع بين الحبس والجلد(٢) والرجم ممكن فلا تعارض، وهو(٣) شرط النسخ مع علم المتأخر عن المتقدم كما تقرر في كتب الأصول(٤).

(قد جعل الله لهن سبيلاً) رواية أحمد: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال: «خذوا عني قد جعل الله ....»(٥).

(الثيب بالثيب) تفسير للسبيل المذكور في الآية، والمراد بالثيب المحصن وهو البالغ العاقل الحر الواطئ وطأً مباحًا في عقد صحيح، هاذِه شروط الإحصان، وقد ٱختلف في بعضها، فالثيب المحصن إذا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) في (ل)، (م): والحد. والمثبت من «المفهم» ٥/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): ومنه. المثبت من «المفهم» ٥/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/ ٨١.

<sup>(</sup>ه) «المسند» ٥/ ١٨٦، ٢٢٠، ٢٢٧.

زنى بالثيبة المحصنة أو بالبكر التي ليست بمحصنة فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج مخرج الغالب، ويستوي في الثيب الرجل والمرأة، والمسلم والكافر، والرشيد [و](١) المحجور عليه بسفه.

(جلد مئة ورجم بالحجارة) هذا حجة القائلين بأنه يجمع في حد الثيب بين الجلد والرجم، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود، وبعض أصحاب الشافعي (٢)، وقال جماهير العلماء (٣): الواجب الرجم وحده؛ لأن النبي على اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز والمرأة الغامدية، وفي قوله على: «اغديا أنيس إلى آمرأة هذا فإن أعترفت فارجمها »(٤). قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ بأنه في أول الأمر.

(والبكر) من لم يجامع في نكاح صحيح (بالبكر) ليس البكر ثابتًا على سبيل الأشتراط؛ بل حد البكر جلد مئة وتغريب عام، سواء زنى ببكر أو ثيب كما تقدم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م)، ولا يستقيم السياق بدونها.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الأوسط» ١٢/ ٤٢٧، «نهاية المطلب» ١٧٨/١٧.

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الأحناف والمالكية والمشهور عن الشافعي، وعن أحمد الروايتين. انظر: «المبسوط» ٢٦/٩، «الرسالة» للقيرواني ص١٢٨، «بداية المجتهد» ٤/ ١٧١٩، «الأم» ٨/ ١٩٠، «الأوسط» ٢١/ ٢٦٩، «المغنى» ٢١٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣١٤ - ٢٣١٥)، ومسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.

(جلد مئة وتغريب سنة) أي: يغرب مسافة القصر؛ لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن، ولا يحصل ذلك بما دون مسافة القصر هذا هو الصحيح، والثاني -وبه قال ابن أبي هريرة- أنه يكفي مطلق الغربة ولو دون مسافة القصر (۱)، وهو مقتضى إطلاق الحديث، والثالث: حكاه المتولي: أنه يكفي تغريبه إلى مسافة العدو (۲).

وهل يجوز أن يزاد على مسافة القصر؟ المشهور: نعم، وقد روي أن أبا بكر وعمر غربا إلى فدك، وعمر غرب إلى الشام، وعثمان إلى مصر (٣).

[٤٤١٦] (ثنا وهب بن بقية) الواسطي، ثقة (ومحمد بن الصباح بن سفيان) الجرجرائي، وجرجرايا بين واسط وبغداد (٤٠٠).

(قالا<sup>(٥)</sup>: ثنا هشيم) بن بشير السلمي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي (عن منصور<sup>(٦)</sup>) بن زاذان الواسطي (عن الحسن بإسناد يحيئ) عن حطان، عن عبادة (ومعناه) المتقدم (قالا:<sup>(٧)</sup>) فيه (جلد مئة والرجم) فجمع بينهما أيضًا، والجمع منسوخ كما تقدم<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «البيان» ۱۲/ ۳۸۸.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الروضة» ۱۰/۸۸.

<sup>(</sup>٣) أنظر: البيان» ١٢/ ٣٨٨، «الروضة» ١٠/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان» ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (م): قال، والمثبت من «السنن»..

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٧) في «السنن»: قال.

<sup>(</sup>٨) لم يتعرض المصنف بالشرح للحديث رقم (٤٤١٧) ولا أشار إليه.

[4٤١٨] (ثنا عبد الله بن محمد) بن علي بن نفيل (النفيلي) بضم النون وفتح الفاء (قال: ثنا هشيم قال: ثنا الزهري، عن عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله بن عتبة) الفقيه الأعمى، معلم عمر بن عبد العزيز (١٠).

(عن عبد الله بن عباس، أن عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول الله على (فقال: إن الله تعالى بعث محمدًا على بالحق) أي: بالصدق فيما أختلف فيه، أو بالصدق فيما جاء به من الأحكام أو بالحجج والبراهين القاطعة، والباء تحتمل السببية، أي: بسبب إثبات الحق، وتحتمل الحال، أي: بعث محمدًا محقًا، نحو: خرج زيد بسلاحه، أي: متسلحًا.

(وأنزل عليه الكتاب) يعني: القرآن، وهو مثال للعلم بالغلبة كالمدينة والعقبة، وعدى الفعل في (نزل)(٢) ب(علىٰ) لما فيها من الأستعلاء، كأن كتاب الله تعالىٰ تجلله وغشاه.

(فكان فيما أنزل عليه آية الرجم) يعني: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وفي ترك الصحابة كتابة هله الآية، دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف، وهلذا نص من عمر على أن هلذا كان قرآنًا يتلى، وفي آخره ما يدل على أنه نسخ كونها من القرآن، وبقى حكمها معمولًا به، وهو الرجم.

(فقرأناها ووعيناها) زاد مسلم: وعقلناها (٣). وهاذا تأكيد لكون هاذِه

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» ٤/٥٧٤- ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) في (ل): ترك.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٦٩١).

الآية كانت قرآنًا يتلى ويحفظ ويفهم معناها، وقد قال ذلك عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة وفي معدن الوحي، وشاعت هله الخطبة في المسلمين وتناقلها الركبان، ولم يسمع في الصحابة ولا من بعدهم من أنكر شيئًا مما قاله عمر ولا راجعه في حياته ولا من بعد موته، فكان ذلك إجماعًا منهم على كونه قرآنًا وعلى صحة هذا النوع من النسخ، وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، والنسخ على ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الله وفروع هذا وأمثلته مقرر في كتب الأصول، وكتب الناسخ والمنسوخ.

(فالرجم حق) أي: ثابت بكتاب الله تعالى قبل نسخه، وقد رجم رسول الله ﷺ ماعزًا والغامدية وغيرهما.

(إذا كان محصنًا) أي: جامع في نكاح صحيح وهو حر عاقل، سواء

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الانتصار» للباقلاني ١/ ٤١٠، «البرهان» للزركشي ٢/ ٣٥.

كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد، حلالًا كان الوطء أو حرامًا، بأن وطئ في حال الحيض أو الإحرام أو نهار رمضان، أو في عدة وطء الشبهة، ولا يشترط أن يكون الواطئ ممن ينزل كالشيخ الهرم(١).

(إذا قامت البينة) بشهادة أربعة (أو كان حمل) اُستدل به مالك على أن المرأة التي ليس لها زوج إذا وُجِدَتْ حبلىٰ أنه يثبت عليها الحد وهو الرجم [إذا](٢) كانت محصنة(٣).

ودليل الشافعي ومذهب الجمهور<sup>(٤)</sup> أن حملها يجوز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه وأنه عموم معارض بفعله، فقد روي أنه أتي بامرأة حامل، فسألها، فقالت: لم أحس حتى ركبني رجل. فقال عمر: دعوها. قال الأصحاب: لكن يسأل عن حملها فإن قالت: إنه من زنا، حُدت بالرجم أو الجلد كما تقدم، وإن قالت: إنه من وطء شبهة، فلا.

قال الماوردي: لا يجوز أن تسأل قبل الوضع عما يوجب الحد وكذا بعده إن كان الولد ميتًا، فإن وضعته حيًّا سئلت، لما يتعلق به من حق الولد<sup>(٥)</sup>. ولو سئلت فسكتت، قال الأصحاب: لا حد عليها<sup>(٢)</sup>، لما

<sup>(</sup>١) في (ل): الهم.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الاستذكار» ٢٤/٢٤، «بداية المجتهد» ١٧٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الأوسط» ٢١/ ٥٢٧، «الحاوي» ٢١/ ٢٢٧، «البيان» ٢١/ ٣٥٩، «المغني» ٣٧/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) «الحاوى» ٢٢٨/١٣.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الروضة» ١٠/١٠.

تقدم.

(أو أعتراف) بالزنا، إطلاقه يقتضي أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة، خلافًا لأبي حنيفة (۱) ومالك (۲) في رواية وأحمد (۳)، وهذا الحديث، وقوله في العسيف: «فإن أعترفت فارجمها »(٤) فعلق -هنا وفي العسيف - الحكم بمقتضى الأعتراف، ولو أشترط فيه التكرار لبينه، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

قال الماوردي: وقد فعل ذلك أبو بكر وعمر ولم يخالفهما أحد من الصحابة فكان إجماعًا<sup>(٥)</sup>. ولأن الإقرار مرة يكفي في إسقاط الحد عن القاذف، فكذا في إيجاب الحد على المقذوف، إذ لا يجوز أن يثبت زيادة في بعض الأحكام دون بعض، أو الرجوع عن الإقرار يسقط الحد<sup>(٢)</sup>، وبه قال أبو حنيفة<sup>(٧)</sup> وأحمد<sup>(٨)</sup> خلافًا لمالك في رواية عنه ؛ لقوله على الدرؤوا الحدود بالشبهات (٩) ورجوعه شبهة لاحتمال صدقه فيه.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المسوط» ۹۱/۹.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الذخيرة» ٦١/١٢.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «الكافي» ٥/ ٤٢٧، «المغني» ١٦/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۷۲۶ - ۲۷۲۰)، ومسلم (۱۲۹۷ - ۱۲۹۸).

<sup>(</sup>٥) «الحاوي» ٢٠٧/١٣.

<sup>(</sup>٦) «الأم» ٧/ ٣٩٢، أنظر: «المهذب» ٢/ ٣٤٥، «نهاية المطلب» ١١٩/١٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الميسوط» ٩٤/٩.

<sup>(</sup>۸) أنظر: «المغنى» ۱۲۷/۱٤.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «البدر المنير» ٨/ ٦١١، و«الإرواء» (٢٣١٦) وقد ضعفه.

(وايم الله، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى، لكتبتها) زاد في «الموطأ»: لكتبته بيدي: الشيخ والشيخة.. إلىٰ آخره (۱). وهذا يدل على أن القرآن قد ٱنحصرت حروفه وكلماته، فلا يقبل الزيادة والنقصان.

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» ٢/ ٨٢٤.

## ٢٤ - باب رَجْم ماعِز بن مالِكِ

2819 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِي، حَدَّثَنا وَكِيعُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: كانَ ماعِزُ بْنُ مالِكِ يَتِيمًا فِي قَالَ: كانَ ماعِزُ بْنُ مالِكِ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي. فَأَصابَ جارِيَةً مِنَ الحَيِّ فَقالَ لَهُ أَبِي: اَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَخْبِرْهُ بِما صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وَإِنَّما يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَرْجًا فَأَتاهُ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَي كِتابَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعادَ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَي كِتابَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعادَ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَي كِتابَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعادَ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَي كِتابَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعادَ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَي كِتابَ اللهِ. وَالْهَا أَرْبَعَ مِرادٍ. قالَ عَنْهُ: « إِنَّكَ قَدْ قُلْتَها أَرْبَعَ مِرادٍ. قالَ عَنْهُ: « إِنَّكَ قَدْ قُلْتَها أَرْبَعَ مِرادٍ. قالَ عَنْهُ: « قالَ: « هَلْ مَرَاتٍ فَبِمَنْ؟ ». قالَ بِفُلانَةَ. قالَ: « هَلْ ضَاجَعْتَها؟ ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: « هَلْ جَامَعْتَها؟ ». قالَ: نَعَمْ.

قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ. فَلَمّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الِحجارَةِ جَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَماهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ »(١).

٤٤٢٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِعاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكِ فَقَالَ لِى: ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: خَدَّثَني ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ حَدَّثَني حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَني ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: « فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ ». مَنْ شِئْتُمْ مِنْ رِجَالِ أَسْلَمَ مِمَّنْ لا أَتَّهِمُ. قَالَ: وَلَمْ أَعْرِفْ هَذَا الحَدِيثَ، قَالَ: فَجِئْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَسْلَمَ يُحَدُّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ قَالَ لَهُمْ حِينَ ذَكَرُوا لَهُ جَزَعَ مَاعِزٍ مِنَ الْحِجَارَةِ حِينَ أَصَابَتْهُ: « أَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ ». وَمَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، والنسائي في «الكبرىٰ»، والحاكم، وصححه الألباني، وقد سبق برقم (٤٣٧٧).

قالَ: يا ابن أَخي أَنَا أَعْلَمُ النّاسِ بهنذا الحَدِيثِ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، إِنّا لَمَا خَرَجْنا بِهِ فَرَجُمْناهُ فَوَجَدَ مَسَّ الحِجارَةِ صَرَخَ بِنا: يا قَوْمِ رُدُّونِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيْرُ قاتِلِي، فَلَمْ نَنْزِعْ فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْرُ قاتِلِي، فَلَمْ نَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّىٰ قَتَلُناهُ، فَلَمّا رَجَعْنا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرُناهُ قالَ: « فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ وَجَعْتُمُونِي بِهِ ». لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُ، فَأَمّا لِتَرْكِ حَدٍّ فَلا قالَ: فَعَرَفْتُ وَجُهَ الحَدِيثِ (١).

251 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدً -يَعْني: الحَدَّاءَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ ماعِزَ بْنَ مالِكٍ أَتَّى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقالَ: إِنَّهُ زَنَىٰ.
فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعادَ عَلَيْهِ مِرارًا فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهُ: « أَمَجْنُونٌ هُوَ ». قالُوا:
لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قالَ: « أَفَعَلْتَ بِها ». قالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فانْطُلِقَ بِهِ فَرُجِمَ
وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (٢).

281٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ سِماكٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: رَأَيْتُ ماعِزَ بْنَ مالِكِ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِي ﷺ رَجُلاً قَصِيرًا أَعْضَلَ، لَيْسَ عَلَيْهِ رَأَيْتُ ماعِزَ بْنَ مالِكِ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِي ﷺ رَجُلاً قَصِيرًا أَعْضَلَ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِداءٌ، فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَىٰ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « فَلَمَلَّكَ وَبَالْتُهَا ». قالَ: لا والله إِنَّهُ قَدْ زَنَى الآخِرُ. قالَ: فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقالَ: « أَلا كُلَّمَا نَفُرْنا في سَبِيلِ اللهِ ﷺ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْداهُنَّ اللهُ إِلاَّ نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ » (٣). الكُثْبَةَ، أَما إِنَّ اللهَ إِنْ يُمَكِّنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ نَكَلْتُهُ عَنْهُنَّ » (٣).

٤٤٢٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِماكٍ قالَ:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٣/ ٣٨١، والنسائي في «الكبرىٰ» (٧٢٠٧). وقال الألباني في «الإرواء» ٧/ ٣٥٤: إسناده جيد.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني ۲۱/ ۳٤۰ (۱۱۹٤٥). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٦٩٢).

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ بهذا الحدِيثِ، والأُوَّلُ أَتَمُّ قالَ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ. قالَ سِماكُ فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ فَقالَ: إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (١).

الله عَبْدُ الغَني بْنُ أَبِي عَقِيلٍ المِصْرِي، حَدَّثَنا خَالِدٌ -يَعْني ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ- قَالَ: اللَّبَنُ القَلِيلُ<sup>(٢)</sup>.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَرَّبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَرَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ لِمَاعِزِ بْنِ مالِكِ: ﴿ أَحَقُّ مَا بَلَغَني عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَىٰ جارِيَةِ بَني عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَىٰ جارِيَةِ بَني فَلْانٍ ». قالَ: فَعَمْ. فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (٣).

عَلَى، أَخْبَرَنا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنا إِسْرائِيلُ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: جاءَ ماعِزُ بْنُ مالِكِ إِلَى النَّبي ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنا مَرَّتَيْنِ فَقالَ: «شَهِدْتَ عَلَىٰ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنا مَرَّتَيْنِ فَقالَ: «شَهِدْتَ عَلَىٰ فَقْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ٱذْهَبُوا بِهِ فارْجُمُوهُ »(٤).

كَذَّ النَّبِي ﷺ حَوَدَّ ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ، حَدَّ ثَنِي يَعْلَىٰ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ ح وَحَدَّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قالاً: حَدَّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَىٰ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَىٰ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ لِماعِزِ بْنِ مالِكِ: « لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ ». قالَ: لا. قالَ: « أَفَزِكُمْ مُوسَىٰ عَنِ ابن قالَ: « أَفَزِكُمْ مُوسَىٰ عَنِ ابن قالَ: « أَفَزِكُمْ مُوسَىٰ عَنِ ابن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٥/١٠٣.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>m) رواه مسلم (179m).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في «الكبرىٰ» (٧١٧٣). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

عَبَّاسِ وهندا لَفْظُ وَهْبِ(١).

كُذِينَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّمْنِ بْنَ عَلَي، حَدَّقَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرَنِ أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّمْنِ بْنَ الصّامِتِ ابن عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرْرَةَ يَقُولُ: جاءَ الأَسْلَمي إِلَىٰ نَبِي اللهِ عَنْهُ النَّبِي عَلَيْهَ فَأَقْبَلَ فِي الخَامِسَةِ فَقالَ: حَرَامًا أَرْبَعَ مَرّاتِ كُلُّ ذَلِكَ يَعْرِضُ عَنْهُ النَّبِي عَلَيْهِ فَأَقْبَلَ فِي الخَامِسَةِ فَقالَ: « حَتَّىٰ عَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْها ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: « حَتَّىٰ عَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْها ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: « كَمَا يَغِيبُ المِرْوَدُ فِي المُكْحُلَةِ والرِّشَاءُ فِي البِيْرِ ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: هَمْ. قالَ: هُمَّلُ تَدُري ما الزِّنا ». قالَ: نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْها حَرامًا ما يَأْقِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَهَلْ تَدْري ما الزِّنا ». قالَ: نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْها حَرامًا ما يَأْقِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَهَلْ: قالَ: « فَمَا تُرِيدُ بِهِ فَوْجِمَ وَحُمْ الصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَىٰ هذا الذي سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّىٰ رُجِمَ رَجْمَ الكَلْبِ. فَسَكَتَ عَنْهُما، ثُمَّ سارَ ساعَةً حَتَّىٰ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّىٰ رُجِمَ رَجْمَ الكَلْبِ. فَسَكَتَ عَنْهُما، ثُمَّ سارَ ساعَةً حَتَّىٰ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّىٰ رُجِمَ رَجْمَ الكَلْبِ. فَلَكْ مِنْ أَلْكُ مِنْ عِيْهِ قَقَالَ: « أَيْنَ فُلانٌ وَفُلانٌ ». فَقالا: يا نَبِي اللهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ مَنْ عَرْضِ أَيْقَةً الله أَشَدُّ مِنْ أَكُلُ مِنْ عَرْضَ أَيْقُ مِسُ فِيها » (٢) . هَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آيَقًا أَشَدُّ مِنْ أَكُلُ مِنْ أَكْلُ مِنْ أَنْهُا وَ الْخَيْ اللهِ وَالَّذِي الْحَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَرْضِ أَجْهُمُ اللهَ عَلْ اللّهَ الآنَ لَهِي أَنْهارِ الجَمَّةِ عَنْقُومِسُ فِيها » (٢).

٤٤٢٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، قالَ: أَخْبَرَنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنِ ابن عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِنَحْوِهِ زادَ واخْتَلَفُوا فَقالَ بَعْضُهُمْ: وَقَفَ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٨٢٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۳۷)، والنسائي في «الكبرىٰ» (۷۱٦٤)، وأبو يعلىٰ (٦١٤٠)، وابن حبان (٤٣٩٩)، (٤٤٠٠).

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٤٤٢٨).

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ آعْتَرَفَ وَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ آعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّىٰ شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهاداتٍ فَقالَ لَهُ النَّبِي ﷺ وَ اللهٰ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّىٰ شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهاداتٍ فَقالَ لَهُ النَّبِي ﷺ فَرُجِمَ جُنُونٌ؟ ». قالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَرُجِمَ فَيْرًا فَلُمَا أَذْلَقَتْهُ الِحَجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّىٰ ماتَ فَقالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (١٠).

25٣١ - حَدَّثَنا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ - يَعْني: ابن زُرَيْعٍ - ح وَحَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ يَعْنِي بْنِ زَكَرِيّا -وهنذا لَفْظُهُ - عَنْ داوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: لّمَا أَمَرَ النَّبِيُ عَيْهِ بِرَجْمِ ماعِزِ بْنِ مالِكٍ خَرَجْنا بِهِ إِلَى البَقِيعِ فَواللَّهِ ما أَوْثَقْناهُ وَلا حَفَرْنا لَهُ وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنا. -قالَ أَبُو كامِلٍ قالَ: - فَرَمَيْناهُ بِالعِظامِ والمَدَرِ والْخَزَفِ فَاشْتَدَ واشْتَدُدنا خَلْفَهُ حَتَّىٰ أَتَىٰ عُرْضَ الْحَرَّةِ فانْتَصَبَ لَنا فَرَمَيْناهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ فانْتَصَبَ لَنا فَرَمَيْناهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ عَلَىٰ سَكَتَ، قالَ: فَما ٱسْتَغْفَرَ لَهُ وَلا سَبَّهُ (٢).

تَكَا - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجَرَيْرِي، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: حَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ يَحْوَهُ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ: ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ: ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ: ﴿ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ اللهُ ﴾ (٣). ذَهُبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ قَالَ: ﴿ هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ اللهُ ﴾ (٣).

عَلَىٰ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ يَعْلَىٰ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنا أَبِي عَنْ غَيْلانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الخَارِثِ، حَدَّثَنا أَبِي عَنْ غَيْلانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبى ﷺ ٱسْتَنْكَهَ ماعِزًا (٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۲۰)، ومسلم بعد حديث (۱۲۹۱).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۶۹۶).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عوانة في «المستخرج» (٦٢٨٦). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (1790).

كَلَّهُ عَدَّهُ حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ إِسْحاقَ الأَهْوازِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو أَهْمَدَ، حَدَّثَنا بَشِيرُ بْنُ اللهِ اللهِ نَتَحَدَّثُ أَنَّ اللهِ اللهِ نَتَحَدَّثُ أَنَّ اللهِ اللهِ نَتَحَدَّثُ أَنَّ اللهاجِرِ، حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: كُنّا أَصْحابَ رَسُولِ اللهِ نَتَحَدَّثُ أَنَّ الغامِدِيَّةَ وَماعِزَ بْنَ مالِكِ لَوْ رَجَعا بَعْدَ أَعْتِرافِهِما أَوْ قالَ: لَوْ لَمْ يَرْجِعا بَعْدَ أَعْتِرافِهِما لَمْ يَطْلُبُهُما وَإِنَّما رَجَمَهُما عِنْدَ الرّابِعَةِ (١).

2500 - حَدَّثَنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَمَّدُ بْنُ داوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ، قالَ عَبْدَةُ، أَخْبَرَنا حَرَمِي بْنُ حَفْصٍ، قالَ: حَدَّثَنا لَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلاثَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجُلاجِ حَدَّثَهُ أَنَّ اللَّجُلاجَ أَبِاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قاعِدًا عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجُلاجِ حَدَّثَهُ أَنَّ اللَّجُلاجَ أَبِاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ قاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتِ آمْرَأَةٌ تَعْمِلُ صَبِيّا فَثارَ النّاسُ مَعَها وَثُرْتُ فِيمَنُ ثارَ عَنْتَهِنَ إِلَى النّبِي عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: « مَنْ أَبُو هذا مَعَكِ؟ ». فَسَكَتَتْ فقالَ شابٌ حَذْوها أَنا أَبُوهُ يا رَسُولَ اللهِ. فَأَقْبَلَ عَلَيْها فقالَ: « مَنْ أَبُو هذا مَعَكِ ». قالَ الفَتَىٰ: أَنا أَبُوهُ يا رَسُولَ اللهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِلَىٰ بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا ما عَلِمْنا إِلاَّ خَيْرًا. فقالَ لَهُ النَّبِي عَنْهِ: « أَحْصَنْتَ ». قالَ: نَعَمْ. فَأَمَر بِهِ فَقَالُوا ما عَلِمْنا إِلاَّ خَيْرًا. فقالَ لَهُ النَّبِي عَنْهُ وَمَعْنَاهُ بِ إِلَى النَّبِي عَنْهُ وَعَلَىٰهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَمَعْنَاهُ بِهِ إِلَى النَّبِي عَنْهُ فَقُلْنا: هذا جاءَ يَسْأَلُ عَنِ المُرْجُومِ فَانْطَلَقْنا بِهِ إِلَى النَّبِي عَنْهُ فَقُلْنا: هذا جاءَ يَسْأَلُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِي عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيحٍ المِسْكِ ». فَإِذا هُو رَجُلُ يَسُأَلُ عَلَىٰ عُسْلِهِ وَتَكُوفِينِهِ وَدَفْنِهِ وَمَا أَذْرِي قَالَ: (والصَّلاةِ عَلَيْهِ) أَمْ لا. وهذا الْبُومُ عَبْدَةً وَهُوَ أَتَمَّ اللهُ عَنْهُ وَمُ أَتَمُّ اللهُ عَنْهُ وَمُ أَتَمُّ اللهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ) أَمْ لا. وهذا اللهُ عَبْدَةَ وَهُوَ أَتَمَّ الْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَدُفْنِهِ وَمَا أَذْرِي قَالَ: (والصَّلاةِ عَلَيْهِ) أَمْ لا. وهذا المَدِيثُ عَبْدَةً وَهُوَ أَتَمُّ اللهُ اللَّهُ وَالَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِي مَا مُؤْلُهُ اللهُ الْهُمَ

227 - حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنا صَدَقَةُ بْنُ خالِدٍ، ح وَحَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرىٰ» (۲۰۲)، (۷۲۷۱)، وأحمد ٥/٣٤٧، والحاكم \$/ ٣٤٧، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٣٥٩).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۳/ ٤٧٩، والنسائي في «الكبرىٰ» (۷۱۸٤)، (۷۲۰۳)، والطبراني (۲۱۸٤)، (۲۱۹)، والطبراني (۲۸۸).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

عاصِمِ الْأَنْطاكي، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، جَمِيعًا قالا: حَدَّثَنا نَحَمَّدٌ -قالَ هِشامٌ: نَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الجُهَني، عَنْ خالِدِ بْنِ اللَّجْلاجِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبي عَلَيْ بِبَعْضِ هذا الحَدِيثِ (١).

٤٤٣٧ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا طَلْقُ بْنُ غَنَّام، حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ ابْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنا أَبُو حازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ سَمَّاها لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى المُرْأَةِ فَسَأَلَها عَنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ سَمَّاها لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى المُرْأَةِ فَسَأَلَها عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَها (٢).

حَدَّقَنا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قالَ: حَدَّقَنا حِ وَحَدَّقَنا ابن السَّرْحِ - المَعْنَىٰ - قالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَجُلاً زَنَىٰ بِالْمَرَأَةِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوىٰ هِنذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ البُرْسَانُّ، عَنِ ابن جُرَيْجِ مَوْقُوفًا عَلَىٰ جَابِرٍ. وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم، عَنِ ابن جُرَيْجٍ بِنَحْوِ ابن وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً زَنَىٰ فَلَمْ يَعْلُمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ (٣).

عَنِ عَاصِم، عَنِ الرَّجِيمِ أَبُو يَعْيَى البَزّازُ، أَخْبَرَنا أَبُو عاصِم، عَنِ البَرِّارُ، أَخْبَرَنا أَبُو عاصِم، عَنِ الرَّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَجُلاً زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصانِهِ فَجُلِدَ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَجُلاً زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِإِحْصانِهِ فَجُلِدَ

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٤٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٥/٣٣٩، والطبراني ٦/١٧٩ (٥٩٢٤)، والحاكم ٤/ ٣٧٠، والبيهقي ٨/ ٢٢٨.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «الكبرىٰ» (٧٢١١)، وابن الجارود في «المنتقیٰ» (٨١٨)، والدارقطنی ٣/ ١٦٩.

وقال النسائي: لا أعلم أن أحدا رفع هأذا الحديث غير أبي وهب. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

ثُمَّ عَلِمَ بِإِحْصانِهِ فَرُجِمَ (١).

## \* \* \*

[٤٤١٩] (ثنا محمد بن سليمان) وهو ابن أبي داود (الأنباري) بتقديم النون على الباء الموحدة، وثقه الخطيب<sup>(٢)</sup>.

(قال: ثنا وكيع، عن هشام بن سعد) من رواة مسلم، قال أحمد: لم يكن بالحافظ (٣). (قال: أخبرني يزيد بن نعيم) بضم النون مصغر (ابن هزال) بفتح الهاء والزاي المشددة (عن أبيه) نعيم بن هزال بن ذباب، كما تقدم.

(قال: كان ماعز بن مالك) الأسلمي معدودًا في المدنيين (يتيمًا في حجر أبي) هزال بن ذباب (فأصاب جارية من الحي) وهي أمة هزال الأسلمي، أسمها فاطمة (فقال له أبي) هزال (ائت رسول الله على فأخبره بما صنعت) أي: بجميع ما فعلته في أمر الجارية (لعله يستغفر لك) أي: يدعو لك بالمغفرة (وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجًا) أي: من الكرب الذي حصل له في الدنيا بسبب ما وقع منه ومن العقاب في الآخرة.

(قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم على كتاب الله) أي: حكم الله الذي أنزله في كتابه. (فأعرض عنه) فيه أنه جائز للخصم أن يقول

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرىٰ» (۲۱۲).

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» ۲/ ۳۸۷.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ٦١.

للإمام العدل: أحكم بيننا بالحق؛ لأنه قال لنبي الله ﷺ: (أقم علي كتاب الله)، وقد علم أنه لا يقيم عليه إلا حكم الله كما جاء في «الصحيح»: أقض بيننا بكتاب الله (۱). ولم ينكر ذلك عليه النبي ﷺ، ولم يتغير كما تغير حكام أهل هذا الزمان، وقد قال الملكان لداود السلمان فأحمكم بيننا بألحق (۱)، وذلك إذا لم يُرِد السائل التعريض ولا أنه يجوز عليه.

(حتىٰ قالها أربع مرات) آحتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهم في أن الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتىٰ يقر أربع مرات (٣)، كما تقدم.

(فقال: إنك قد قلتها أربع مرات، فَبمن؟) بكسر باء الجر الداخلة على (مَنْ) والتقدير (٤): فَبِمَن زنيت؟ (قال: بفلانة) وسماها (قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم) وفي رواية للبخاري، وفي الرواية الآتية: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت »(٥) وهذا كالتعريض له بالرجوع عن إقراره.

(قال: هل جامعتها؟) لما ذكر له مقدمات الجماع فأقر بها ذكر له ما هو أصرح من هذا وهو: «أنكتها؟ »(٦).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۲۹۵ - ۲۲۹۲).

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۲.

<sup>(</sup>٣) سبق الإشارة إلى هلزه المسألة

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٦٨٢٤)، سيأتي برقم (٤٤٢٧).

<sup>(</sup>٦) يأتي برقم (٤٤٢٧).

(قال: نعم، قال: فأمر به فرجم) فيه أن للإمام أن يستنيب ويوكل في إقامة الحدود وفي التعزيرات (فأخرج به إلى الحرة) وهي كل أرض ذات حجارة سود، وفي الرواية، وهي رواية البخاري: أنه رجم بالمصلى (۱۱) وفي رواية لمسلم: في عرض الحرة (۲). أي: جانبها. (فلما رجم) فيه الاقتصار على الرجم دون الجلد، وهذا يبين المتقدمة الجامعة بينهما، تقدم في قوله: جلد مئة والرجم (فوجد مس الحجارة) وفي رواية في «الصحيح» وغيره: فلما أصابته الحجارة. أي: ووجد ألمها.

(فخرج يشتد) بتشديد الدال، أي: يعدو جريًا (فلقيه عبد الله بن أنيس) بضم الهمزة وفتح النون مصغر، الجهني الأنصاري المدني، قال ابن الكلبي: كان مهاجريًا، أنصاريًا، عقبيًا. وقال ابن إسحاق: هو من قضاعة. (وقد عجز) بفتح الجيم المشددة. (أصحابه) وفي رواية أبي سعيد الآتية: فاشتد واشتددنا خلفه. وفي رواية البزار: فلقيه رجل من أصحاب النبي وين (فنزع له) أي: رماه (بوضيف) بكسر الضاد المعجمة وهو الحق (بعير) أي: حقه، قال الجوهري: الوظيف (أله مستدق الذراع والساق من الإبل (٥).

(فرماه فقتله) رواية البزار: فتلقاه بلحي جمل فضربه فقتله (٦).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (١٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) في «السنن»: بالظاء.

<sup>(</sup>٤) في (م): الوضيف.

<sup>(</sup>o) «الصحاح» ٤/ ١٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) «البحر الزخار» ۱۹٦/۱۰ (٤٢٨٣).

(ثم أتىٰ) عبد الله بن أنيس (النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه) زاد في الرواية الآتية: «وجئتموني به»(١) (لعله أن يتوب) يدل علىٰ أن ما كان من حقوق الله تعالىٰ يكفي الخروج من إثمه التوبة والاستغفار، وإن كان فيه حد.

(فيتوب) بالنصب (الله عليه) أي: فيقبل الله توبته، الذي هداه إليها. [٠٤٤٢] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر بن ميسرة) البصري القواريري، متفق عليه (عن يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن (٢) قتادة) بن النعمان (٣)، وكان علامة بالمغازي، وُثق.

(قصة ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي الحسين بن علي] بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله علي) فقال: (فهلا تركتموه؟) فيه التحريض علىٰ أن المقر بالزنا إذا هرب يخلىٰ سبيله في الحال ولا يتبع (٥٠).

<sup>(1) (+733).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): عن.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): عثمان.

<sup>(</sup>٤) كذا هأنيه الزيادة في (ل)، (م)، وفيها نظر، وانظر: «تهذيب الكمال» ١٣/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١١٣/١٢: وقد جعل رسول الله ﷺ هروبه -أي: ماعزًا- رجوعًا وقال: فهلا تركتموه. اهـ.

وقال في «الاستذكار» ٩٨/٢٤: وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم: أنه لا يقام عليه ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود، فكذلك الإقرار والرجوع، وبالله التوفيق. اهـ.

(من شئت (۱۱) بكسر الشين المعجمة وسكون الهمزة بعده من المشيئة (من رجال أسلم ممن لا أتهم) في حديثه.

(قال) [محمد بن علي بن الحسين](Y) بن علي بن أبي طالب.

(ولم أعرف الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقلت: إن رجالاً من أسلم يحدثون أن رسول الله على قال لهم، حين ذكروا له جزع ماعز) بن مالك الأسلمي وفراره (من الحجارة) وهربه (حين أصابته: ألاً) بتشديد اللام وتخفيفها بمعنى: هلا، وبعضهم يقول: إن أصلها: هلا، لكن أبدلت الهمزة من الهاء، كما في: أرقت وهرقت (تركتموه) من الرجم حين خرج (وما أعرف الحديث) الذي ذكره لي.

(قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث) فيه إظهار العالم فضله؛ ليكون أوقع في القلوب (كنت فيمن رجم) هذا (الرجل) يعني: ماعز بن مالك.

(إنا) بكسر الهمزة (لما خرجنا به) إلى الحرة قرب المصلىٰ (فرجمناه فوجد مس الحجارة، صرخ بنا: يا قوم ردوني إلىٰ رسول الله علىٰ فيه دليل علىٰ أن ماعزًا لما وجد ألم الحجارة صرخ بردوده إلى النبي علىٰ فاستنبط منه كثير من العلماء أن المعترف بما يجب عليه من الحد، إن رجع عن إقراره مطلقًا لم يُحَد.

وممن ذهب إلى هذا: عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد

<sup>(</sup>١) في «السنن»: شئتم. وهي ما في هامش (ل)، وعليها: (خ).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، والصواب: (الحسن بن محمد).

والثوري والشافعي (1) وأحمد (٢) والنعمان (٣) ومالك (٤) في رواية القعنبي. وقيل: لا ينفعه رجوعه مطلقًا. وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن أبي ليلى وهي رواية ابن عبد الحكم. وقال أشهب: إذا جاء بعذر قُبل ذلك منه، وإلا لم يقبل (٥).

(فإن قومي قتلوني وغرروني (٢) بتشديد الراء من الغرور (من نفسي) أي: جرؤوني على الإقرار وحسنوه لي (وأخبروني أن رسول الله على غير) بالرفع بمعنى: ليس (قاتلي، فلم ننزع) بكسر الزاي (عنه) أي: لم نتركه (حتى قتلناه) بالجناية، كذا في رواية الطبراني في «الأوسط»(٧).

(فلما رجعنا إلى رسول الله على وأخبرناه بأمره قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ليستثبت منه) أي: ليتحقق أمره لأي شيء هرب، أهرب راجعًا عما أقر به، أم فرارًا من الحجارة؟! وفي رواية (^^) «ألا تركتموه لأنظر في أمره »(٩).

(فأما) ترك قتله (لترك حد) عنه (فلا) اُستدل به على أنه رجوع إذا

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٧/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المغنى» ١٢٧/١٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» ٩٤/٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الاستذكار» ٢٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر هالجه الأقوال في: «الأوسط» ٢١/ ٤٥٢، وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) في «السنن»: غروني.

<sup>(</sup>٧) في (ل): سننه. وبعدها بياض بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٨) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٩) رواه النسائي في «السنن الكبريٰ» ٤/ ٢٩١ بنحوه.

شرع في رجمه وهرب لا يسقط عنه الحد بذلك، بل الحد باقِ عليه، ولهاذا لم تلزمهم ديته مع أنهم قتلوه بعد هربه.

(قال:) حسن بن محمد (فعرفت وجه الحديث) وعلمت معناه.

[1887] (ثنا أبو كامل) فضيل الجحدري (قال: ثنا يزيد بن زريع قال: ثنا خالد -يعني: الحذاء - عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ماعز بن مالك) الأسلمي (أتى النبي على فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارًا، فأعرض عنه، فسأل قومه: أمجنون هو؟) وهذا أوجبه ما ظهر على السائل من الحال التي تشبه حال المجنون، وذلك أنه جاء إلى رسول الله على منفش الشعر، ليس عليه رداء، يقول: زنيت فطهرني. كما صح في الرواية، حكاه القرطبي.

ثم قال: وإلا فليس من المناسب أن ينسب الجنون إلى من أتى عليه هيئة العقلاء، وأتى بكلام منتظم مفيد، لا سيما إذا كان فيه طلب الخروج من مأثم (١).

(قالوا)<sup>(۲)</sup> يعني: أهله (ليس به بأس) وفي رواية لـ«الموطأ»: فبعث إلىٰ أهله، فقال: «أيشتكي؟ أبه جنة؟ » قالوا: لا. قال: «أبكر هو أم ثيب؟ » قالوا: ثيب<sup>(۳)</sup>.

فيه أنَّ على الإمام أن يسأل المقر إن كان محصنًا أو غير محصَن؛ لأن الله تعالىٰ قد فرق بين حد المحصن والبكر.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ۸٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» ٢/ ٨٢٠.

قال ابن بطال: فواجب على الإمام أن يقف علىٰ ذلك، كما يجب عليه إذا أشكل ا حتلام المقر أن يسأله عن ذلك، ثم بعد ذلك يلزمه (۱) تصديق كل واحد منهما؛ لأن الحد لا يقام إلا باليقين، ولا يحل فيه التجسس (۲) (قال: أفعلت بها؟ قال: نعم. فأمر به فرجم) قال النسائي: ليس في شيء من الأحاديث قدر الحجر الذي رمي به. قال مالك: لا يرمىٰ بالصخور العظام (۳)، ويأمر الإمام بذلك، ولا يتولاه بنفسه (٤).

(فانطلق به فرجم، ولم يصل عليه). قال مالك: لا يرفع عنه الرمي<sup>(۵)</sup> حتىٰ يموت، ويخلىٰ بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام؛ ليكون ردعًا لأهل المعاصي، ولئلا يجترئ الناس علىٰ مثل فعله إذا رأوا أن الإمام لا يصلى لعظم ذنبه (٢).

ومذهب الشافعي (٧) وأبي (٨) حنيفة (٩) يصلي عليه.

[٤٤٢٢] (ثنا مسدد (١٠٠) قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك) بن حرب (عن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) «شرح ابن بطال» ۸/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الذخيرة» ٧٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ٤/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٥) في (م): الرجم.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» ٤/ ٨٠٥.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «البيان» ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٨) في (ل)، (م): أبو.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «المبسوط» ٩/ ٥٢، ٩٤، «الاختيار لتعليل المختار» ٤/ ٨٥. وهو مذهب الحنابلة أيضًا، أنظر: «المغنى» ٣/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>١٠) فوقها في (ل): (ع).

جابر بن سمرة) بن جنادة العامري، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، أمه خالدة بنت أبي وقاص، نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وستين (١).

(قال: رأيت ماعز بن مالك) الأسلمي (حين جيء به إلى رسول الله وجلاً قصيرًا (٢) أعضل) بالعين المهملة والضاد المعجمة، أي: مشتد الخلق، قاله النووي (٣)، وقال ابن الأثير: هو الكثير العضل من اللحم (٤). قال الجوهري: العضل جمع عضلة الساق، وكل لحمة مجتمعة مكتنزة فهي عضلة (٥).

(ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فقال له رسول الله ﷺ: فلعلك قبلتها أي: فلعلك أردت بالزنا أنك قبلتها أو لمستها بشهوة، وفيه تعريض القاضى للمقر برجوعه.

(قال: لا والله إنه قد زنى الأخِر) بقصر الهمزة وكسر الخاء، وبعضهم يمد الهمزة، وهو خطأ، وكذا فتح الخاء خطأ، ومعناه: الأبعد، وهو على الذم، وقيل: الأرذل واللئيم والشقى.

(قال: فرجمه، ثم خطب) أي: من العشي، كما في رواية. (فقال: ألا كلما نفرنا) بإسكان الراء، أي: أنطلقنا غزاة (في سبيل الله خلف) بفتح

<sup>(</sup>۱) هكذا ذكر المصنف، وقد أختلف في سنة وفاته، ونقل الحافظ عن البغوي وابن حبان: سنة أربع وسبعين، وقال: وهو أشبه بالصواب. اهـ أنظر: «تهذيب التهذيب».

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل): نسخة: رجل قصير.

<sup>(</sup>٣) «مسلم بشرح النووي» ۱۲/۱۲.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» ٣/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» ٥/١٧٦٦.

الخاء المعجمة واللام، أي: تخلف وأقام بعدنا (أحدهم له نبيب) بفتح النون وكسر الباء الأولى وبعدها ياء مثناة تحت ثم باء موحدة أيضًا، يقال: نبَّ التيس إذا هاج في طلب الأنثى (كنبيب التيس) عند السفاد (يمنح) بفتح الياء المثناة تحت والنون، أي: يعطي (إحداهن) من النساء (الكثبة) بضم الكاف وإسكان الثاء المثلثة بعدها باء موحدة، يعني: القليل من الطعام. (أما) بتخفيف الميم لاستفتاح الكلام (إنَّ) بتشديد النون (الله إنْ) بإسكان النون، وهو حرف نفي بمعنى ما (يمكني من أحد منهم إلا نكلته (۱)) بفتح النون والكاف المشددة، أي: صرفته (عنهن) بعقوبة أصيبه بها ليعتبر به، فيمتنع عن هاذِه الفاحشة.

[٤٤٢٣] (ثنا محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر) المعروف بغندر، ربيب شعبة (عن شعبة، عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة) المذكور قبله بحديث.

(بهاذا الحديث و) الحديث (الأول أتم، قال) فيه (فرده) أي: ردَّ ماعزًا (٢٠) (مرتين. قال سماك: فحدثت به سعيد بن جبير، فقال: إنه رده أربع مرات) كما تقدم.

[٤٤٢٤] (ثنا عبد الغني) بن رفاعة (بن أبي عقيل) اللخمي (المصري) توفي (٢٥٥) (قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن) الخراساني أبو الهيثم. (قال: قال شعبة: فسألت (٣) سماكًا عن الكثبة، قال: اللبن القليل.) قدر

<sup>(</sup>١) في (ل) بعدها: نسخة: لأنكلنه.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): ماعز.

<sup>(</sup>٣) في (م): فسأل.

حلبة، وكل ما جمعته من طعام أو غيره، لبنًا كان أو غيره فهو كثبة.

[٤٤٢٥] (ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه لماعز بن مالك) الأسلمي (أحق ما بلغني عنك؟) يشبه أن يكون سأله؛ ليستحيي من ذكره بين يدي النبي عليه أن ينكر.

(قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان) فيه استعمال الكناية في الخطاب، حيث لم يقل: زنيتَ ولا غيرها من الصرائح، وفيه تسمية (جارية) ولم يقل: أمة بني فلان؛ لورود النهي عنه، فكلنا عبيد وإماء (قال: نعم. فشهد أربع شهادات) ويعرض عنه في كل مرة منها(١)، كما تقدم.

(فأمر به، فرجم) فيه أن الرجم يثبت على من زنى بالأمة المحرمة التي هي ملك لأجنبي، كما يثبت على الزاني بالحرة، وليس فيه أنه رجم الجارية، فقد يستدل به لمذهب ابن عباس والحسن وابن جبير متمسكين بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾(٢) كما سيأتي.

[٢٤٢٦] (ثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الزبيري، كان يصوم الدهر، فكان إذا تسحر برغيف لم يصدع، فإذا تسحر بنصف رغيف يصدع من نصف النهار إلى آخره، وإن لم يتسحر صدع يومه أجمع (٣)، والظاهر أن يصدع من الصداع وهو وجع

<sup>(</sup>١) في (م)، (ل): منهما.

<sup>(</sup>Y) النساء: OY.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٤٧٦ - ٤٨٠ ، «سير أعلام النبلاء» ٩/ ٥٢٩ - ٥٣١.

الرأس (قال: ثنا إسرائيل<sup>(۱)</sup>، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء ماعز إلى النبي على فاعترف بالزنا مرتين، فطرده) عنه، قد يستدل به مالك وأحمد على أنه لا يجب الحد بإقراره مرتين ولا ثلاثا<sup>(۱)</sup>، ولا بد من أربع مرات، ولو في مجلس واحد أو مجلسين، كما في الحديث؛ ولهاذا طرده؛ لعدم وجوب الحد عليه، ولا يثبت به حجة أبي حنيفة؛ لأنه يشترط في أربع مرات أن يكون في أربعة أبي مجالس، وإقراره هنا في مجلسين.

وأجاب الشافعي والأصحاب بأنه طرده ليستبين حاله؛ لاحتمال أن يكون به جنون أو غيره كما تقدم. وورد في رواية أنه طرده حتى لم يُرَ.

(ثم جاء) في مجلس (فاعترف بالزنا مرتين) أخريين (فقال: شهدت على نفسك أربع مرات، أذهبوا به فارجموه) وفي رواية للبزار: "فإن كان صحيحًا فارجموه" (٤). وذكر الشارع الشهادة على نفسه أربع مرات قبل ذكر الفاء السببية يقوي حجة القائلين باشتراط التكرار أربع مرات؛ لأن ذكره وصف الشهادة أربع مرات مع الحكم -وهو الرجم مشعر بأنه هو العلة للرجم، وإلا لكان ذكره عبثًا، وهذا هو الأكثر في وصف الشارع، وإلا لاقتصر على قوله: (ارجموه)، ولم يذكر الشهادة أربع مرات، فعلى ما تقدم يكون التقدير: أرجموه؛ لأنه أقر على أربع مرات، فعلى ما تقدم يكون التقدير: أرجموه؛ لأنه أقر على

<sup>(</sup>١) في (م): إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): ثلاث.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): أربع.

<sup>(</sup>٤) «البحر الزخار» ١٩٦/١٠ (٤٢٨٣).

نفسه أربع مرات ولو لم تكن الأربع من تمام العلة، لقال: آرجموه؛ لأنه أقر، وهذا هو النوع الثاني من قياس الأسماء.

[٤٤٢٧] (ثنا موسى بن إسماعيل (١)، ثنا جرير قال: ثنا يعلى (٢) عن عكرمة: أن النبي على وثنا زهير بن حرب وعقبة بن مكرم) بضم الميم، وفتح الراء، العمي (قالا (٣): ثنا وهب بن جرير) بفتح الجيم (قال: ثنا أبي جرير بن (٤) حازم الأزدي، حضر جنازة أبي الطفيل بمكة، وهو ثقة، ولما أختلط حجبه ولده (٥).

(قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي على قال لماعز بن مالك: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت) تعريضًا له؛ ليقول هذه الألفاظ، فلو أنه قال: نعم قبلت أو غمزت، لسقط الحد عنه؛ لأن الزنا يقع على التقبيل والغمز والنظر بشهوة.

(قال: لا. قال: أَفَنِكْتَها؟) فلما أتى ماعز بلفظ مشترك لم يحده السلام حتى وقف على صحيح ما أتاه وحقيقته بغير إشكال؛ ليرتفع المجاز وغيره من الأحتمالات؛ لأن من سنته السلام درء الحدود بالشبهات، فلما أفصح وبين ما فعله، أمر برجمه، وهذا يدل على أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح دون الكنايات للأثر (قال: نعم، فعند ذلك أمر

<sup>(</sup>١) بعدها في (م)، (ل) بياض بمقدار كلمة لعلها التبوذكي.

<sup>(</sup>٢) بعدها بياض في (م)، (ل) بمقدار كلمتين ولعله: بن حكيم.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ل): قال.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الطبقات الكبرى» ٧/ ٢٠٥ (٣٢٧٣)، «سير أعلام النبلاء» ٧/ ٩٩-٩٩.

برجمه) أي: عند الإفصاح بالحقيقة أمر برجمه.

(ولم يذكر موسى: عن ابن عباس، وهذا لفظ وهب) بن جرير.

[٤٤٢٨] (ثنا الحسن بن علي) الخلال الحافظ، نزيل مكة، متفق عليه (۱) (قال: ثنا عبد الرزاق، عن) عبد الملك (ابن جريج (۲) قال: أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (أن عبد الرحمن بن الصامت) وعند النسائي: ابن هضاض، وقيل: ابن الهضاب (۳) (ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع) ابن عمه أو عمه، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤).

(أبا هريرة على يقول: جاء) ماعز بن مالك (الأسلمي) إلى (نبي الله على نفسه) بعدما سأله كما تقدم (أنه أصاب آمرأة) أي: جارية ([من جهينة] (٥) حرامًا، أربع مرات) أو شهادات (كل ذلك يعرض عنه) بضم الياء من (يعرض) وإعراضه عنه لعله يرجع عن إقراره.

(فأقبل) رسول الله على (في) المرة (الخامسة) عليه (فقال: أنكتها؟ قال: نعم) فيه استعمال الصرائح عند الحاجة (قال) رسول الله وحتى غاب ذلك) يعني: الذكر (منك في ذلك) يعني: الفرج (منها؟ قال: نعم. كما يغيب المرود) بكسر الميم (في المكحلة) بضم الميم والحاء (و) كما يدخل (الرشاء) بكسر الراء والمد، هو الحبل الذي

<sup>(</sup>۱) انظر: «سير أعلام النبلاء» ۱۱/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) في (م): جرير.

<sup>(</sup>۳) «السنن الكبرئ» ٤/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ل).

يربط في الدلو، جمعه: أرشية. قال مجنون ليلي:

لقد علقت محبتكم بقلبى(١)

## كما علقت بأرشية دلاء

(في البئر؟ قال: نعم) قال القرطبي: هذا منه على أخذ لماعز بغاية النص الصريح الرافع لجميع الا حتمالات كلها تحقيقًا للأسباب، وسعيًا في صيانة الدماء عن الانصباب، وقد أخذ جماعة من العلماء من هذا الحديث أن شهود الزنا إذا شهدوا به يصفون الزنا كما وصف ماعز، فيقول الحاكم للشاهد: رأيت فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ معاوية والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢).

(قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل) أي: كما يأتي الرجل أمرأته في الحلال، فحذفت كاف التشبيه؛ للمبالغة في التشبيه وتأكيده حين حكم على المشبه بأنه المشبه به، لا أنه مثله، ونظيره في حذف كاف التشبيه للمبالغة قوله تعالىٰ: ﴿وَهِى تَمُرُّ مَرَّ السَّمَابِ ﴿ أَي: كمر السحاب، كما مثل به في تخليص المعاني.

(من آمرأته حلالاً) وفيه سؤال القاضي عن الزنا الذي أقر به، هل يجهل تحريمه أم لا؟

(قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني) أي: من الذنب

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٨٨.

الذي وقعت فيه (فأمر به فرجم فسمع النبي عَلَيْ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه) وفي رواية البزار: فقال أصحاب رسول الله عَلَيْهُ: إلى النار(١).

(انظر إلىٰ هذا الذي ستر الله عليه ذنبه فلم تَدَعه) بفتح التاء والدال أي: تتركه (نفسه حتىٰ رُجِم رَجْمَ) منصوب على المصدر (الكلب) فيه دليل علىٰ أن رجم الكلب بالحجر كان جائزًا عندهم مشهورًا فيما بين الصحابة ، لكن يجوز الرجم لكل الكلاب أو للمؤذي منها والسعر (فسكت النبي على عنهما) فيه دليل علىٰ جواز تأخير بيان الحكم إلىٰ وقت الحاجة، فإنه على لم يبين لهما حكم تحريم الغيبة حتىٰ مر بجيفة الحمار (ثم سار) فيه دليل علىٰ أن قصة ماعز وقعت في السفر لا في الحمار (ثم سار) فيه دليل علىٰ أن قصة ماعز وقعت في السفر لا في رسول الله علىٰ في سفر فأتاه رجل، فقال: إن الأخر زنىٰ فأعرض عنه الحديث (ث).

(ساعة حتى مر) هو وأصحابه (بجيفة حمار شائلًا<sup>(٣)</sup>) منصوب على الحال، وصاحب الحال هو المضاف إليه، وتصلح هلدِه المسألة أن تكون شاهدًا لمسألتين ذكرهما النحاة:

إحداهما: أن شرط صاحب الحال أن تكون معه معرفة، لكن يجوز تنكيره في مواضع:

<sup>(</sup>۱) «البحر الزخار» ۱۹۲/۱۰.

<sup>(</sup>۲) «المسند» ٥/ ۱۷۹، «البحر الزخار» ٩/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): نسخة: شائل.

أحدها: أن يضاف إلى نكرة كما في الحديث؛ فإن (حمار) مضاف إليه، وهو صاحب الحال، وقد جاء نكرة، والأصل أن يكون معرفة؛ لأنه في الأصل مبتدأ ، وقد مثل له النحاة قوله تعالىي : ﴿فِي ٓ أَرَبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآٓٓٓٓٓ﴾ (١). المسألة الثانية: أن يكون الحال منصوبًا من المضاف، إذا المضاف كان عاملًا في المضاف إليه، أو يكون المضاف كجزء من المضاف إليه، كقوله تعالى: ﴿ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ (٢) لكن يجوز هنا أن يكون الحال منصوبًا من (جيفة) لا من (حمار)، وذكر (شائلًا) باعتبار الجيفة لا باعتبار (حمار)؛ لأن الجيفة هي جيفة الحمار (رجله)(٣) منصوب باسم الفاعل الذي هو (شائلًا)؛ لأنه يعمل عمل الفعل، والتقدير: الحمار الذي شال رجله. ورواية ابن حبان: مر بجيفة حمار شائل برجله <sup>(٤)</sup> (فقال: أين فلان وفلان؟) فيه أن الإنسان إذا ٱحتاج إلىٰ ذكر أحد لبيان حكم أو أمر يحتاج إليه، وكان في التصريح باسمه تنقيص له أن يكنى عنه إذا ذكره ولا يصرح باسمه، فإن المقصود يحصل مع عدم التصريح، فيقال مثلًا: صلى رجل اليوم، ووقع في صلاته خلل من جهة كذا وكذا، وهو مبطل للصلاة.

(قالا: نحن ذانِ يا رسول الله) فيه بيان الأدب في مخاطبة الأكابر من العلماء والصالحين، بأن يتبع الجواب بما فيه تعظيم كقوله في الجواب إذا دعاه: نعم أو لبيك يا سيدي الشيخ، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۱۰. (۲) النحل: ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) قبلها في (ل): برجله. وفوقها: (خ).

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» ١٠/ ٢٤٥.

(فقال: ٱنزلا، فكلا من جيفة هذا الحمار) هو كقوله تعالى: ﴿ أَيُحِبُ الْحَمَارِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا قدموا، وكان الميت قد صار أقبح من غيبة الحي؛ لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، وكان الميت قد صار جيفة بموته شبه غيبته بأكل جيفة حمار ميت، ولما كانت غيبة أخيه الحي دون ذلك شبهها بأكل لحم أخيه الميت من غير ذكر الجيفة.

(فقالا: يا نبي الله من يأكل من هلذا؟) ورواية الحافظ أبي يعلى: قالا: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هلذا؟! (٢).

(قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفًا) بالمد والقصر لغتان قرئ بهما في السبع (٣)، أي: قريبًا (أشد) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو (ما)، أي: أشد عند الله إثمًا (من أكل) بإسكان الكاف جار ومجرور، ورواية أبي يعلى: «أشد أكلًا »(٤) (منه)، ورواية ابن حبان: «أشد من أكل هله للجيفة »(٥) وفي هلذا الحديث والآية الزجر الأكيد، وأن تحريم غيبة المميت أشد من تحريم أكل جيفة الحمار، وفي هلذا التنفير عنها، والتحذير منها كما قال الله: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع فيه »(٢). وفي الباب أحاديث كثيرة ليس هلذا موضعها.

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>۲) «مسند أبي يعلىٰ» ١٠/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) قرأها بقصر الهمزة ابن كثير وحده في رواية مضر عن البزي، وقرأ قنبل عن ابن كثير بالمد كالجماعة. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص٠٦.

<sup>(</sup>٤) «مسند أبي يعلىٰ» ١٠/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٥) «صحیح ابن حبان» ۱۰/ ۲٤٥.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس.

(والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة يَتَقَمَّس) يتقمس بفتح التاء الفوقانية والقاف والميم المشددة أي: يغوص فيها وينغمس، والقاموس: معظم الماء، وقاموس<sup>(۱)</sup> البحر: معظمه (فيها) فجزاه الله تعالىٰ علىٰ إرادته التطهير من ذنبه بالانغماس في أنهار الجنة اللاتي يتطهر بمثلهن في الدنيا من الحدث والخبث، وليذهب عنه ببرودة أنغماسه في الماء زوال ما حصل له من حرارة الضرب بالحجارة وخروجه روحه.

[٤٤٣٠] (ثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن (العسقلاني) مولى بني هاشم. قال ابن معين: ثقة (٢).

(والحسن بن علي قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) قيل: أسمه: عبد الله بن عبد الرحمن (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي على فاعترف بالزنا، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات) (أربع) منصوب على المصدر؛ لأن المصدر أضيف إليه (فقال له النبي على أبك جنون؟ قال: لا) سأله ليستثبت أمره.

(قال: أُحصنت؟) بضم الهمزة، وكسر الصاد على الأشهر، وهي قراءة الجمهور في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ (قال: نعم) سأله عن الإحصان؛ لأن الله فرق في حكمه بين المحصن وغيره، فاحتيج إلى

<sup>(</sup>١) في (ل): قابوس.

<sup>(</sup>٢) «سؤالات ابن الجنيد» لابن معين (٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر مضمومة الألف، وقرأ الكسائي وحمزة بفتح الهمزة، واختلف فيها على عاصم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص٣٣١.

السؤال، وكما يجب عليه إذا أشكل أحتلام المقر أن يسأله عن ذلك، كما أن من أقر بمبهم يستفهم؛ ليبين قدره، وللمقر أن يبين ما أقر به بأقل أحواله ويقبل منه، فإذا أقر بمال قبل تفسيره بأقل متمول كفلس ونحوه، وكذا لو أقر بالزنا وفسره بما يطلق عليه الأسم من قبلة، ولمس بشهوة، وغمز بعين ونحو ذلك كما تقدم.

(فأمر به النبي ﷺ فرجم في المصليٰ) وفي رواية: بالمصليٰ<sup>(۱)</sup>، أي: مصلى الجنائز.

قال البخاري وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن وقف مسجد ألا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد لجنب من الرجم فيه، وتلطخه بالدماء، والميتة. وفي رواية أخرى: فخرجنا به إلى بقيع الغرقد (٢). وهو بالمدينة. وهذا يدل على أن قصة ماعز كانت في الإقامة، والغرقد شجر من شجر البادية كان في ذلك الموضع فنسب إليه وأزيلت تلك الشجرة، واتخذ موضعه مقبرة، وذكر الدارمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ونحوه إذا لم يكن مسجدًا هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما:

(فلما أذلقته) بالذال المعجمة والقاف (الحجارة) أي: أصابته بحدها، وذلق كل شيء حَدُّه، ومنه: لسان ذليق (فرَّ) بتشديد الراء، أي: هرب من ألم الضرب (فأُدرك) بضم الهمزة، وكسر الراء (فرجم حتى مات، فقال له النبي عَلَيْ خيرًا) أي: قال قولًا خيرًا، وفي رواية

<sup>(</sup>۱) رواها البخاري (۱۸۲۰). (۲) رواه مسلم (۱۲۹۶).

للبزار وغيره: فقال أصحاب النبي ﷺ: إلى النار. وقال ﷺ: «كلا، إنه قد تاب توبة [لو تابها] (١) أمة من الأمم لقبل منهم »(٢) (ولم يصل عليه) أستدل به على أن المحدود لا يصلي عليه الإمام كما تقدم (٣).

[1881] (ثنا أبو كامل قال: ثنا يزيد بن زريع (٤) أبو معاوية الحافظ، قال أحمد: إليه المنتهىٰ في التثبت بالبصرة (٥). (وثنا أحمد بن منيع، عن يحيىٰ بن زكريا) بن أبي زائدة الوادعي الحافظ (٦) (وهذا لفظه عن داود) ابن أبي هند البصري أحد الأعلام (عن أبي نضرة) بالنون والضاد المعجمة المنذر بن مالك العبدي، ثقة من جلة التابعين (٧) (عن أبي سعيد شهة قال: لما أمر النبي برجم ماعز بن مالك) الأسلمي (خرجنا به إلى البقيع) بفتح الباء الموحدة، وهو بقيع الغرقد كما تقدم قريبًا، قال: (فوالله ما أوثقناه) بالرباط الوثيق (ولا حفرنا له) استدل به على أن الرجل لا يحفر له، قال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له، قال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له.

قال القرطبي: المواضع الثلاثة التي ٱضطرب فيها في حديث ماعز

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (۲) «البحر الزحار» ١٩٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) سبقت هانيه المسألة مرارًا، وخلاصتها: أنه يصلي عليه عند الأحناف والشافعية والمشهور عن أحمد، ومنع المالكية صلاة الإمام عليه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٦٣ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: «ميزان الاعتدال» ٤/ ٣٧٤ (٩٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: «ميزان الاعتدال» ٤/ ١٨١ (٨٧٦٢)، «سير أعلام النبلاء» ٤/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>A) «الإفصاح» ٢٦٩/٢.

في الحفر له، ففي بعضها أنه حفر له، وفي بعضها أنه لم يحفر له، وفي بعضها أنه هو الذي بدأ النبي النبي السؤال، وفي بعضها أن النبي البندأه فقال: «ما حديث بلغني عنك» (١) وفي بعضها أنه الله صلى عليه، وفي بعضها أنه لم يصل عليه، وكذلك في الأستغفار له، ثم قال: وكلها في الصحيح (٢). والله أعلم بالسقيم من الصحيح قال القمولي: وإذا تعارضت الروايتان تسقطان، ويرجع إلى غيرهما. قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: إن رجم بالبينة. حفر له حفرة إلى وسطه لمنعه من الهرب، وإن رجم بالإقرار لم يحفر له (٣). والمشهور عند الشافعي: لا يحفر للرجل عند رجمه سواء ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار (٤).

قال البلقيني في «التصحيح»: وفي «صحيح مسلم» من حديث بريدة: فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم (٥). قال: ويمكن الجمع بين الروايتين أنه حفر له حفرة صغيرة فلما رجم خرج منها هاربًا؛ لأنها لم تكن عميقة، ولا تكون إحدى الروايتين معارضة للأخرى.

(ولكنه قام لنا) باختياره لنضربه الحد (قال أبو كامل: قال: فرميناه

<sup>(</sup>١) رواها مسلم (١٦٩٣) بلفظ: «أحق ما بلغني عنك؟» وهي في حديث (٤٤٢٥) من «السنن».

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) «الأحكام السلطانية» (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المهذب» ٢/ ٢٧١، «البيان» ٢١/ ٣٩١، «الشرح الكبير» ٢١/ ١٥٧، «الروضة» ٩١/ ٩٩.

<sup>(</sup>ه) «صحیح مسلم» (۱۲۹۵/۲۲).

بالعظام والمدر) وهو التراب الأحمر المنعقد (والخزف) بفتح [الخاء والزاي المعجمتين] (١) فلق الفخار المكسرة. قال البلقيني: الحديث يدل على أنه لا تضييق في ذلك، وأنه بحسب ما يجده الراجمون.

(فاشتد) أي: عدا جريًا (واشتددنا خلفه حتى أتى عُرض) بضم العين (الحرة) بفتح الحاء المهملة، وهي أرض ذات حجارة، أي: جانب الحرة، وهي هنا اسم لأرض بظاهر المدينة (وانتصب لنا) قائمًا (فرميناه بجلاميد الحرة) واحدها جلمود بضم الجيم، والجلمد والجلمود: الصخر العظام.

قال الرافعي (٢) والنووي (٣): الرجم بحجارة معتدلة. قال البلقيني: الصواب أن الرجم بحسب ما يجده الراجمون في ذلك الموضع، ولكن لا يبتدأ بصخرة عظيمة يموت بها في أول الحال، ولا يستمرون بالحصا الصغيرة، والحديث يدل على هاذا. وذكر الماوردي أن الأختيار في الحجر الذي يرجم به أن يكون ملء الكف، لا يكون أكبر منه، ولا يكون أصغر منه، كالحصاة فيطول عليه، ويكون موقف الرامي (٤) منه بحيث لا يبعد عنه فتخطئه ولا يدنو منه فتؤلمه.

(حتىٰ سكت) هو بالتاء المثناة فوق، هذا هو المشهور في الروايات. قال القاضي عياض: ورواه بعضهم: سكن، بالنون، والأول أصوب،

<sup>(</sup>١) في (م): الخاء المعجمة والزاي المعجمة.

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» ۱۱/۱۵۹.

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ١٠/٩٩.

<sup>(</sup>٤) في (ل): الزاني.

ومعناهما: مات<sup>(۱)</sup>.

(قال: فما آستغفر له) لوقوع المعصية منه، وإن أقيم عليه الحد ولا دعا له (ولا سبه) فإنه لم يكن سبابًا ولا سخابًا في الأسواق، ولكن يغفر ويصفح.

[٤٤٣٢] (ثنا مؤمل بن هشام) اليشكري، وثقه أبو داود (٢) (قال: ثنا إسماعيل عن) سعيد بن إياس (الجريري) بضم الجيم، وفتح الراء الأولى، مصغر (٣) منسوب إلى جرير بن عباد (عن أبي نضرة) أيضًا (قال: جاء (٤) رجل إلى النبي على بنحوه، وليس) الحديث (بتمامه) و(قال: ذهبوا يسبونه فنهاهم) عن سب الأموات و(قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم) عن الاستغفار له، ثم بين سبب النهي و(قال: هو رجل أصاب ذنبًا، حسيبه) أي: كافيه (الله) ونعم الحسيب والوكيل.

[٤٤٣٣] (ثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة قال: ثنا يحيىٰ بن يعلىٰ بن الحارث قال: ثنا أبي) (٥) الحارث المحاربي (عن غيلان) بن جامع المحاربي (عن علقمة بن مرثد عن) [عبد الله] (١) (ابن بريدة) بضم الموحدة مصغر (عن أبيه) بريدة بن الحصيب.

 <sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۲/ ۲۱۵.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۳) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۹/۱۸۷ (۲۳۲۵).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، والصواب أن يزاد بعدها: يعلىٰ بن.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: سليمان. أنظر «تهذيب الكمال» ٧٠/١١.

(أن النبي على السنكه ماعزًا) أي: أمره لينكه ليشم ريح فيه؛ ليعلم أشارب هو أو غير شارب؛ لما أرتاب في أمره، وهذا الأستنكاه؛ ليستثبت أمره من جهة أعترافه بالزنا، فإن الحد عندنا لا يثبت بالاستنكاه (۱)، ووجود الرائحة منه بالنكهة؛ لاحتمال كونه غالطًا أو مكرهًا، [أو يكون] (۱) أكل نبقًا، أو أكل شراب التفاح أو السفرجل، فإنَّ رائحة هذه كرائحة الخمر، وأجيب عن أستنكاه ماعز، بأنه أستغرب حاله [فاستنكهه ليعرف حاله] (۱) فيلغي إقراره، لا ليترتب عليه حد الرائحة، وأجيب عن جلد عمر ابنه: عبيد الله بالتصغير أعتمادًا على الرائحة، بأنه سأله عن الرائحة فأقرَّ بأنه شرب الطلاء، فقال: إن على الرائحة، بأنه سأله عن الرائحة فأقرَّ بأنه شرب الطلاء، فقال: إن

[\$288] (ثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي) البزاز، صدوق (قال: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الزبيري (قال: ثنا بشير) بفتح الموحدة، وكسر المعجمة (ابن المهاجر) الغنوي: ثقة فيه شيء (قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب (قال: كنا أصحاب) بالنصب على الأختصاص (رسول الله على نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما -أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما - لم يطلبهما) رواية أحمد في قصة ماعز، وفي

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوي» ۱۰/ ۱۰، ۲۲، ۱۳ ، ۱۷۱۱، «نهاية المطلب» ۱/ ۳۳۰، «البيان» ۱/ ۲۸/ ۰۲.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «البيان» ١٢/ ٥٢٩.

آخرها: كنا نتحدث أصحاب نبي الله ﷺ أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد أعترافه ثلاث مرات لم نطلبه، فإن الستر أفضل وأولى (١٠).

(وإنما رجمهما عند) أي: بعد (الرابعة) الحديث.

[٤٤٣٥] (ثنا عبدة بن عبد الله) الخزاعي، شيخ البخاري (ومحمد بن داود بن صبيح) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة تحت، المصيصي، قال أبو داود: كان عاقلًا ورعًا، لم يكتب عن فلان لحال المحنة، ما رأيت أعقل منه (٢)!

(قال عبدة: إن) بكسر الهمزة (حرمي بن حفص) القسملي (قال: ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة) بضم العين المهملة وقبل الهاء ثاء مثلثة ابن مالك العقيلي، قال ابن سعد: ثقة إن شاء الله، ولاه المهدي قضاء العسكر<sup>(۳)</sup>. يقال له: قاضي الجن؛ لأنه [قضيً]<sup>(٤)</sup> بئرًا بين حران وحصن مسلمة، كان من شرب منها خبطته الجن، فوقف عليها، فقال: أيها الجن، إنا قد قضينا بينكم وبين الإنس، فلهم النهار ولكم الليل، فكان من استقىٰ منها بالنهار لم يصبه شيء (٥).

(قال: ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز) ثقة توفي قبل الخمسين ومئة (أن خالد بن اللجلاج) بفتح اللام، العامري، كان يفتي مع مكحول.

<sup>(1) «</sup>المسند» ٥/٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تهذيب الكمال» ١٧٦/٢٥، وفلان الذي لم يكتب عنه هو: أبو كريب، كما سماه المزي في «التهذيب».

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرىٰ» ۲/٣٢٣، ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من النسخ الخطية، والمثبت مستفاد من كتب التراجم.

<sup>(</sup>٥) انظر: «سير أعلام النبلاء» ٧/ ٣٠٩.

(حدثه أن) أباه (۱): (اللجلاج) الصحابي العامري (أباه أخبره أنه كان قاعدًا يعتمل) أي: يتحرك في عمله (في السوق، فمرت أمرأة تحمل صبيًا) فيه جواز خروج المرأة إلى السوق ومشيها إذا كان لحاجة (فثار الناس) بالثاء المثلثة أي: وثبوا للذهاب (معها وثرت) بضم الثاء المثلثة (فيمن ثار) إلى الذهاب معها والناس معها (فانتهيت إلى النبي وهو يقول) وفي رواية: «فقال لها»: (من أبو هذا الذي معك؟) بكسر الكاف (فسكتت المرأة، فقال شاب حذوها) بفتح الحاء المهملة وإسكان الذال المعجمة وفتح الواو على الظرف أي: بإزائها.

(أنا أبوه يا رسول الله ، فأقبل عليها) مرة ثانية (فقال: من أبو هذا؟) الصبي الذي (معك؟) بكسر الكاف ، فسكتت [المرة الثانية] (٢) (فقال الفتى: أنا) هو ذا (أبوه يا رسول الله) زاد رزين: فطهرني (فنظر رسول الله عليه إلى بعض من حوله يسألهم (٣) عنه) ليستثبت أمره (فقالوا: ما علمنا) عليه (١٤) (إلا خيرًا) فيه البحث والسؤال عما يحتاج إليه من أحوال الناس ، وأما غيره فهو تجسس وفضول ، وفيه التثبت في الشهادة والإقرار ، والسؤال عن حال الشاهد والمقر إذا لم يعلم حالهما ، والله أعلم .

(فقال له النبي ﷺ: أحصنت؟) بضم الهمزة أي: بزوجة دخلت بها،

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): خالد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): فسألهم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

ويحتمل فتح الهمزة. والصاد المهملة، ومنه قوله تعالى: ﴿ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينًا ﴾ (١).

(قال نعم. فأمر به) فيه أنَّ للإمام أن يستنيب (٢) في إقامة الحدود، ولا يتوقف استيفاؤه على حضور الإمام، سواء ثبت بالبينة أو الإقرار. وقال أبو حنيفة: يجب حضور الإمام، ويبدأ هو بالرجم إن ثبت بالإقرار (٣).

(فرجم) يشبه أن يكون المعنى: ليرجم (قال: فخرجنا به من عنده فحفرنا) يدل على أن الحفر للرجل، وأما حديث أبي سعيد المتقدم: فما حفرنا (٤٠). (له) يدل على أن النبي على لله يأمر بذلك.

قال البلقيني: حديث اللجلاج: حفرنا له وحديث بريدة: «فلما كان الرابعة حفرنا له حفرة، ثم أمر به فرجم (٥). فإن معناه: أمر بحفر حفرة له، فإنهم إنما يفعلون ذلك بأمر النبي عليه فظهر بذلك أن الحفر للرجل جائز لا منع منه. فيتخير الإمام، إن شاء حفر له، وإن شاء لم يحفر له.

ثم قال: فالتخيير للإمام هو الموافق لمقتضى الأحاديث الصحيحة عن النبي على ولو بلغ الشافعي والمؤلفة الحديثان اللذان فيهما الحفر لقال بهما: إما تخييرًا أو سنة. وأما جزم جمع من الأصحاب بأنه لا

<sup>(1)</sup> Ilimia: 37.

<sup>(</sup>٢) في (م): يستثبت.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» ٩/ ٥١، «بدائع الصنائع» ٧/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٣/ ٦٦، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٢٨٨، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٣٨٠، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٦٩٥).

يحفر للرجل فهو مخالف السنة الصحيحة الثابتة. فإن قيل: أكثر طرق ماعز ليس فيها حفر.

قلت: ليس فيها نفيه إلا في حديث أبي سعيد، وقد تقدم ما فيه. وتقدم تفريق الماوردي بين ثبوته عليه بالإقرار أو البينة كما في «الأحكام السلطانية» (١). وقاعدة الإمام الشافعي أتباع السنة، ولا ينبغي أن نثبت في مذهبه ما يخالف السنة. أنتهي.

وقال القرطبي: لم يبلغ مالكًا من أحاديث الحفر شيء، فلم يقل به، لا في المرأة، ولا في حق الرجل، لا هو ولا أصحابه. آنتهلي (٢).

وقال أشهب: إن حفر له -وأحب إلىَّ- أن تخليٰ يداه $^{(7)}$ .

وقال ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحب.

وعند الحنابلة: لا يحفر للرجل ولا للمرأة (٤).

وفي «الهداية» للحنفية: لا يحفر للرجل؛ لأن النبي على لم يحفر لماعز<sup>(٥)</sup> (حتى أمكنا) أي: له في الأرض بحيث لا يقدر على الهرب. ويدل عليه رواية البيهقي في حديث بريدة: فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الأحكام السلطانية» (ص٣٢٩).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الذخيرة» ٧٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» برواية أبي داود ص٣٠٤، وانظر: «المغني» ٢١١/١٢.

<sup>(</sup>٥) «الهداية في شرح بداية المبتدي» ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبريٰ» ٨/ ٣٨٤.

لكن قال البلقيني: لم يجئ حديث في الحفر له ولا لغيره أنه أهيل عليه التراب بحيث لا يتمكن من الخروج أصلًا ولا يتمكن من حركة. قال: ولم ينص الشافعي على شيء يتعلق بالحفر، لا للرجل ولا للمرأة، ولم يذكر في ذلك خبرًا ولا أثرًا. ثم ذكر حديث اللجلاج.

(ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ) بفتح الهمزة آخره، أصله من هدأ المريض إذا برأ وسكن ألمه، ويقال لمن مات: قد هدأ. لأنه سكن أيضًا.

(فقلنا(۱): هذا جاء (۲) يسأل عن الخبيث) سموه خبيثًا؛ لوقوع المعصية منه قبل الحد؛ لأن الخبائث المعاصي. قال ابن الأعرابي: الخبيث في كلام العرب المكروه، أي: والقبيح من قولٍ أو فعل، فإن كان من الكلام فهو من الشتم، وإن كان من المِلَل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار (٤).

<sup>(</sup>١) في (م): فقلت.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تاج العروس» ٣/ ٢٠٤.

(فقال رسول الله ﷺ) زاد رزين في روايته: « لا تقولوا، فوالذي نفسي بيده » (لهو أطيب عند الله من ريح المسك) أي: يوم القيامة، [قال ابن الصلاح] (١) لأنه يوم الجزاء (٢).

وفيه تظهر فضيلة إقراره في الدنيا وتحمله مشاق عذاب الدنيا الذي هو أهون من عذاب الآخرة، فعوضه الله على صبره ذلك بأن جعل ريحه في الآخرة في رائحة عمله في الميزان أطيب من مسك الدنيا، وفيه دليل علىٰ فضيلة المسك وكونه أطيب طيب الدنيا.

(فإذا هو أبوه) أي: أبو الغلام المرجوم، ثم شرع في تجهيزه (فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه) فيه دليل على ما قاله أصحابنا أنَّ المقتول حدًّا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بلا طمس كمن قتل قصاصًا (٣).

(وما أدري هل قال: والصلاة عليه أم لا؟) هذا شك من الراوي، والمذهب أن يصلى عليه كما تقدم (وهذا حديث عبدة) بن عبد الله (وهو أتم) من حديث داود بن صبيح، والله أعلم.

[٤٤٣٦] (ثنا هشام بن عمار) الدمشقي المقرئ (...)(٤) دمشق شيخ البخاري.

(قال: ثنا صدقة بن خالد) القرشي الأموي مولى أم البنين أخت

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) «فتاوی ابن الصلاح» ص۱۰۷.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «نهاية المطلب» ٣/ ٣٨، «الشرح الكبير» ٢/ ٤٢٦، «الروضة» ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٤) بياض في (ل)، (م) بمقدار كلمة، ولعلها: خطيب. كما في كتب التراجم والرجال.

معاوية بن أبي سفيان، قاله البخاري وأبو حاتم (١). وقيل: مولى أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز. قاله هشام بن عمار (٢)، روى له البخاري.

(وثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، قال: ثنا الوليد) [أبو بشر] (٣) ابن مسلم (جميعًا قالا: ثنا محمد) ولم يذكر نصر بن عاصم (قال هشام) ابن عمار (محمد بن عبد الله) بن المهاجر (الشعيثي) بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبعد ياء التصغير ثاء مثلثة (٤)، شعيث من بني تميم (عن مسلمة بن عبد الله الجهني، عن خالد بن اللجلاج، عن أبيه) اللجلاج العامري (عن النبي على ببعض هذا الحديث المتقدم).

[٤٣٨] (ثنا قتيبة بن سعيد، قال: وثنا ابن السرح، قال: أنا عبد الله ابن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنَّ رجلاً زنى بامرأة فأمر به إلى النبي على فاعترف أو أقيمت عليه البينة (فجلد الحد) وهو مئة جلدة إذا لم يعلم بإحصانه (ثم أخبر أنه محصن) ببينة شرعية (فرجم) إن كان يجب الجمع بين الجلد والرجم فقد أتي ببعض الواجب، فيجب إتمامه.

[٤٤٣٩] (ثنا محمد بن عبد الرحيم) بن أبي الزهير العدوي (أبو يحيئ) البغدادي (البزاز) بزايين معجمتين الحافظ (٥٠)، عرف

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٩٥، «الجرح والتعديل» ٤/٠٧٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ۱۲۹/۱۳.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: أبو العباس. أنظر: «تهذيب الكمال» ٨٦/٣١.

<sup>(</sup>٤) بعدها كلمة غير واضحة في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

بصاعقة (۱)؛ لأنه كان جيد الحفظ، شيخ البخاري (المعنى) بالسند المتقدم (عن جابر شيء أن رجلاً زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فرجم (۲)) بالحجارة؛ لأنه تبين أنه محصن، كما لو زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن، فإنه يجلد ثم يرجم بالحجارة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۲/٥ (٥٤١٧)، «سیر أعلام النبلاء» ۱۲/٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) في «السنن»: فجلد ثم علم بإحصانه.

# ٢٥ - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبِي ﷺ بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- كَدُّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ أَنَّ هِشَامًا الدَّسْتَوائي وَأَبَانَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّ ثَاهُمُ اللَّسْتَوائي وَأَبَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ اَمْرَأَةً اللَّغْنَىٰ - عَنْ يَعْيَىٰ، عَنْ أَي قِلابَةَ، عَنْ أَي الْمَهَلَّبِ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ اَمْرَأَةً وَقَالَ: إِنَّهَا زَنَتْ وَهِي حُبْلَىٰ. وَقَالَ: إِنَّهَا زَنَتْ وَهِي حُبْلَىٰ. وَقَالَ: إِنَّهَا وَلِيَّا لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ﴿ أَحْسِنْ إِلَيْهِا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئُ فَدَعَا النَّبِي عَلَيْها فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئُ بِها النَّبِي عَلَيْها فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئُ بِها النَّبِي عَلَيْها وَقَدْ زَنَتْ قَالَ: فَرَجِمَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْها فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْها وَقَدْ زَنَتْ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوْ سَعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِها؟ ». لَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبانَ فَشُكَّتُ عَلَيْها ثِيابُها ثُمْ أَبَانَ عَلَيْها ثِيابُها ثَعْ أَبَانَ فَشُكَّتُ عَلَيْها ثِيابُها ثَالًا عَلَيْها ثِيابُها ثَنْ جَادَتْ بِنَفْسِها؟ ». لَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبانَ فَشُكَّتُ عَلَيْها ثِيابُها ثِيابُها ثَالًا ثَيْلُها ثِيابُها ثِيابُها ثَالًا فَقَالَ مَنْ جَادَتْ بِنَفْسِها؟ ». لَمْ يَقُلْ: عَنْ أَبانَ

٤٤٤١ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الوَزِيرِ الدِّمَشْقيُّ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعي قالَ: فَشُكَّتْ عَلَيْها ثِيابُها. يَعْنى فَشُدَّتْ (٢).

ابْنِ اللهاجِرِ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازي، أَخْبَرَنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ اللهاجِرِ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اَمْرَأَةً - يَعْني: مِنْ عَامِدَ - أَتَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ. فَقَالَ: « ارْجِعَي ». فَرَجَعَتْ فَلَمّا كَانَ الغَدُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُ أَنْ تَرُدَّنِ كَما رَدَدْتَ ماعِزَ بْنَ مالِكِ فَواللَّهِ إِنِّي لَحَبْلَىٰ. فَقَالَ لَها: « ارْجِعي حَتَّىٰ تَلِدِي ». فَرَجَعَتْ فَلَمّا كَانَ الغَدُ أَتَتُهُ فَقَالَ لَها: « ارْجِعي حَتَّىٰ تَلِدِي ».

فَرَجَعَتْ فَلَمّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِي فَقالَتْ: هنذا قَدْ وَلَدْتُهُ. فَقالَ لَها: « ارْجِعي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّىٰ تَفْطِمِيهِ ». فَجاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمَتْهُ وَفِي يَدِهِ شَيء يَأْكُلُهُ فَأَمَر بِالصَّبِي فَلُوغِي إِلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِها فَحُفِرَ لَها وَأَمَرَ بِها فَرُجِمَتْ وَكَانَ خالِدٌ فِيمَنْ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (1797).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في «صحيح أبي داود».

يَرْجُمُها فَرَجَمَها بِحَجَرٍ فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِها عَلَىٰ وَجْنَتِهِ فَسَبَّها فَقالَ لَهُ النَّبي ﷺ: « مَهْلاً يا خالِدُ، فَوالَّذي نَفْسي بِيَدِهِ لَقَدْ تابَتْ تَوْبَةً لَوْ تابَها صاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ». وَأَمَرَ بِها فَصُلِّي عَلَيْها فَدُفِنَتْ (١).

عَنْ زَكَرِيّا أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعُ بْنُ الجَرّاحِ، عَنْ زَكَرِيّا أَبِي عَمْرانَ قالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ ابن أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبي ﷺ رَجَمَ الْمُرَأَةَ فَحُفِرَ لَها إِلَى الثَّنْدُوةِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: أَفْهَمَني رَجُلٌ عَنْ عُثْمانَ. قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ الغَسّاني جُهَيْنَةُ وَعامِدٌ وَبارِقٌ واحِدٌ (٢).

عَدْدَ الوَارِثِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنا زَكَرِيّا بْنُ سُلَيْم، بِإِسْنادِهِ نَحْوَهُ، زادَ: ثُمَّ رَماها بِحَصاةٍ مِثْلَ الْحُمُّصَةِ ثُمَّ قَالَ : « ارْمُوا واتَّقُوا الوَجْهَ ». فَلَمّا طَفِئَتْ أَخْرَجَها فَصَلَّىٰ عَلَيْها وقالَ في التَّوْبَةِ نَحْوَ حَدِيثِ بُرَيْدَةً (٣).

2120 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهنِيِّ أَنَّهُما عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (1790).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٣٦/٥، ٤٢، ٤٣، والبزار (٣٦٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٩٦). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٣) أنظر حديث رقم (٤٤٤٣).

وَتَغْرِيبُ عام، وَإِنَّما الرَّجْمُ عَلَى آمْرَأَتِهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ إِلَيْكَ ». وَجَلَدَ ابنهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِي آمْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ آغْتَرَفَتْ رَجَمَها فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَها (١).

#### \* \* \*

# باب في المرأة التي أمر النبي 🛎 برجمها من جهينة

[• ٤٤٤] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي شيخ البخاري (أن هشامًا) هو ابن أبي عبد الله (الدستوائي) كان يبيع الثياب الدستوائية، ودستوا من الأهواز<sup>(٢)</sup> (وأبان بن يزيد حدثاهم المعنىٰ) حدثاهم (عن يحيىٰ) بن أبي كثير (عن أبي قلابة عن أبي المهلب) عمرو بن معاوية (الجرمي.

(عن عمران بن حصين: أن أمرأة، قال في حديث أبان) بن يزيد (من جهينة) سيأتي أنها من غامد، والجمع بينهما سيأتي قريبًا.

(أنها أتت النبي عَلَيْ فقالت: إنها زنت، وهي حبلي) من الزنا، اعتراف منها من غير تكرار تطلب منها دليل على عدم اشتراطه كما تقدم (فدعا رسول الله عليه ولم يستفصلها كما استفصل ماعزًا؛ لأنها لم يظهر عليها ما يوجب أرتيابًا في قولها، ولا شكًا في حالها بخلاف

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۱٤)، ومسلم (۱۲۹۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: «معجم ما استعجم» ۲/ ۵۵۱–۵۵۲.

 <sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): ملوح. ولعل المصنف يعني: مطرح هو مطرح بن يزيد أبو المهلب،
 وهاذا لم يرو له إلا ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة.

حال ماعز، فإنه ظهر ما يشبه الجنون، فلذلك أستفصله النبي على الله السن الله النبي على الله المره، كما تقدم، قاله القرطبي (١).

(وليًا لها، فقال له: أحسن إليها) هذا الإحسان له سببان: أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرًا لهم من ذلك، والثاني: أمر به رحمة لها؛ إذ قد تابت، وحرض بالإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك.

(فإذا وضعت فجئ بها) هو كالتعريض في أنها تسلمها منه فيردها إليه كما تسلمها، فهي كالأمانة تحت يده.

(فلما أن (٢) وضعت) حملها (جاء بها) إلى النبي على (فأمر النبي على النبي على النبي على الشين وتشديد الكاف (عليها ثيابها) أي: جمع بعضها إلى بعض بشوك أو خيوط، ومنه الشك، وهي: الإبرة العظيمة، وشككت الصيد بالرمح أي: خرقته وانتظمته به، قال النووي: وفي بعضها: فشدت، فهي بالدال بدل الكاف، وهي بمعنى الأول، وفي هذا أستحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرر أضطرابها (٣).

(ثم أمر بها فرجمت) فيه دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمهم الحضور (ثم

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٩٣.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) «مسلم بشرح النووي» ١١/ ٢٠٥.

أمرهم فصلوا عليها) فيه حجة لمالك على أن الإمام لا يصلي على المقتول حدًّا، وحجة الشافعي، رواية مسلم: ثم أمر بها فصلى (١). قال القاضي عياض: بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم (٢).

(فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليها) أصله: أتصلي عليها. بهمزة الأستفهام، كما في رواية مسلم ثم حذفت (وقد زنت؟ فقال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم) فيه أن الزنا توبته تأخذ الجرمية، ولهذا مدح توبتها وتضاعف أجرها، وهذا هو الصحيح عند الإمام (٣) والبغوي (٤) والرافعي (٥) وغيرهم، وهو الجديد من مذهب الشافعي (٦) أنه لو تابت بعد الزنا لم يسقط عنها (٧) الحد بالتوبة، وبه قال أبو حنيفة (٨)؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الحدود وإبطال الزواجر، ويدل عليه الحديث: «من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله تعالى (٩) وأما ما ورد في بعض رواية ماعز: «هلا رددتموه؛ لعله يتوب» فهو محمول على الرجوع عن الإقرار بالزنا، بخلاف ما ثبت بالشهادة

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۲۹۷ - ۱۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) «نهاية المطلب» ١٨٧/١٧.

<sup>(</sup>٤) «التهذيب» ٧/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» ١١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۸/ ۱۳۱.

<sup>(</sup>V) في (ل، م): عنه. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>A) أنظر: «المبسوط» ۱۱۰/۱۰.

<sup>(</sup>٩) رواه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٢٤٤، ٣٨٣.

عليه (وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها) لله تعالىٰ؟! فيه: أن من صدر منه الزنا فاعترف به، وأحد منه الحد أفضل من غيره (لم يقل) في روايته (عن أبان) بن يزيد (فشكت عليها ثيابها) وذكر باقي الحديث.

[٤٤٤١] (ثنا محمد بن الوزير) بن الحكم (الدمشقي) وثقه أبو حاتم والدارقطني (١) (قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي قال: فشكت عليها ثيابها، يعني: فشدت) عليها ثيابها كما تقدم.

[٢٤٤٢] (ثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى، عن بشير بن المهاجر) الغنوي (عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب (أن أمرأة يعني: من غامد) بالغين المعجمة، وهو: عمرو بن كعب بن الحارث. قال الطبري: سمي غامدًا؛ لأنه كان بين قوم شيء فأصلح أبينهم، ويعتمد كل ما كان من ذلك، وتقدم قريبًا أن المرأة من جهينة، ولا تباعد بين ذلك، فإن غامدًا قبيلة من جهينة، قاله عياض (٢). وجهينة من الأزد، وبهذا تتفق الروايات.

(أتت النبي على الفجور: إني فجرت) أي: زنيت، وأصل الفجور: الميل، كما تقدم (فقال: أرجعي، فرجعت) إلى منزلها (فلما كان الغد) بكسر الدال وضمها، كما تقدم (أتته، فقالت: لعلك تردني، كما رددت ماعز بن مالك) الأسلمي (فوالله إني لحبلي) من الزنا (فقال لها: أرجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته، فقال لها) أيضًا (ارجعي حتى تلدى، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٨/ ١١٥، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (٤٥).

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٥/١٧٥.

وفي قوله: (حتىٰ تلدي) دليل علىٰ أن الجنين وإن كان من زنا له حرمة، وأن الحامل لا تحد حتىٰ تضع حملها، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا شيء روي عن أبي حنيفة علىٰ خلاف عنه فيه (۱). وإذا قلنا: فهل تحبس؟ ظاهر الحديث أنها لا تحبس؛ لأن النبي علىه لم يحبسها. وفصَّل الإمام في ذلك فقال: إن ثبت زناها بالإقرار احتمل أن تحبس كما يحبس المريض إلى البرء (۱)؛ لأنها إن كانت لا تستسلم فصعب عليها الرجوع كما في الحديث، ويحتمل أن يقال: تحبس، فإن رجعت عن الإقرار خلينا سبيلها، وجزم البغوي (۱) بالأول، وقياس هذا إن ثبت الزنا بالبينة حبست (فقالت: قد ولدته، فقال: ارجعي، فأرضعيه) بفتح الهمزة وكسر الضاد (حتىٰ تفطميه) بفتح التاء وكسر الطاء، فيه أن الأم إذا وضعت لا يقتص منها بعد وضعها حتىٰ تسقي ولدها اللبأ، ويستغني عنها بلبن غيرها، وفيه أن الحمل يعرف ويحكم وهذا هو الصحيح في مذهبنا (١٠).

وقد آختلف العلماء فيما إذا سقته اللبأ، واستغنى عنها بلبن غيرها، فقال أبو حنيفة (٥) ومالك (٦): لا ينتظر بها إلى أن تكفل ولدها. قال

<sup>(</sup>۱) المشهور في مذهب الأحناف هو أن الحامل لا تحد حتى تضع حملها. انظر: «النتف في الفتاويٰ» ١/ ٢٩٣، «تحفة الفقهاء» ٣/ ١٤٣، «الهداية» ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>۲) «نهایة المطلب» ۱۹۳/۱۷، ۱۹۳/۱۷.

<sup>(</sup>٣) «التهذيب» ٧/ ٣٣١–٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الروضة» ١٦٠/٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «النتف في الفتاويٰ» ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» ٤/١٤٥.

القرطبي: وهذا قول من لم (١) تبلغه هذه الرواية، يعني: الصحيحة في مسلم وغيره التي فيها تأخير الغامدية إلىٰ أن فطمت ولدها، وقد روي عن مالك أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع، قال: وهو مشهور قول مالك (٢). قال النووي: والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد ومذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من يرضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت (٣). وهذا الحديث محمول على أنه وجد من يرضعه ويكفله كما سيأتي.

(فجاءت به وقد فطمته) قال أهل اللغة: الفطام: قطع الإرضاع؛ لاستغناء الولد عنه (وفي يده شيء يأكله) وفي رواية لمسلم: فلما فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خبز<sup>(3)</sup> (فأمر بالصبي، فدفع إلىٰ رجل من المسلمين) يكفله فكفله هذا الرجل. مصلحة ورفقًا بها ومساعدتها علىٰ تعجيل طهارتها بالحد؛ لما رأىٰ من حرصها التام علىٰ تعجيل ذلك (فأمر بها فحفر لها).

وقد آختلف أصحاب الشافعي في الحفر للمرأة، فقالت طائفة: يحفر لها مطلقًا لهذا الحديث؛ لأن الغامدية كانت معترفة، وعلىٰ ذلك جرى الشيخ أبو إسحاق<sup>(٥)</sup> والبغوي<sup>(٢)</sup>، وقال آخرون: الأمر فيه إلىٰ خيرة

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/ ٩٧.

<sup>(</sup>۳) «مسلم بشرح النووي» ۲۰۲/۱۱.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) «المهذب» ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) «التهذيب» ٧/ ٣٢٦.

الإمام، إن شاء حفر، وإن شاء لم يحفر، سواء قتلت بالبينة أو بالإقرار، قاله القاضي أبو الطيب؛ لأن النبي على حفر للغامدية، ولم يحفر للجهنية، وكان الزنا ثبت عليهما بإقرارهما، ولم يذكر أبو الطيب دليلاً على التخيير في التي ثبت زناها بالبينة، وكأن دليله القياس على من ثبت زناها بالإقرار، والذي صححه النووي(١) تبعًا للرافعي(٢): إن ثبت زناها بالبينة استحب أن يحفر لها، وإن ثبت بالإقرار فلا يمكنها الهرب، وإن رجعت في قولها(٣) الأشبه -وهو المنسوب للشيخ أبي حامد- هذا التفصيل.

قال البلقيني: ولا يحمل بمجرد ما يقول الرافعي الأشبه أن يخالف السنة الصحيحة عن النبي على بمجرد توجيه لا بيان له، قال الرافعي: وجه استحباب الحفر إذا ثبت بالبينة بقوله: (لئلا تنكشف). وهذا المعنى يعم صورة الإقرار أيضًا.

ثم قال: والأصح عندنا أستحباب الحفر للمرأة، سواء ثبت ذلك بإقرارها أو بالبينة. قال: وأما قضية الجهنية، فإنه لم يجئ فيها أنه لم يحفر لها، وإنما جاء أنها رجمت، ولا يلزم من ذلك أنه لم يحفر لها.

(وأمر بها فرجمت فكان خالد) بن الوليد (فيمن رجمها) يدل على تعدد الراجمين. قال أصحابنا: يستحب أن يستوفى الحد بحضرة

<sup>(</sup>۱) «الروضة» ۱۰/ ۹۹.

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» ۱۱/۱۱۷.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): قوله. والجادة ما أثبتناه.

جماعة أقلهم أربعة؛ لأنه أعظم في التنكيل (فرجمها بحجر) تقدم أن الماوردي قال: الآختيار أن يكون الحجر ملء الكف(١).

(فوقعت قطرة من دمها) يدل على شدة بأس خالد وقوة رميته، كما كانت شدته في قتال الكفار (على وجنته) يدل على أنه لم يكن بعيدًا منها. قال أصحابنا: يستحب أن يكون موقف الرامي (٢) بحيث لا يبعد عن المرجوم فتخطئه رميته، ولا يدنو منه فتؤلمه (٣). ورواية مسلم: فتنضح الدم على وجه خالد (٤). أي: تطاير متفرقًا، لكن لم يصب خالدًا منها غير قطرة.

(فسبها) أي: شتمها (فقال له النبي ﷺ: مهلاً يا خالد) أي: كف عن سبها، ففيه دليل على أن من أقيم عليه الحد لا يسب ولا يؤذى بتقريع كلام ونحوه، فيجمع بين التعذيب الجسماني والروحاني، بل يقال: إن التعذيب بالسب والتقريع عند كثير من الناس أعظم من عقوبة الجسم.

(فوالذي نفسي بيده) فيه الحلف بهاذِه اليمين (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ) وهو الذي يؤخذ من الناس مما لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والجبر، ولا شك في أنه من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها، فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإشاعة للمنكر، وعمل به ودوام عليه (لغفر له) الظاهر أن هاذا من باب

<sup>(</sup>۱) «الحاوى» ۲۰۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): الإمام، ولعل المثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحاوي» ٢٠٣/١٣.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٦٩٥/ ٢٣).

المبالغة في قبول توبتها وعظم ثوابها، وإلا فالمكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وانتهاكه لحرمة الله تعالى، وأخذ أموال الناس بغير حقها ودفعها لمن لا يستحقها، بل ليستعين بها على المعاصي، ويتجرأ على مظالم الناس، ومثل هذا لا يصح منه التوبة إلا برد المظالم إلى أربابها، وهو بعيد الخلاص منه؛ لكثرة الحقوق، وانتشارها في الناس، وعدم معرفة المظلومين، لكن الكرم واسع والقبول لا مانع منه ولا دافع.

(وأمر بها فصلي عليها) قال القاضي عياض: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة «صحيح مسلم». قال: وعند الطبري بضم الصاد، وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود. قال: ولم يذكر مسلم صلاته على ماعز، وذكرها البخاري(١).

(ودفنت) فيه أن المقتول في الحد أو القصاص يدفن في مقابر المسلمين بلا طمس، إلا إذا كان في بلاد الكفار فإنه يطمس لئلا يؤذى!.

[٤٤٤٣] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن زكريا أبي عمران) بن سليم، بصري صدوق.

(قال: سمعت شيخًا يحدث عن) عبد الرحمن (ابن أبي بكرة، عن أبيه) أبى بكرة نفيع بن الحارث.

(أن رسول الله ﷺ رجم آمرأة فحفر لها إلى الثندوة) بثاء مثلثة، وإسكان النون، وضم الدال، هو: الثدي.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٥/٣٣٥.

قال ابن السكيت: هو اللحم الذي حول الثدي<sup>(۱)</sup>. قال الجوهري: الثندؤة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة، فإذا ضممت أوله همزت بعد الدال فيكون فعللة، وإذا فتحته لم تهمز فيكون فعولة، مثل: ترقوة<sup>(۲)</sup>.

(قال أبو داود: أفهمني رجلٌ ابن) بالنصب، أي: أفهمني ذكر ابن أبي بكرة، و(رجل) بالرفع: فاعل (أفهمني) (عن عثمان) بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم (۳).

[\$ 2 ] (قال أبو داود: حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث) التنوري، حافظ حجة (قال: ثنا زكريا بن سليم) البصري (بإسناده) المتقدم (نحوه) و(زاد) في روايته (ثم رماها بحصاة مثل الحمصة) بكسر الحاء (٤٤)، وكسر البصريون ميمه، وفتحها الكوفيون.

قال المبرد: بالكسر، وثعلب: بالفتح، ومعلوم أن المبرد إمام البصريين في زمنه، وثعلب إمام الكوفيين.

قوله: (مثل الحمصة) مخالف لما قاله الإمام في «النهاية» وتبعه الرافعي والنووي، ومن بعدهما: أن الرمي يكون بحجارة معتدلة، فإن مقتضاه أنه لا يجوز الرمي بصخرة كبيرة فتقتله لما فيه من فوات التنكيل، ولا يجوز أن يطول عليه بحصيات خفيفة؛ لأن فيه زيادة تعذيب. قال شيخنا البلقيني: هذا الذي ذكر الإمام ممنوع، بل يرمي

<sup>(</sup>۱) "إصلاح المنطق" (ص۱۱۳).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» ۱/۸۳.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ل): الحمصة.

بالخفيف والثقيل على حسب ما وجد. وتقدم في رواية رواها مسلم: فرميناه بجلاميد الحرة (۱). وهي: الحجارة الكبار بحسب ما وجدوا، وجاء في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج: أن ماعزًا لم يقتل حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير فأصاب رأسه فقتله (۲). وفي رواية للبيهقي: أنَّ عبد الله بن أنيس رماه بوظيف حمار (۳). وكل هذا بحسب ما يجده الرامي كما تقدم، وعلى هذا فيحمل كلام الأصحاب: لا يجوز الرمي بصخرة كبيرة على أنه لا يبتدأ بالصخرة الكبيرة ولا يستمر على الحصيات الصغار وحدها.

(ثم قال: أرموا واتقوا الوجه) أي: أرموا إلى جميع البدن فإنه محل الرجم، واتقوا الوجه يعني: ما أستطعتم، (فلما طفئت) بهمزة بعد الفاء، أي: خرجت روحها (أخرجها) من الحفرة (وصلىٰ عليها) هو وأصحابه، وفيه الصلاة على المحدود (وقال في) ذكر (التوبة) «لقد تابت توبة لو تابها» إلىٰ آخره (نحو حديث بريدة) المتقدم.

[8880] (ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلي أحد الفقهاء السبعة (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني) من جهينة بن زيد، الصحابي (3).

(أنهما أخبراه أن رجلين آختصما إلى رسول الله على ، فقال أحدهما: يا

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (١٦٩٤). (٢) «مصنف عبد الرزاق» ٧/ ٣٢١ (١٣٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) في (ل، م): الصحابة، ولعل الصواب المثبت.

رسول الله أقض بيننا بكتاب الله) يراد به حكم الله إن كانت هالجه القضية وقعت بعد نسخ تلاوة الرجم، كما تقدم، وإن كانت قبل ذلك فكتاب الله محمول على حقيقته، وفيه أنه يجوز للخصم أن يقول للإمام العادل: أحكم بيننا بالحق؛ لأنه علم أن النبي على لا يقضي إلا بما أمره الله في كتابه، ولم ينكر ذلك عليه.

(وقال الآخر وكان أفقههما) إنما كان أفقههما؛ لأنه ترفق ولم يستعجل وتلطف بالاستئذان في القول، بخلاف الأول قال: (أجل) بفتح الجيم وسكون اللام، جواب مثل نعم، إلا أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام (يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم) فيه حسن الأدب بطلب الإذن قبل الكلام.

(قال: تكلم. قال: إنَّ ابني كان عسيفًا) أي: أجيرًا (علىٰ هاذا) الرجل، أي: أجيرًا عنده (والعسيف: الأجير) جمعه عسفاء كأجير وأجراء، وفقيه وفقهاء (فزنيٰ بامرأته) لم يكن هاذا من الأب قذفًا لابنه ولا للمرأة لاعترافهما بالزنا علىٰ أنفسهما، زاد مسلم: (فأخبروني أن) ما (على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة) عن الرجم الذي أخبروني أنه عليه (وجارية) زاد البخاري: بمئة شاة ووليدة (١). (لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني) فيه أن العالم قد يفتي في مصر وفيه من أظهرهم، وكذلك كان الصحابة يفتون في زمن النبي على وفي سؤاله أظهرهم، وكذلك كان الصحابة يفتون في زمن النبي على وفي سؤاله

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۲۷۲۶ - ۲۷۲۵)، وكذا عند مسلم (۱۲۹۷ - ۱۲۹۸).

أهل العلم ورجوعه إلى النبي ﷺ دليل علىٰ أنه يجوز للرجل ألا يقتصر علىٰ قول واحد من العلماء.

(أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام) لأنه لم يحصن (وأنما الرجم على أمرأته) لأنها محصنة، فيه استماع الحكم من أحد الخصمين وصاحبه غائب، ألا ترى أن المرأة لم تحضر سؤاله، وفيه الفتوى دون خصمه، ألا ترى أن رسول الله على قد أفتاهما والمرأة غائبة، وكانت إحدى الخصمين.

(فقال رسول الله على: والذي نفسي بيده لأقضينَ بينكما بكتاب الله) قال النووي: يحتمل أن المراد: بحكم الله، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجُعَلَ الله لَمُنَ سَكِيلًا ﴿ وفسَّر النبي عَلَيْ السبيل بالرجم في حق المحصن كما تقدم، وقيل: هو إشارة إلىٰ آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، فقد سبق أنه مما نسخت تلاوته وبقي حكمه (١) (أما غنمك وخادمتك فرد عليك أي: مردودة عليك، أي: يجب ردها إليك، وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد، وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده، وأن الحدود لا تقبل الفداء.

(وجلد ابنه مئة) جلدة (وغربه عامًا) وهو محمول على أن الآبن كان بكرًا، وعلى أنه اُعترف، وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل، أو يكون هذا إفتاء جواب لاستفتائه، أي: إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه الجلد والتغريب (وأمر أنيسًا) مصغرًا لأنس، وهو: ابن الضحاك (الأسلمي)

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۲۰٦/۱۱.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): إليك. وعليها: نسخة.

على الأصح.

(أن يأتي أمرأة الآخر) ويسألها (فإن أعترفت (١٠ رجمها) بالزنا فارجمها، أي: إن (٢٠) شهدت على نفسها بالزنا، وهذا مبني على أنَّ أنيسًا كان حاكمًا أو كان (٣٠ رسولًا لها ليستفصلها، ويدل على هذا قوله في آخر الحديث (فاعترفت، فأمر بها رسول الله على فرجمت) وهذا يدل على أن أنيسًا إنما سمع إقرارها، وأنَّ تنفيذ الحكم إنما كان من النبي على . (فاعترفت فرجمها) بأمر رسول الله على .

<sup>(</sup>١) في (ل): أعترف. وعليها نسخة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

### ٢٦ - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِي عَنِي فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً وَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِي عَنِي فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً وَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ وَلُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى المَالَةُ وَاللَّهُ اللهِ عَلَى عَلَى المَالَةُ وَاللَّهُ اللهِ عَلَى عَلَى المَالَةُ وَاللَّهُ اللّهِ عَلَى عَلَى المَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللهُ عَلَى الللّهُ اللهُ ال

الله عَنِ الله عَنْ مَسَدَّدُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُرَّةَ، عَنِ اللهِ عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: مَرُّوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنِي بِيَهُودي قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ وَهُو يُطافُ بِهِ فَناشَدَهُم ما حَدُّ الزَّاني في كِتابِهِمْ؟ قالَ: فَأَحالُوهُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَنَشَدَهُ النَّبي عَنِي : « ما حَدُّ الزّاني في كِتابِكُمْ؟ ». فقالَ: الرَّجْمُ ولكن ظَهَرَ الزِّنا فَنَشَدَهُ النَّبي عَنْ دُونَهُ فَوضَغنا هنذا عَنّا. فَأَمَرَ بِهِ فَ أَشْرافِنا فَكَرِهْنا أَنْ يُتْرَكَ الشَّرِيفُ وَيُقامَ عَلَىٰ مَنْ دُونَهُ فَوضَغنا هنذا عَنّا. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنِي فَرُجِمَ، ثُمَّ قالَ: « اللَّهُمَّ إِنِي أَوَّلُ مَنْ أَحْيا ما أَماتُوا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَنِي فَرُجِمَ، ثُمَّ قالَ: « اللَّهُمَّ إِنِي أَوَّلُ مَنْ أَحْيا ما أَماتُوا مِنْ كِتابِكَ » (٢).

٤٤٤٨ - حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُرَّةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبِ قالَ: مُرَّ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَهُوديٍّ مُحَمَّمٍ بَجْلُودٍ، فَدَعاهُمْ فَقالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزّانَي؟ ». فَقالُوا: نَعَمْ. فَدَعا رَجُلاً مِنْ عُلَمائِهِمْ قَالَ لَهُ: «نَشَدْتُكَ باللهِ الذي أَنْزَلَ التَّوْراةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ هَكَذَا تَجِدُونَ عُلَمائِهِمْ قَالَ لَهُ: «نَشَدْتُكَ باللهِ الذي أَنْزَلَ التَّوْراةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ هَكَذَا تَجِدُونَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۲۹)، ومسلم (۱۲۹۹).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۷۰۰).

حَدَّ الرِّانِي في كِتابِكُمْ؟ ». فَقَالَ اللَّهُمَّ لا وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدْتَني بهذا لَمْ أُخْبِرُكَ، نَجِدُ حَدَّ الرِّانِي في كِتابِنا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرافِنا فَكُنّا إِذَا أَخَذْنا الرَّجُلَ الشَّرِيفَ تَرَكْناهُ وَإِذَا أَخَذْنا الرَّجُلَ الضَّعِيفَ أَقَمْنا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنا: تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعَ عَلَىٰ تَرَكْناهُ وَإِذَا أَخَذْنا الرَّجُلَ الضَّعِيفَ أَقَمْنا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنا: تَعَالَوْا فَنَجْتَمِعَ عَلَىٰ شَيء نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ والوَضِيعِ، فاجْتَمَعْنا عَلَى التَّحْمِيمِ والجَلْدِ وَتَرَكْنا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أُوَّلُ مَنْ أَحْيا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ».

فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللهُ ظَلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الذِينَ يُسارِعُونَ فِي الكُفْرِ ﴿ إِلَىٰ قَوْلِهِ اللَّهُ وَالْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ الكُفْرِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ الكُفْرِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ الكُفْرِ وَمَنْ لَمْ الكَافِرُونَ ﴾ في اليَهُودِ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالُونَ ﴾ في اليَهُودِ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالُونَ ﴾ في اليَهُودِ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالُونَ ﴾ في اليَهُودِ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالُونَ ﴾ في الكَفّارِ كُلُّها يَعْني هنذِه الآيَةَ (١٠).

عَدَّ عَنَا ابن وَهْبٍ، حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الهَمْدانِ، حَدَّقَنا ابن وَهْبٍ، حَدَّقَني هِشامُ بْنُ سَعْدِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّقَهُ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: أَتَىٰ نَفَرٌ مِنْ يَهُودَ فَدَعُواْ رَسُولَ اللهِ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّقَهُ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: أَتَىٰ نَفَرٌ مِنْ يَهُودَ فَدَعُواْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ رَجُلاً مِنّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وِسادَةً فَجَلَسَ عَلَيْها ثُمَّ قالَ: « امْتُونِي بِالتَّوْراةِ ». فَأْتِي بِها، نَزَعَ الوِسادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْراةَ عَلَيْها ثُمَّ قالَ: « آمَنْتُ بِكِ بِالتَّوْراةِ ». فَأْتِي بِها، نَزَعَ الوِسادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْراةَ عَلَيْها ثُمَّ قالَ: « آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ ». ثُمَّ قالَ: « امْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ ». فَأْتِي بِفَتًى شابِّ. ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجْمِ نَحْوَ حَدِيثِ مالِكٍ عَنْ نافِع (٢٠).

280٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلُ مِنْ مُزَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا عَنْ مُزَيْنَةَ مِثَنْ يَتَّبِعُ العِلْمَ وَيَعِيهِ يُونُسُ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ مِثَنْ يَتَّبِعُ العِلْمَ وَيَعِيهِ - ثُمَّ اتَّفَقًا - وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وهنذا حَدِيثُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۰۰).

<sup>(</sup>۲) حسنه الألباني في «الإرواء» ٥/ ٩٤.

مَعْمَرٍ، وَهُوَ أَتَمُّ - قَالَ: زَنَىٰ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: ٱذْهَبُوا بِنا إِلَىٰ هنذا النَّبِي فَإِنَّهُ نَبِي بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتانا بِفُتْيا دُونَ الرَّجْم قَبلْناها واحْتَجَجْنا بِهِا عِنْدَ اللهِ قُلْنا فُتْيا نَبِي مِنْ أَنْبِيائِكَ، قالَ: فَأَتَوُا النَّبِي عَيَا لَهُ وَهُوَ جالِسٌ في المَسْجِدِ في أَصْحابِهِ فَقالُوا يا أَبا القاسِم ما تَرىٰ في رَجُلِ وامْرَأَةٍ زَنَيا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّىٰ أَتَىٰ بَيْتَ مِدْراسِهِمْ فَقامَ عَلَى البابِ فَقالَ: ﴿ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الذِّي أَنْزَلَ التَّوْراةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ ما تَجِدُونَ في التَّوْراةِ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أُحْصِنَ ». قالُوا يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ - والتَّجْبِيَةُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيانِ عَلَىٰ حِمارٍ وَتُقابَلَ أَقْفِيَتُهُما وَيُطافَ بِهِما قالَ: وَسَكَتَ شابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِي ﷺ سَكَتَ أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ فَقالَ اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْراةِ الرَّجْمَ. فَقالَ النَّبِي ﷺ: ﴿ فَمَا أُوَّلُ مَا ٱرْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللهِ ». قالَ: زَنَىٰ ذُو قَرابَةٍ مَعَ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنا فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ ثُمَّ زَنَىٰ رَجُلُ في أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فَأَرادَ رَجْمَهُ فَحالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقالُوا لا يُرْجَمُ صاحِبُنا حَتَّىٰ تَجَيءَ بِصاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ فاصْطَلَحُوا عَلَىٰ هنِهِ العُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ. فَقالَ النَّبِي ﷺ: ﴿ فَإِنِّي أَحْكُمُ بِما في التَّوْراةِ ». فَأَمَرَ بِهِما فَرُجِما. قالَ الزُّهْري: فَبَلَغَنا أَنَّ هاذِه الآيةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىٰ وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الذِينَ أَسْلَمُوا ﴿ كَانَ النَّبِي عَلَيْةِ مِنْهُمْ (١).

280١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَىٰ أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَانِ، قالَ: حَدَّثَني مُحَمَّدُ - يَعْني ابن سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْري قالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: زَنَىٰ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ مِنَ اليَهُودِ وَقَدْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: زَنَىٰ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ مِنَ اليَهُودِ وَقَدْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: زَنَىٰ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ مِنَ اليَهُودِ وَقَدْ أُحْصِنا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلَى الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْراةِ فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيَةِ يُصْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْلِي بِقادٍ وَيُحْمَلُ عَلَىٰ حِمادٍ وَجُهُهُ مِنَا يَلِي دُبُرَ الِحِمارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبِارُ مِنْ أَحْبارِهِمْ فَبَعَتُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَكُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّ لَهُ اللّهُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَهُ مَنْ الْمَعْنُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّ لَهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ لُكُورُ الْحِمارِ فَاجْتَمَعَ أَحْبارٌ مِنْ أَحْبارِهِمْ فَبَعَتُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ الْمُؤْتُولُ وَلُولًا اللهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْتُولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَيَعَنُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللّهُ عَلَيْ الْمُؤْتَى الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِي الْمَالِولُولُ اللْعَلَىٰ عَلَىٰ الْمَرْسُولِ اللهِ اللْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِلَةُ مِنْ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُولُ اللْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْت

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۳۳۳۰)، وقد سبق برقم (٤٨٨) مختصرا. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

فَقَالُوا: سَلُوهُ، عَنْ حَدِّ الزِّانِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ: فِيهِ قَالَ: وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَقَالُوا: سَلُوهُ، عَنْ حَدِّ الزِّانِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ (١٠).

كَانَ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَتِ اليَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيا، فَقَالَ: عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَتِ اليَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيا، فَقَالَ: «أَنْتُونِي بِأَعْلَم رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ» فَأَتَوْهُ بِابْنَىٰ صُورِيا، فَنَشَدَهُما: «كَيْفَ تَجِدانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْراةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِها هَذَيْنِ فِي التَّوْراةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِها مِثْلَ اللهِ فِي المَّنْهُودِ، فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ مَأُواْ ذَكَرَهُ فِي المُنْعُكُما أَنْ تَرْجُمُوهُما؟ ». قالا: ذَهَبَ سُلْطائنا فَكَرِهْنا القَتْلَ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالشَّهُودِ، فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ مَأُواْ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِها مِثْلَ اللهِ فِي الْمُحْكَلَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِرَجْمِهِما (٢٠).

عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ والشَّعْبي عَنْ مُفَيْرَة، عَنْ إِبْراهِيمَ والشَّعْبي عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِبْراهِيمَ والشَّعْبي عَنِ النَّبي عَلِيِّ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرْ فَدَعا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا<sup>(٣)</sup>.

٤٤٥٤ - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابن شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبي بِنَحْوِ مِنْهُ (٤).

2800 - حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ حَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَجَمَ النَّبِي ﷺ رَجُلاً مِنَ اليَهُودِ وامْرَأَةَ زَنَيا (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٨/ ٢٤٧، وانظر الحديث رقم (٤٤٥٠). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٣٢٨)، وأبو يعلىٰ (٢١٣٦)، والدارقطني ١٦٩/٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (٢٩٤٢٣) عن الشعبي وحده مرسلا. وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث رقم (٤٤٥٣).

<sup>(</sup>۵) رواه مسلم (۱۷۰۱).

## باب رجم اليهوديَّين

افع، عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلىٰ رسول الله على الذكروا له أن رجلاً وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله على: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟) قال العلماء: هذا السؤال لهم ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، ولعله على قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم ولم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف عليه ذلك أن كروه (فقالوا: نفضحهم) على رؤوس الناس كما سيأتي ذلك أويجلدون) مبني للمفعول، أي: مئة جلدة.

(فقال عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام ابن الحارث، من بني قينقاع الإسرائيلي، من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وكان اسمه المحصين، فسماه النبي عليه: عبد الله، وهو أحد الأحبار (كذبتم، إن فيها الرجم) لا ما زعمتم يا معشر اليهود (فأتوا) بفتح الهمزة والتاء، أي: جاؤوا بها (بالتوراة) وهانيه أعظم محاجة أن يؤمروا بإحضار كتابهم الذي فيه شريعتهم، فإنه ليس فيه ما ادعوه، بل هو مصدق لما أخبر به النبي عليه من الرجم، ويروى أنهم لم يتجاسروا أولًا على الإتيان بالتوراة لظهور افتضاحهم بإتيانها، بل بهتوا، وذلك لعادتهم في

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

كثير من أحوالهم لما ألزموا بإتيانها أتوا بها على أن<sup>(۱)</sup> يستروا ما يكذبهم منها، وفي استدعاء التوراة منهم وتلاوتها الحجة الواضحة على صدق رسول الله على في نبوته، إذ كان أميًّا لم يقرأ الكتب ولا يعرف أخبار الأمم السالفة، ثم شرع يحاجهم ويستشهد عليهم بما في كتابهم، ولا يجدون من إنكاره محيصًا.

(فنشروها) أي: فتحوها وبسطوها (وقرؤوها، حتى إذا أتوا على آية الرجم فجعل أحدهم) يعني: الفتى الذي كان يقرأ، وهو عبد الله بن صوريا(٢).

(يضع يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: آرفع يدك) فيه الاستعانة في كل أمر بمن هو خبير به، لقوله: «استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها »(٣) أو كما قال (فرفعها، فإذا فيها) أي: في التوراة في الموضع الذي كان تحت يده (الرجم، فقالوا: صدق) عبد الله بن سلام.

(يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله على أوجما) قد يحتج بهذا الحديث من يرى على الإمام إقامة الحد على الزناة من أهل الذمة، وهو قول أبي حنيفة (٤)، وأحد قولي الشافعي (٥)، وقال

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): أنهم.

<sup>(</sup>٢) وقد جاء مصرحًا باسمه في رواية البيهقي كما في «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) قال أبو المحاسن الطرابلسي في «اللؤلؤ الموضوع» (٤٢): لم يرد بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المبسوط» ٩/٥٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الحاوى» ١٣/٢٥٠.

مالك (١): لا يتعرض لهم الإمام ويردهم إلى أهل دينهم، إلا أن يظهر ذلك منهم بين المسلمين فيمنعوا من ذلك.

قال القرطبي: ولا حجة لمن خالف مالكًا في هذا الحديث؛ لأنهم حكموا النبي ﷺ، فحكم بما خبره الله تعالىٰ فيه (٢).

(قال عبد الله بن عمر) بن الخطاب (فرأيت الرجل يحنو) قال القرطبي: حكى بعض مشايخنا [أن صوابها: يجنأ] (٣) بفتح الياء وسكون الجيم وهمزة، وحكاها عن أبي عبيد -أظنه: القاسم بن سلام (٤) - قال: والذي رأيته في «الغريبين» للهروي: يُجنئ عليها. بياء مضمومة، وسكون الجيم، وكسر النون، وهمزة بعدها، قال: أي: يكب عليها يقال: أجنأ عليه يجنئ إذا أكب عليه يقيه شيئًا (٥). ثم قال: وتحصل من حكاية أبي عبيد والجوهري أنه يقال: جنأ مهموزًا ثلاثيًا ورباعيًا (٢).

قال: وقد وقع هاذا اللفظ في «الموطأ»: فرأيت الرجل يُجنئ على المرأة يقيها الحجارة (٧). رويناه: يحنى. بياء مفتوحة وبحاء مهملة من

<sup>(</sup>۱) «المدونة» ٤/٤٨٤، ٥٠٨، وانظر: «الكافي» ١٠٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٥) «الغريبين في القرآن والحديث» ص٧١٦، «المفهم» ١١٦٦.

<sup>(</sup>r) «المفهم» ٥/١١٧.

<sup>(</sup>V) «الموطأ» ٢/ ٨١٩.

الحنو(١). قال: وهو الصواب(٢).

(على المرأة) ثم فسره أي: (يقيها الحجارة) وفيه دليل لوجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم. وفيه أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشرائع.

[٤٤٤٨] (ثنا محمد بن العلاء قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة) بضم الميم وتشديد الراء، روى له الجماعة.

(عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مُرَّ $(^{(n)})$ ) بضم الميم مبني للمفعول.

(علىٰ رسول الله على بيهودي محمم) بضم الميم وفتح الحاء المهملة، أي: مسود وجهه، والحميم: الفحم، واحدته حميمة، وفي رواية لمسلم: نسود وجوههما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما(٤).

(فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزنا(٥)؟! فقالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم، قال: نشدتك بالله) ولابن ماجه: «أنشدك بالله»(٦) (الذي أنزل التوراة على موسى) لأنهم يعتقدون صحتها وتعظيمها، فيه تحليف

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (٢٥٥٨).

الكافر بما يعتقد تعظيمه.

(أهكذا تجدون حد الزنا(١)) زاد أحمد: «في كتابكم »(٢) ليس هذا استفهامًا حقيقيًّا ليصدقهم بما قالوا، بل ليقيم الحجة عليهم.

(فقال: اللهم لا) والله (ولولا أنك نشدتني بهذا) القسم (لم أخبرك) بأننا نجد في كتابنا (نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر) الزنا (في أشرافنا) ورواية البزار والطبراني: وإنا كنا<sup>(٣)</sup> قومًا شببة، وكان نساؤنا حسنة وجوهها، وإن ذلك كثر فينا، فلم نقم له (٤).

(فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد) ولعل مثل هاذا أن يقع في هاذِه الأمة.

(فقلنا: تعالوا) قرأ الحسن وأبو السمال بضم اللام، ووجهه أن أصله: تعاليوا. كما تقول: تجادلوا، نقلت الضمة من الياء التي أصلها الواو إلى اللام قبلها بعد حذف فتحتها فبقيت الياء ساكنة، وواو الضمير ساكنة، فحذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين، وهذا تعليل شذوذ (فيجتمع) بنصب العين جواب الأمر، رواية ابن ماجه: تعالوا حتى نجتمع شيئًا (٢).

<sup>(</sup>١) في (ل) بعدها: الزاني. وفوقها: نسخة، وفي (م): نسخة: الزاني.

<sup>(</sup>Y) «المسند» 3/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): ولكنا. وهو خطأ والمثبت من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» 11/11 (١١٨٧٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٢٥٥٨) وفيه: تعالوا فلنجتمع.

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» ٤/ ٢٨٦.

(علىٰ شيء نقيمه على الشريف) منا (والوضيع. فاجتمعنا على التحميم) وهو تسويد الوجه (والجلد، وتركنا الرجم) الذي فيه إزهاق النفس.

(فقال النبي على: اللهم إني أول من أحيا أمرك) فيه فضيلة من أحيا حكمًا من أحكام الله تعالى كان قد أميت وترك، أو سنة من سنن الشريعة قد اندرست (إذ أماتوه) [فيه التحذير من التسبب في تغيير حكم من أحكام الشريعة أو إبطاله والملازمة على تركه أو إهماله](١).

(فأمر به فرجم) استدل به الشافعي على أنَّ الكافر إذا وطئ في نكاح صحيح عندهم كان محصنًا؛ لأنه لم يرجمه إلا وهو محصن (٢)، وقال النخعي والحسن البصري: لا يكونان محصنين حتى يجامعها في الإسلام (٣). وهو قول مالك (٤) والكوفيين (٥)، قالوا: الإسلام من شروط الإحصان. قالوا: وإنما رجم اليهودي الزاني بحكم التوراة [حين سأل الأحبار عن ذلك، وربما كان ذلك بسبب تنفيذ (١) الحكم عليهم بكتابهم التوراة] (٧) وكان أول دخوله المدينة، ثم نسخ بعد ذلك حكمه، وبقى حكمه بالرجم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٥/ ٩٠٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الأوسط» ٨/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ٢/ ٢٠٥، ٢٠٩، وانظر: «الذخيرة» ١٠/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المبسوط» ٩/ ٣٩، وانظر أيضًا: «الأوسط» ٨/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٦) كلمة غير واضحة في (ل).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(فأنزل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾) ٱستدل به علىٰ أن الحديث سبب لنزول هلْذِه الآية، وهلْذا قول ابن عباس وجماعة، وفي الآية أقاويل كثيرة غير هذا، موضعها كتب التفسير (﴿ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرعُونَ ﴾) أي: لا تهتم لمسارعة اليهود بإظهار ما يلوح منهم من آثار الكفر، ومسارعتهم في الكفر وقوعهم وتهافتهم فيه (﴿فِي﴾) إظهار (﴿ الْكُفْرَ ﴾) (إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ أُوتِيثُمْ هَاذَا ﴾) إشارة إلى التحميم والجلد في الزنا اللذين آجتمعوا علىٰ فعله، والفاعل المحذوف في ﴿ أُوتِيثُمُ ﴾ هو الرسول أي: إن أتاكم الرسول بهذا ( ﴿ فَخُدُوهُ ﴾) واعلموا أنه الحق واعملوا به ( ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ ﴾) أي: وإن أتاكم محمد بخلافه (﴿فَأَحَذَرُوأَ ﴾) وإياكم من قبوله، فهو الباطل، وقيل: فاحذروا أن تسألوه بعد هذا، والظاهر الأول؛ لأنه مقابل لقوله: ﴿ فَخُدُوهُ ﴾ فالمعنى: وإن لم تؤتوه وأتاكم بغيره فاحذروا قبوله. (إلىٰ قوله جل ثناؤه: ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُم ﴾) سياق الآية أنه خطاب لليهود، وفيهم أنزلت، وليس في الإسلام منها شيء، وذهب ابن مسعود(١١) وغيره إلى أنها عامة في اليهود وغيرهم، ولكن كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فظلم المسلم ليس مثل ظلم الكافر، وكذا كفره وفسقه، واحتجت الخوارج بهانِه الآية علىٰ أن كل من عصى فهو كافر، وقالوا: هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل

الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن

<sup>(</sup>۱) رواه عنه الطبري في «تفسيره» ٦/ ٢٥٧، والواحدي في «الوسيط» ٢/ ١٩٢، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١/ ٥٥٢، و«تفسير القرطبي» ٦/ ١٩٠.

يكون كافرًا، وأجيبوا بأنها نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم كما في الحديث، وضُعِّف بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

(إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّذَ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾) نزلت (في اليهود) أيضًا، وناسب ذكر الظلم هنا للباء في القصاص، وعدم التسوية في القصاص، وإشارة إلى ما كانوا قروره من عدم التساوي بين بني النضير وبني قريظة بخلاف الآيات التي قبلها التي ذكر بعدها ﴿ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ؛ لأنها جاءت عقب قوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَالةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ اللهُ فَفي ذلك إشارة إلى أنه لا يحكم بجميعها، بل يخالف رأينا(٢)؛ ولهاذا جاء: ﴿ وَلا تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ فناسب ذكر الكافرين عقب ذلك (إلىٰ قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَكَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوكَ﴾) ناسب هنا ذكر الفسق؛ لأنه خروج من أمر الله إذ تقدم قبله قوله (٣): ﴿وَلْيَحَكُمُ ﴾ وهو أمر كما قال: ﴿أَسْجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ﴿ أَي: خرج من طاعة أمره (٥) (قال: هي في الكفار كلها) ليست في المسلمين منها شيء، قال القفال: هي لموصوف واحد، كما تقول: من أطاع الله فهو المسلم، ومن أطاع الله فهو المؤمن، ومن أطاع الله فهو المتقي (يعنى: هاذِه الآية) في مؤمن واحد.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) رسمت في (ل)، (م): رأسًا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) في (م): ربه.

[888] (ثنا أحمد بن سعيد الهمداني) بإسكان الميم، أبو جعفر المصري، قال النسائي: ليس بالقوي (١). (قال: ثنا) عبد الله (ابن وهب قال: حدثني هشام بن سعد) روى له مسلم، وهو مولى لآل أبي لهب بن عبد المطلب (أنَّ زيد (٢) بن أسلم) الفقيه العمري (حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله عليه إلى اللهف بضم القاف وتشديد الفاء: ما غلظ من الأرض في ارتفاع، وهو أيضًا: البناء حول فم البئر قاله الجوهري (٣) وغيره، وقيل: واد من أودية المدينة عليه ماء.

(فأتاهم في بيت المدراس) بكسر الميم موضع الدرس والقراءة، أضطربت الرواية في هذا الحديث، ففي رواية البراء المتقدمة: أنه مر على رسول الله على أفدعاهم (٤). وفي هذا الحديث: أنهم أتوا إليه فدعوه. وقال هنا: (أتاهم في بيت المدراس) وفي الحديث الذي بعده: أتوه وهو جالس في المسجد (٥). وهي متقاربة في المعنى، ولا بعد في ذلك؛ لأنَّ ذلك كله حكاية عن قضية وقعت، فعبَّر كل واحد منهم بما تيسر له، والكل صحيح، فيجمع بين الروايات بأنه كان في المسجد أولًا وجاؤوا إليه وهو فيه، ثم بعد ذلك مشى معهم إلى بيت المدراس بعد أن سألوه عن ذلك على ما رواه ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المعجم المشتمل» (۳۱)، «تهذيب الكمال» ١/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): (ع).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٤/ ١٤١٨.

<sup>(</sup>٤) الحديث السابق (٤٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) الآتي (٥٠٠).

(فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلًا منا زنى بامرأة، فاحكم (١) قال ابن عطية: الأمة مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم بينهم أي: إذا جاؤوا إليه في التظالم، وأما نوازل الأحكام التي لا تظالم فيها فهي التي يتخير فيها الحاكم (٢).

(فوضعوا لرسول الله عليها لله عليها (فجلس عليها) فيه أن من أكرم بالوسادة لا يردها ولو كانت من كافر، وفي الحديث: «ثلاثة لا ترد: [الوسائد] (٣) (ثم قال: أتتوا(٥) بالتوراة) فيه الدليل على المطالبة بإقامة الحجج على الأحكام الشرعية (فأتي بها، فنزع الوسادة) قد يحتج به من لا يرى القيام بكتب الله المنزلة [(من تحته فوضع التوراة عليها) فيه: تعظيم كتب الله المنزلة] (٢٠).

(ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك) آمتثالًا لأمر الله تعالى في غير آية من الآيات الدالات على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما [في أيديهم](٧)

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل): بينهم. وفوقها: خ.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» ٤٥١/٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م)، وموضعها في (ل) بياض، والمثبت من «سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (۲۷۹۰)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» ۸۸/۱۲ (۳۱۷۳)، من حديث ابن عمر.

قال الحافظ في «الفتح» ٢٠٩/٥: إسناده حسن، إلا أنه ليس على شرط البخاري. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦١٩).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ل) وهامش (م): ٱئتونى، وفوقها: خر

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٧) في (ل): بأيديهم.

مفصلًا، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملًا كما جاء في «الصحيح»: « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا، وأنزل إليكم »(١).

(ثم قال: ٱئتوني بأعلمكم) وفي الرواية الآتية: «ائتوني بأعلم رجلين منكم» (فأتي بفتئ شاب) وفي رواية الطبراني: فأتي بشاب فصيح (٢). كما سيأتي (ثم ذكر قصة الرجم) علىٰ (نحو حديث مالك، عن نافع).

[300] (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي شيخ البخاري (قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري قال: ثنا رجل من مزينة، وحدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا عنبسة قال: ثنا يونس قال محمد بن مسلم:) الزهري (سمعت رجلًا من مزينة ممن يتبع العلم) أي: أهل العلم فيحفظه (ويعيه) سبق في الأقضية في باب: كيف يحلف الذمي (٣).

(ثم أتفقا و) قال كل منهما: (نحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهذا حديث معمر، وهو أتم، قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: أذهبوا بنا إلى هذا(٤) النبي) الذي بعث (فإنه نبي(٥) بعث بالتخفيف) والتيسير؛ لقوله: «يسروا ولا تعسروا »(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٣٦٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» ۱۱/۱۱ (۱۱۸۷۰).

<sup>(4) (3754, 0754).</sup> 

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>o) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٩)، ومسلم (١٧٣٤) من حديث أنس.

(فإن أفتانا بفتيا) يقال: فتوى وفتيا بالضم في الأولى، والفتح في الثانية (دون الرجم) الذي فيه إزهاق النفس (قبلناها واحتججنا بها عند الله) فيه ذم من كانت بينه وبين شخص خصومة في مالٍ أو دم وذهب إلى العالم ليسأله؛ لعل أن يكون عنده حيلة يبطل بها حق من بينه وبينه الخصومة، فإن دله على حيلة أخذ منه فتواه بذلك؛ ليدفع بها خصمه عند الحاكم إذا أدعى عليه، ويقول: هاذِه فتيا فلان العالم. كما في الحديث (قلنا:) هاذِه (فتيا(١) نبي من أنبيائك) الذي أرسلته إلينا.

(قال: فأتوا النبي على وهو جالس في المسجد) فيه فضيلة ملازمة المساجد وكثرة الجلوس فيها والتردد إليها، وفيه الجلوس في المسجد للإفتاء والتعليم، وأما القضاء في المسجد فقال بعض أصحابنا: لا يكره الجلوس في المسجد له، كما لا يكره للإفتاء والتعليم. والصحيح أنه يكره أتخاذه مجلسًا للحكم؛ لأنه ينزه عن رفع الأصوات وحضور الحيّض والكفار والمجانين.

(في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم) فيه جواز دخول الكفار المسجد إذا أذن له (ما ترى في رجل وامرأة) منهم (زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة) في المسجد (حتى أتى بيت مدراسهم) بكسر الميم كما تقدم (فقام على الباب) ولم يدخل (فقال: أنشدكم) بفتح الهمزة وضم الشين، أي: أسألكم (بالله الذي أنزل التوراة على موسى) وفي رواية أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده»: «أنشدكم بالذي فلق البحر لبني

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، (ل).

إسرائيل، وظلل علكيم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل (ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟) بضم الهمزة وكسر الصاد، وبفتح الهمزة والصاد قراءتان، وهي قراءة أكثر القراء السبعة في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ (٢) وفيه دلالة لمذهب الشافعي على الإحصان في الكفر خلافًا للمالكية كما تقدم.

(قالوا: يحمم) بضم الياء (ويجبه) بفتح الجيم وتشديد الباء المكسورة (ويجلد) بكسر اللام (والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل) بضم الياء المثناة تحت أوله وفتح الموحدة قبل اللام (أقفيتهما) يوضحه رواية مسلم: ويخالف بين وجوههما(٣).

(ويطاف بهما) وهيئة هأذا الفعل إنما كان مما آخترعه اليهود وابتدعوه وجعلوه عوضًا عن حكم الرجم، وذلك لم يقل به أحد في أهل الإسلام في الزنا، وإنما عمل به بعض أهل العلم في شاهد الزور، فرأى أن يسود وجهه ويجلد ويحلق رأسه ويطاف به.

قال القرطبي: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب<sup>(1)</sup>، وقد روي ذلك عن بعض قضاة البصرة، ولم يره مالك رحمه الله<sup>(٥)</sup>.

(قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) «مسند الحميدي» ۲/ ۳۵۲ (۱۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٢٧ (١٥٣٩٤)، وابن أبي شيبة ١٤/ ٥١٠ (٢٩٣٠٦).

<sup>(</sup>ه) «المفهم» ٥/ ١١٥.

الهمزة واللام وبالظاء المعجمة المشددة، أي: ألزمه القسم وألح عليه، ومنه الحديث: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»(١) أي: الزموه وأكثروا من قوله، يقال: هو ملظ بفلان. أي: لا يفارقه. وقيل: الإلظاظ: الإلحاح (به النشدة) بكسر النون وسكون الشين المعجمة، أي: السؤال، من نشدته بالله أنشده إذا سألته بالله، كأنك ذكرته بالله ليرجع إليه، والنشدة بالكسر يراد به الهيئة التي أنشده عليها، فإن فِعلة يستعمل للهيئة والحال، بخلاف فَعلة بفتح الفاء، فإنه يراد بها المرة الواحدة. قال أبو حيان: فإن كان المصدر قد وضع على فِعلة بكسر الفاء، نحو: نشدتُ الضالة نشدة، بكسر النون إذا طلبتها، فإن فِعلة لا الفاء، نحو: نشدتُ الضالة نشدة، بكسر النون إذا طلبتها، فإن فِعلة لا تدل على الهيئة منه بفعلة، بل يفهم ذلك من قرينة حال أو من نعت به.

(فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم) فيه معجزة ظاهرة للنبي عَلَيْهُ؛ لأنه أمي لا يقرأ أخبار الأمم المتقدمة، ومع ذلك حاجهم علىٰ ما في كتابهم واعترفوا بما أخبر به.

(فقال النبي ﷺ: فما أول ما أرتخصتم) بفتح الخاء المعجمة وإسكان الصاد المهملة (به) افتعلتم، من الرخصة، بمعنى: اتخذها، نحو: استوى: اتخذ سواء، ومنه: الطبخ واذبح واكتال واتزن، و(ما) الداخلة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰۲۰)، والبزار في «البحر الزخار» ۱۸۰/۱۳ (۱۲۲۰)، وأبو يعلى في «الدعاء» (۹۳ – ۹۲) من حديث أنس.

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٥٠)، وفي الباب عن ربيعة بن عامر.

علىٰ (ارتخصتم) يحتمل أن تكون زمانية أي: ما أول زمان اتخذتم فيه هانده الرخصة التي تركتم فيها (أمر الله تعالىٰ قال: زنىٰ ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر) بفتح الهمزة والخاء الملك (عنه) أي: عن قرابته (الرجم، ثم زنىٰ رجل في أسرة) بضم الهمزة، وسكون السين المهملة.

(من الناس) ليس له قرابة من الملك. قال ابن الأثير: أسرة الرجل: قومه الذي يتقوى بهم، من الأسر، وهو القوة (۱). قال المبرد: الأسر: القوى كلها، وأصله عند العرب القد الذي يشد به الأقتاب. يقال: شد الله أسيرة فلان أي: قوته، قال الله تعالى: ﴿وَشَدَدُنّا أَسْرَهُم (۲) (فأراد رجمه) لعدم قرابته منه (فحال قومه) الذين يتقوى بهم (دونه (۳)، وقالوا: لا يرجم (٤) صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصلحوا على (۵) هانيه العقوبة (۱) بينهم) وهي: التحميم والتجبيه.

(فقال النبي ﷺ: فإني أحكم بما في التوراة) فيه دليل لما ذهب إليه مالك أن النبي ﷺ حكم بالرجم عملًا بالتوراة (٧) (فأمر بهما فرجما) فيه أن الصلح الذي أحل حرامًا أو حرم حلالًا غير جائز، ولهذا أبطل النبي ﷺ ما كانوا أصطلحوا، فأمر بهما فرجما الذكر والأنثى، فيه

<sup>(</sup>١) «جامع الأصول» ٣/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) الإنسان: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ل)، (م): لا ترجم، ولعله يعني أنها نسخة.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) بعدها في (ل)، (م): فاصطلحوا على هٰذِه العقوبة، ولعله يعني أنها نسخة.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الذخيرة» ١١/١٢.

دليل على رجم الفاعل والمفعول.

(قال الزهري: فبلغنا أن هانبه الآية أنزلت (١) فيهم: ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَا النَّهِ رَبَّةَ ﴾) قال قتادة: ذكر لنا أن النبي عَلَي كان يقول لما نزلت هانه الآية: «نحن اليوم نحكم على اليهود، وعلى من سواهم من أهل الأديان »(٢). وفي الآية ترغيب لليهود أن يكونوا كمتقدمتهم من مسلمي أحبارهم، وتنبيه للمنكرين لوجوب الرجم.

(﴿فِيهَا هُدُى وَنُورُ ﴾ قال جماعة: الهدى والنور سواء وكرر للتأكيد. وقال قوم: ليسا سواء، فالهدى محمول على بيان الأحكام، والنور بيان التوحيد والنبوة والمعاد (﴿يَعَكُمُ بِهَا ٱلنِّينُونَ ﴾) ظاهر قوله: (﴿النّبِينُونَ ﴾) الجمع. قالوا: وهم من لدن موسى إلى عيسى. وقال الحسن والسدي: هو محمد ﷺ (٣)، وذلك حين حكم على اليهود بالرجم، وذكره بلفظ الجمع كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَعَسُدُونَ ٱلنّاسَ ﴾ (٤) (﴿الّذِينَ أَسَلَمُوا ﴾) ونبه بهذا الوصف على أن اليهود والنصارى بعداء من هذا الوصف الذي هو الإسلام، وإن كان دين الأنبياء كلهم قديمًا وحديثًا (كان النبي ﷺ منهم) من هاذِه الأنبياء الذين أسلموا.

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل)، (م): نزلت. وفوقها (خ).

<sup>(</sup>۲) رواه الحارث بن أبي أسامة في «المسند» كما في «بغية الباحث» (۷۰۹)، وكما في «إتحاف الخيرة المهرة» ٦/ ٢٠٥)، وكما في «المطالب العالية» ٦١٣/١٤ (٢٠٨٨)، والطبرى في «جامع البيان» ٨/ ٤٥٠ (١٢٠١٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير الطبري» ٨/ ٤٤٩، ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٥٤.

[1801] (ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع (۱)) بالعين المهملة (الحراني) ثقة، توفي سنة (٢٣٥) (قال: حدثني [محمد بن] محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: سمعت رجلًا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا) بفتح الهمزة والصاد أي: وطئا في عقد صحيح عندهم.

(حين قدم رسول الله على المدينة، وكان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة فتركوه) لما تقدم (وأخذوا بالتجبية) يحتمل أن يكون أصله الهمز كما قال الخطابي (٣)، من جبأته عن الأمر كععت، فانجبأ أي: كع عنه وانزجر، والتجبيه أن (يضرب مئة) ضربة (بحبل مطلي) أصله مطلوي، فالتقى الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما سكونًا عند عارض، فقلبت الواو ياءً، وأدغمت إحداهما في الأخرى، كما في عارض، فقلبت الأصل: هيون وميوت (بقار) نوع من الزفت، قيل: هو القطران.

(ويحمل على حمار، ووجهه مما يلي دبر الحمار) تقدم أنَّ هذا مما أخترعته اليهود فيما بينهم (فاجتمع أحبار من أحبارهم) أي: علماء من علمائهم.

(فبعثوا قومًا آخرين) منهم (إلى رسول الله ﷺ فقالوا: سلوه) واسألوه لغتان، والثانية هي الأصل (عن حد الزنا، وساق الحديث) المتقدم، وزاد

<sup>(</sup>١) في مصادر ترجمته: (الأصبغ) بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصول، والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٣/ ٢٨٢.

فيه (قال فيه: وقال: ولم يكونوا من أهل دينه، فيحكم) بشريعته (بينهم، فخير في ذلك، وقال: ﴿فَإِن جَآؤُوكَ﴾) أي: يتحاكمون إليك (﴿فَأَحَكُم فَخِير في ذلك، وقال: ﴿فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾، ﴿فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ﴾ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾، ﴿فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ﴾ أي: فلا عليك أن لا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك أتباع الحق، بل ما وافق هواهم. قال ابن عباس وجماعة: هي منسوخة بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ الله ﴾ ﴿فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ الله ﴾ ﴿فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ الله ﴾ ﴿فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِأَلْقِسَطِ ﴾ (١٠).

[عن البخاري (قال: ثنا أبو أسامة، أنا مجالد) بن سعيد الهمداني (عن عامر) الشعبي (عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل منهم وامرأة زنيا) ذكر الطبري وغيره أنَّ الزانيين كانا من فدك وخيبر، وكانوا حربًا لرسول الله واسم المرأة الزانية: بسرة، وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة ليسألوا النبي على فقال لهم: سلوا. وكذا رواه أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده» عن جابر بن عبد الله، ثم قالوا: سلوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوا عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه.

فسألوه (۲) (فقال: ٱئتوني بأعلم رجلين منكم) فيه أن البلد إذا تعدد فيها المفتون (۳) يسأل أعلمهم وأكثرهم صلاحًا وزهدًا.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير البغوي» ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>Y) «المسند» ۲/ ۲۰۳ (۱۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) في (ل): المفتيين. وفي (م): المفتيون. وهما خطأ، والصواب لغة ما أثبتناه.

(فأتوه بابن صوريا) رواية الحميدي: فجاؤوا برجل أعور يقال له: ابن صوريا<sup>(۱)</sup>. وفي رواية الطبراني عن ابن عباس: فأتوه برجلين أحدهما شاب فصيح والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه حتى يرفعهما بعصابة<sup>(۲)</sup>. (فنشدهما كيف يجدان أمر هذين في التوراة؟) رواية البزار: في توراة الله تعالىٰ<sup>(۳)</sup>.

(قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة) أي: أربعة رجال (أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة) كذا رواه البزار من طريق مجالد أيضًا (٤)، وصححهما ابن عدي (رجما) رواية البزار: رجموه (٥).

(قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما؟». قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل) لئلا تذهب قوتنا (فدعا رسول الله على بالشهود) الأربعة (فجاؤوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة) بضم الميم والحاء، فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم: إنه يشترط في شهود الزنا أن يذكروا مفسرًا، فيقولون: رأيناه أدخل ذكره أو قدر الحشفة في فرج فلانة على سبيل الزنا. ولا يكفي إطلاق الزنا، فقد يظنون المفاخذة زنا، وقد تكون الموطوءة جارية ابنه أو مشتركة بينه وبين غيره، بخلاف ما لو أدعت وطء شبهة وطلبت المهر، فإنه يكفي

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>Y) «المعجم الكبير» 11/11 (١١٨٧٥).

<sup>(</sup>۳) «كشف الأستار» ۲/۹۱۲ (۱۵۵۸).

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) «كشف الأستار» ٢/ ٢١٩ (١٥٥٨).

شهادتهم على الوطء، ولا يشترط قولهم: رأينا ذاك منه في ذاك منها؛ لأن المقصود هنا المال. وقد وقع في كلام الغزالي وغيره أنَّ الشاهد يقول: رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة (١١). لهذا الحديث، وهذا التشبيه زيادة بيان وليس بشرط، صرح به القاضي أبو سعيد، كما نقله الرافعي (٢) والنووي (٣) وأقراه علىٰ ذلك.

(فأمر رسول الله ﷺ برجمهما) فيه أنه يجب على المرأة المحصنة الرجم، كما يجب على الرجل.

[٤٤٥٣] (ثنا وهب بن بقية، عن هشيم) بن بشير، حافظ بغداد، متفق عليه (عن المغيرة) بن مسلم القسملي، صالح الحديث صدوق (عن إبراهيم) النخعي (والشعبي، عن النبي عليه الله الذكرا جابرًا (نحوه) و (لم يذكر) فيه (فدعا بالشهود فشهدوا).

[٤٤٥٤] (ثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن ابن شبرمة، عن الشعبي بنحو منه).



<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوي» ۲۲/۱۷.

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» ۱۳/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) «الروضة» ٢٥٣/١١.

### ٢٧ - باب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ

2801 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الجَهْمِ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: بَيْنا أَنا أَطُوفُ عَلَىٰ إِبِلِ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوارِسُ مَعَهُمْ لِواءٌ، فَجَعَلَ الأَعْرابُ يُطِيفُونَ بِي لَمِنْزِلَتي مِنَ النَّبِي ﷺ إِذْ أَتَوْا قُبَّةً، فاسْتَخْرَجُوا مَنْها رَجُلاً فَضَرَبُوا عُنْقَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةٍ أَبِيهِ (١).

كَذَّ اللهِ بْنُ عَمْرُو بْنُ قُسَيْطِ الرَّقِي، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قالَ: بَعَثَني رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ رَجُلٍ نَكَحَ آمْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَ فَي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مالَهُ (٢).

#### \* \* \*

### باب في الرجل يزني بحريمه

[5803] (ثنا مسدد قال: ثنا خالد بن عبد الله) الواسطي الطحان (قال: ثنا مطرف، عن أبي الجهم) بفتح الجيم وسكون الهاء، واسمه: سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازب (عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بينما أنا أطوف يومًا على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب) الركب: أصحاب الإبل في السفر، دون الدواب، وهم العشرة فما

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٤/ ٢٩٥، والنسائي في «الكبرىٰ» (٥٤٩٠)، والحاكم ٢/ ١٩٢. وصححه الألباني في «الإرواء» ٨/ ٢١.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۳۶۲)، والنسائي ٦/١٠٩، وابن ماجه (۲٦٠٧)، وأحمد
 ٤/ ٢٩٢، والحاكم ٢/ ١٩١.

وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣٥١).

فوقها (أو فوارس) غير منصرف جمع فارس، وهو شاذ في القياس؛ لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة مثل: ضاربة (١) وضوارب، أو جمع فاعل إذا كان صفة للمؤنث مثل: حائض وحوائض، أو لغير الآدميين مثل: حائط وحوائط، والفارس راكب الفرس مثل: لابن صاحب لبن.

(معهم لواء) جمعه: ألوية. قال الجوهري: الألوية دون الأعلام والبنود<sup>(۲)</sup> (فجعل الأعراب يطيفون) بضم الياء وكسر الطاء (بي) قال في «الجمهرة»: طاف بالشيء: دار حوله، وأطاف به أي: ألم به<sup>(۳)</sup> (لمنزلتي من النبي عليه إذ أتوا قبة) بضم القاف وتشديد الموحدة (واستخرجوا منها رجلاً) رواية (غائل عنه) وفي رواية: فسألت عن دينه.

(فذكروا أنه أعرس) كناية عن الجماع، ومنه المعرس (بامرأة أبيه) فيه حجة على أنَّ من زنى بامرأة أبيه وجب<sup>(٥)</sup> عليه الحد، وكذا كل من زنى بمحرم من محارمه بغير عقد ولا شبهة عقد بلا خلاف، وفي كلام الغزالى<sup>(٦)</sup> يقتضى أن خلاف أبى حنيفة<sup>(٧)</sup> يطرده. وحجتنا على إقامة

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): ضارب، والمثبت هو الصواب في الوزن الصرفي.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ٦/٢٨٤٢.

<sup>(</sup>٣) (جمهرة اللغة) ٢/ ٩٢١.

<sup>(</sup>٤) بياض في (b)، و(م) بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>r) «الوسيط» 7/823.

<sup>(</sup>٧) مذهب أبي حنيفة أن من تزوج آمرأة لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالمًا بالتحريم أم لا، وعليه العقوبة، وخالفه الصاحبان فيما إذا كان عالمًا

الحد على من نكح محرمًا بنسب أو رضاع أو مصاهرة قوله تعالى: ﴿وَلَا نَكُحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآوُكُم مِنَ اللِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ ﴾ (١) فإنَّ الفاحشة في عرف الشرع الزنا، وإذا كان زنا دخل في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا ﴾ (٢) وكذا فيما وردت به السنة كهذا الحديث.

[٤٤٥٧] (ثنا عمرو بن قسيط) أو قسط (الرقى) مات (٢٣٣).

(قال: ثنا عبيد (٣) الله) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، لم يكن أحد ينازعه في الفتوى (عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي (٤) بن ثابت) بن قيس الأنصاري قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة (عن جده) لأمه (عبد الله بن يزيد) الخطمي (٥)، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة (٢) سنة.

(عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما (قال: لقيت عمي) الحارث بن عمير (ومعه) لواء قد عقده له النبي عَلَيْهُ كذا لأحمد (راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله عَلَيْهُ إلىٰ رجل نكح أمرأة أبيه، فأمرني)

بالتحريم فعليه الحد.

انظر: «المبسوط» ٩/ ٨٥.

<sup>(1)</sup> النساء: YY.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (م): سبعة عشر. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>V) «المسند» ٤/ ٢٩٢.

رواية الترمذي عن البراء: مرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء (۱).

(أن أضرب عنقه) زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولًا به في الجاهلية؛ ولهاذا قال: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة: تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة (۲)، وعلى كل تقدير فهو (۳) حرام في هاذِه الأمة شنيع غاية التشنيع؛ ولهاذا قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةٌ وَمَقْتًا ﴾ أي: بغضًا، أي: يؤدي إلى مقت الأبن أباه، بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج أمرأة يبغض من كان تزوجها قبله، ولهاذا حرمت أمهات المؤمنين، فإن حقه يبغض من كان تزوجها قبله، ولهاذا حرمت أمهات المؤمنين، فإن حقه حلى حب النفوس (وآخذ ماله).

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) في (ل)، و(م) الحارث والمثبت من «سنن الترمذي» (١٣٦٢).

<sup>(</sup>۲) «الروض الأنف» ۲/۹۲۲.

<sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ سقط من نسخة (م) سنشير إلى نهايته بعد صفحات.

# ٢٨ - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

كَذُّ عَنْ حَلِيْ اللهِ عَنْ حَلِيْنِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَلَيْنِ وَقَعَ عَلَىٰ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَلمٍ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنِ وَقَعَ عَلَىٰ جَارِيَةِ اَمْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرُ عَلَى الكُوفَةِ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكَ جَارِيَةِ اَمْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُو أَمِيرُ عَلَى الكُوفَةِ، فَقَالَ: لأَقْضِينَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُها لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُها لَكَ رَجُمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ. فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتُها لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً.

قالَ قَتادَةُ: كَتَبْتُ إِلَىٰ حَبِيبِ بْن سالم فَكَتَبَ إِلَىٰ بهذا(١١).

عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالمٍ، عَنِ النَّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ فِي عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سالمٍ، عَنِ النَّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ فِي الرَّجُلِ بِنْ عُرْفُطَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الرَّجُلِ مَائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُها لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُها لَهُ رَجَمْتُهُ ﴾ (٢).

٤٤٦٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ في رَجُلٍ وَقَعَ عَلَىٰ جارِيَةِ ٱمْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ ٱسْتَكْرَهَها فَهي حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِها مِثْلُها، فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهي لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِها مِثْلُها.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلاَّمُ عَن الْحَسَن هنذا الَحدِيثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٥١)، والنسائي ٦/١٢٣-١٢٤، وابن ماجه (٢٥٥١)، وأحمد ٤/ ٢٧٥-٢٧٠.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن، وضعفه الألباني، وسبق برقم (٤٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٦/ ١٢٤، وأحمد ٣/ ٤٧٦، ٥/٦، والبيهقي ٨/ ٢٤٠. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

٤٤٦١ - حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْحَسَنِ الدِّرْهَمِي، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْخَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اللَّحَبَّقِ، عَنِ النَّبِي ﷺ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِى حُرَّةٌ وَمِثْلُهَا مِنْ مالِهِ لِسَيِّدَتِها (١).

#### \* \* \*

# باب في الرجل يزني بجارية امرأته

[٤٤٥٨] (ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة) بضم العين والفاء، وأصله واحدة العرفط، وهو شجر، وثق.

(عن حبيب بن سالم) روىٰ عن مولاه النعمان بن بشير وغيره، وهو تابعي.

(أن رجلاً يقال له: عبد الرحمن بن حنين) بضم الحاء المهملة وفتح النون الأولى مصغر، الكلبي، يلقب بقرقور بضم القافين (وقع على جارية أمرأته، فرفع أمره إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة) زمن معاوية بن أبي سفيان، ثم ولي حمص (فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله يخل أن كانت أحلتها لك) أي: جعلتها لك حلالًا ثم وقعت عليها (جلدتك مئة) جلدة (وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة) أتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته وإن أذنت.

واختلفوا هل يجب عليه الحد مع التحريم؟

فقال أبو حنيفة: إن قال: ظننت أنها تحل لي. فلا حد عليه، وإن

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/ ١٢٥.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

قال: علمت أنها حرام. حُدَّ<sup>(۱)</sup>.

وقال مالك<sup>(۲)</sup> والشافعي<sup>(۳)</sup>: يجلد مئة، وإن كان محصنًا رجم، وأخذ أحمد بهذا الحديث<sup>(3)</sup>. وقال: فإن علقت من هذا الوطء، فهل يلحقه النسب؟ روايتان، إحدهما<sup>(٥)</sup>: يلحق به؛ لأنه وطء لا يجب به الحد، فلحق به النسب، كوطء الجارية المشتركة. والأخرى كمذهب الشافعي: لا يلحق به أنه واستدل الشافعي بهذا الحديث على إيجاب الحد في الحالين، وصرف هذا التفصيل المذكور لصرائح الأدلة الصحيحة بخلافه، فإن هذا الحديث مضطرب لا حجة في تفصيله.

(فوجدوه أحلتها له فجلد مئة) وسكتوا عما إذا أحلتها لغير زوجها أو أحلت نفسها. والظاهر أنه لا اعتبار به، وقد جزم الغزالي (٧) بإيجاب الحد فيما إذا أباحت المرأة للواطئ نفسها أو أمتها.

وقال في كتاب الرهن: إذا أذن الراهن في وطء الجارية المرهونة، وعلم بالتحريم، فهو زان والمرأة لا يجوز لها أن تنكح نفسها ولا أمتها

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» ۹/۵۳.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكافي» ٢/ ١٠٧٤، «بداية المجتهد» ١٧١٧.

 <sup>(</sup>٣) «الأم» ٨/ ٤٦٩. إلا أن يكون جاهلًا، فعذره الشافعي بجهله. وانظر: «الأوسط»
 ٢١/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد» برواية ابنه صالح (٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) في (ل)، و(م) أحدهما. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المغني» ٢١/ ٣٤٧.

ومذهب الأحناف أنه لا يثبت بحال. أنظر: «المبسوط» ٧/ ١٧٧.

<sup>(</sup>V) «الوسيط» ٦/ ٤٤٥.

حتى تختص بإباحة الجواري؛ لفساد عبادتهن في النكاح، وإن صح المنقول عن عطاء في المرهونة، فلا فرق في سقوط الحد بين أن تكون الإباحة من رجل أو أمرأة لنفسها أو أمتها(١).

(قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم) مولى النعمان بن بشير (فكتب إلى بهاذا) الحديث.

[٤٤٥٩] (ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر) غندر (عن شعبة، عن أبي بشر) جعفر بن إياس<sup>(٢)</sup>.

(عن خالد بن عرفطة، عن حبيب ابن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي على الرجل يأتي جارية أمرأته قال: إن كانت أحلتها له) وعلم بالتحريم (جلد مئة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته) لأنها لما أحلتها له أوقع ذلك شبهة في الوطء تسقط الرجم وزيد في تعزيره حتى بلغ حد الزاني البكر؛ ردعًا له، نحو مذهب مالك.

[٤٤٦٠] (ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث) بضم الحاء المهملة وآخرها ثاء مثلثة مصغر، وعند الترمذي حريث بن قبيصة، مات ٦٧هـ.

(عن سلمة بن المحبق) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المكسورة ثم قاف، ويقال: ابن ربيعة بن المحبق، واسم المحبق: صخر بن عتبة الصحابي (أن رسول الله عليه قضى في رجل وقع على جارية أمرأته إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها مثلها).

<sup>(1) «</sup>الوجيز» 1/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: بيان بن بشر المؤدب، وهو خطأ، انظر: «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٧٦.

أخذ به ابن مسعود والحسن فقالا: إن كان ٱستكرهها فعليه غرم مثلها وتعتق (١).

(وإن كانت طاوعته فهي) ملك (له وعليه لسيدتها) غرم (مثلها) واستدلا بهذا الحديث، قال ابن المنذر: اتختلف في الرجل يطأ جارية زوجته. قال مالك والشافعي: يرجم إن كان محصنا. وقال الزهري والأوزاعي: يحد ولا يرجم. وروينا عن ابن مسعود: إن كان استكرهها عتقت وغرم لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها ثبن البصري، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.

وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك نحده، وإن قال: ظننتها تحل لي لم نحده. وروى أبو عمر ابن عبد البر<sup>(۳)</sup> هذا الحديث وصححه وذكر شهرته عن الحسن. لكن قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به (٤).

(ورواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام) بتشديد اللام ابن مسكين الأزدي روى له الشيخان، كان من أعبد أهل زمانه (عن الحسن هذا الحديث بمعناه) و(لم يذكر يونس ومنصور قبيصة) بن حريث.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٧/ ٣٤٣ (١٣٤١٩)، والطبراني ٩/ ٣٣٩ (٩٦٨٧) عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) تقدم. وانظر: «الأوسط»

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ١٤٩/٢٤ - ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرىٰ» ٢٩٨/٤.

[٤٤٦١] (حدثنا علي بن حسين) بن مطر (الدرهمي) بكسر الدال البصري، وثقه النسائي (١).

(قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق عن النبي على نحوه إلا أنه قال) فيه (وإن كانت طاوعته فهي) ملك له (ومثلها) يغرمه (من ماله لسيدتها) فيه أمور تخالف الأصول منها: إيجاب المثل في الحيوان، واستجلاب الملك بالزنا، وإسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة بالمال، وهاذِه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخا.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب الكمال» ۲۰٪ ٤٠٤ (٤٠٥١).

# ٢٩ - باب فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ

2517 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَنْ عَمْرِهِ، مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فاقْتُلُوا الفاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ »(١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبّادُ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رَفَعَهُ، وَرَوَاهُ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ الْحَصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رَفَعَهُ.

٤٤٦٣ - حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ راهَوَيْهِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِ ابن جُثَيْمِ قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجاهِدًا يُحَدِّثانِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ في البِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ. قالَ: يُرْجَمُ (٢).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.

#### \* \* \*

### باب فيمن عمل عمل قوم لوط

[٤٤٦٢] (ثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال: ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي أخرج له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم (عن عمرو بن أبى عمرو) مولى المطلب.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٥٦)، وابن ماجه (۲٥٦١)، وأحمد ١/٠٠٠. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣٤٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۱۳٤۹۱)، والنسائي في «الكبرئ» (۷۳۳۸)، والدارقطني
 ۳/ ۱۲۵، والبيهقي ۸/ ۲۳۲.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

(عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به) استدل به على أنهما يقتلان محصنين كانا أو غير محصنين، وهو أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعي (۱)، وبه قال مالك (۲) وأحمد في أظهر روايتيه (۳).

والقول الثاني وهو المرجع المعمول به عند الشافعي<sup>(3)</sup> أن حده حد الزنا، فيرجم إن كان محصنا، ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنا؛ لأنه حد يجب بالوطء، فيختلف بالبكارة والثيوبة كالإتيان في القبل، ولأنه إيلاج فرج في فرج، فيجب به الغسل فكان كالقبل، ويحتج به أيضا لما رواه البيهقي من حديث أبي موسى والطبراني في «الكبير» من وجه آخر عن أبي موسى، وأخرجه أبو داود الطيالسي أن النبي على قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» (٥).

والثالث: تخرج من أحد الأقوال في إتيان البهيمة أن الواجب فيه التعزير، وبه قال أبو حنيفة (٢)؛ لأنه لا يجب المهر بالإيلاج فيه فلا يجب الحد كإتيان البهيمة.

قال الرافعي: ومنهم من لا يثبت هذا القول(٧)، وهو الذي رواه

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوى» ۱۳/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) «المدونة» ٤/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الكافي» ٥/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المهذب» ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» ٨/ ٤٠٦، «المعجم الأوسط» ٤/ ٢٦٦ (٤١٥٧).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المبسوط» ١٠٢/٩.

<sup>(</sup>V) «الشرح الكبير» ١٤٠/١١.

الربيع.

(قال أبو داود: ورواه سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو مثله) كما تقدم (ورواه عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه، ورواه) عبد الملك (ابن جريج، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه) ورواه الترمذي وابن حبان وابن ماجه والبيهقي من حديث عكرمة، عن ابن عباس (1)، ورواه الحاكم وابن ماجه من حديث أبي هريرة (1)، وإسناده ألين (1).

[٤٤٦٣] (ثنا إسحاق بن إبراهيم بن) مخلد بن (راهويه) بضم الهاء والواو مفتوحة على الأصل، وسكنها المحدثون فرارا من لفظة (ويه) التى للصوت والندب.

(قال: ثنا عبد الرزاق قال) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني) عبد الله بن عثمان (ابن خثيم قال: سمعت ابن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد) دون بحث عنه ولا تجسس (على اللوطية)(٤)، وهو إتيان دبر الذكر، وهو من أكبر

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱٤٥٦)، «صحيح ابن حبان» ۱۰/ ۲٦٥ (٤٤١٧)، «سنن ابن ماجه» (۲۰٦۱)، «السنن الكبرئ» ۸/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» ٤/ ٣٥٥، «سنن ابن ماجه» (٢٥٦٢)، ورواه أيضًا أبو يعلى الموصلي في «المسند» ٢/١٦ (٦٦٨٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٩/ ٤٤٥ (٣٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) وضعف إسناده البوصيري في «المصباح» ٣/١٠٦.

<sup>(</sup>٤) هنا أنتهى السقط من (م) المشار إليه آنفا.

الفواحش، وأول من فعله قوم (١) لوط؛ ولذلك سمي لواطًا، يقال: لاط الرجل ولاوط إذا عمل عمل قوم لوط. قيل: إن إبليس لاط بنفسه لما أهبط من الجنة فردًا لا زوجة له؛ فكانت ذريته منه.

(قال: يرجم) فيه حجة للقول الأول أنه يقتل، سواء كان بكرًا أو محصنًا (قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو) المتقدم ذكره.



<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

# ٣٠ - باب فِيمَنْ أَتَىٰ بَهِيمَةً

عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَنْ أَتَىٰ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَنْ أَتَىٰ بَهِيمَةً فاقْتُلُوهُ واقْتُلُوها مَعَهُ ». قالَ: قُلْتُ لَهُ: ما شَأْنُ البَهِيمَةِ؟! قالَ: ما أُراهُ إِلاَّ قَالَ ذَلِكَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ خُمُها وَقَدْ عُمِلَ بِها ذَلِكَ العَمَلُ. قالَ أَبُو داوُدَ: لَيْسَ هذا بِالقَوَيِّ (١).

كَا عَدَّانَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَنَّ شَرِيكًا وَأَبا الأَحْوَصِ وَأَبا بَكْرِ بْنَ عَيّاشٍ حَدَّثُوهُمْ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: لَيْسَ عَلَى الذي يَأْتِي البَهِيمَةَ حَدٌّ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ عَطَاءً، وقَالَ الحَكَمُ: أَرَىٰ أَنْ يُجْلَدَ وَلَا يَبْلُغَ بِهِ الحَدَّ. وقَالَ الحَسَنُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزانِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو "بْنِ أَبِي عَمْرو").

#### \* \* \*

### باب فيمن أتى بهيمة

[٤٤٦٤] (ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٥٥)، وأحمد ١/٢٦٩، والنسائي في «الكبرىٰ» (٧٣٤٠). وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي بعد حديث (١٤٥٥)، وعبد الرزاق (١٣٤٩٧)، والنسائي في «الكبرىٰ» (٧٣٤١)، والحاكم ٣٥٦/٤. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: من أتى بهيمة فاقتلوه) أستدل به على أنَّ في إتيان البهيمة القتل كاللواط؛ لأنه فرج في فرج حرام لا يباح بحال، وليس محل الاستمتاع فهو كدبر الرجل، فعلى هذا يتأتى فيه الأقوال الثلاثة في اللواط، لكن الصحيح هنا أنه يجب في إتيان البهيمة التعزير للحديث الآتى.

(واقتلوها معه) فيه حجة للقول بأن البهيمة تقتل، وهو أحد أقوال الشافعي، سواء كانت له أو لغيره، وسواء كانت ممن يؤكل لحمها أو لا، وعلى الواطئ قيمتها لصاحبها [إن لم تكن له(١)، وهو مذهب أحمد(٢)، والقول الثاني وهو الأصح عند الشافعية: تقتل المأكولة](٣) دون غيرها، سواء أتاها في دبرها أو في قبلها، وقيل: إن أتاها في دبرها لم نقتلها.

وهل يحل أكلها، إذا كانت مأكولة وذبحت؟ وجهان: أصحهما: نعم (٤).

قال البلقيني: وما ذكره النووي في «الروضة» من تصحيح أنها تقتل إن كانت مأكولة دون غيرها ممنوع، فإن التفريع إن كان على أن الفاعل يقتل مطلقًا، فقضية الخبر أنه يجب قتل البهيمة مطلقًا عملًا بالخبر، وإن كان على أنَّ الفاعل إنما يقتل بمجرد القياس على اللوطي فإنها لا تقتل

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوي» ۱۲/ ۲۲۰، «نهاية المطلب» ۱۹۹/۱۷.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المغنى» ٢٥١/١٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)..

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحاوى» ١٣/ ٢٢٥، «البيان» ١٢/ ٣٧٢، «الروضة» ١٩٢/١٠.

مطلقًا، وإن كان التفريع على أنه [كحد الزنا بمجرد القياس على فرج المرأة، فلا تقتل البهيمة مطلقًا، وإن كان التفريع على أنه] (١) يعزر فلا تقتل قطعًا.

ومن الغريب عن أحمد بن حنبل أنه يعزر مع قتل البهيمة، وهذا عجيب، فإن العمل بالحديث يقتضي قتلها، وترك الخبر والعدول إلى التعزير يقتضى عدم قتلها، فتعزير الواطئ وقتل البهيمة لا وجه له.

ثم قال: وأما عندنا فالأصح أنها تقتل مطلقًا؛ لأن الخبر قد اُحتججنا به [وحملناه على الحصر من جهة القياس، فيكون ذلك مقتضيًا لقتل البهيمة مطلقًا، وإن اُحتججنا بالخبر](٢) ولم نخصه بالقياس قتلت مطلقًا، وهو مقتضى نص الشافعي الذي حكاه الماوردي عن كتاب اختلاف على وابن مسعود.

(قال:) عكرمة (قلت له) أي: لابن عباس (ما شأن البهيمة؟) تقتل (قال: ما أُراه) بضم الهمزة أي: أظنه (قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها) آستدل به على أن البهيمة تقتل ولا يؤكل لحمها؛ لأنها تذكر الفاحشة وفاعلها فيؤدي إلى قذفه بإتيانها. والأحاديث وردت بالستر على المسلمين، ومن أتاها من المسلمين فيستر. قال البلقيني: وهذا المعنى لا يفترق فيه الحال بين أن تكون مأكولة أو غير مأكولة. والمعنى الثاني في قتلها أن لا تأتي بخلق مشوه يشبه بعضه الآدمي وبعضه البهبمة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

قال الماوردي: وقد قيل: إن بعض الرعاة أتى بهيمة فأتت بولد مشوه (١). وعلى هذا فلا فرق بين المأكولة وغيرها أيضًا، ويدل على المعنى الأول قوله: (و) يقال: هذا لحم التي (قد عمل بها ذلك العمل) القبيح، فربما أدى ذلك إلى الوقوع في العامل وسبه.

[8870] (ثنا أحمد بن يونس أن شريكًا وأبا الأحوص) سلام بن سليم (وأبا بكر) المقرئ (ابن عياش) بالمثناة والمعجمة (حدثوهم عن عاصم) ابن بهدلة بن (۲) أبى النجود أحد القراء السبعة.

(عن أبي رزين) بفتح الراء أوله، وكسر الزاي، ونون آخره، واسمه: مسعود بن مالك الأسدي (عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد).

قال الترمذي في هذا الحديث: حديث عاصم أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق<sup>(٣)</sup>. لكن يستغفر الله كثيرًا، ولو عزره الحاكم كان حسنًا، ويدل على هذا ما رواه أبو داود في «المراسيل» عن القاسم بن عبد الرحمن الشامى في حديث قال فيه: « لا تقتل مجثمة (٥) ليست

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» ۱۳/ ۲۲٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ل)، (م)، وهو خطأ، وصوابه بحذف: (بن)، فكنية بهدلة أبو النجود. أنظر «تهذيب الكمال» ١٣/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» عقب حديث (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «المراسيل»: مولى.

<sup>(</sup>٥) في «المراسيل»: بهيمة.

لك بها حاجة »(١) وروي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله (٢). وأجيب بأن هذا وإن صح محمول على ذبحه لغير سبب شرعي جمعًا بين الحديثين، وأما إذا وجد سبب شرعي من صيال ونحوه فإنه يذبح بحسب الإمكان بدفع صياله، وهذا لغير مأكله.

(قال أبو داود: وكذلك قال عطاء، وقال الحكم:) بن عتيبة الكندي (أرى أن يجلد ولا يبلغ) بالنصب، وهو تعزير، (وقال الحسن:) البصري (هو بمنزلة الزاني) فيحد حده؛ إن كان بكرًا جلد، وإن كان محصنًا رجم، والله أعلم.



(۱) «المراسيل» (۳۱۶).

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما رواه النسائي ٢٠٦/٧، ٢٠٩، وأحمد ١٦٦/١، وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي على قال: «ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها » قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمى بها » وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» ٢٧٦/٩.

# ٣١ - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

عَدْدَهُ السَّلامِ النَّنُ عَنْا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّام، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ ابْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ سَمَّاها لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى المَرْأَةِ فَسَأَلَها عَنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ سَمَّاها لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى المَرْأَةِ فَسَأَلَها عَنْ ذَلِكَ فَائْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَها (١٠).

287۷ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ هارُونَ البُرْدي، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ فَيّاضِ الأَبْناوي، عَنْ خَلاَّد بْنِ عَبْدِ الرَّمْمَنِ، عَنِ الناسِمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ فَيّاضِ الأَبْناوي، عَنْ خَلاَّد بْنِ عَبْدِ الرَّمْمَنِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَ عَيْقٍ فَأَقَرَّ أَنَّهُ عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَ عَيْقٍ فَأَقَرَّ أَنَّهُ وَكَانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلُهُ البَيِّنَةَ عَلَى المَرْأَةِ فَقالَتْ: زَنَىٰ بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَجَلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمَانِينَ (٢).

#### \* \* \*

### باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة

[٤٤٦٦] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنا طلق) بفتح الطاء، وسكون اللام (بن غنام) النخعي، روى له البخاري، وهو ابن عم حفص بن غياث.

(قال: ثنا عبد السلام بن حفص) صدوق، وثقه ابن معين<sup>(٣)</sup>، [قال

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والطبراني، والحاكم، وصححه الألباني، وسبق برقم (٤٤٣٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبرئ» (۷۳٤۸)، وابن الجارود في «المنتقیٰ» (۸۵۱)، وأبو
 یعلیٰ (۲٦٤۹)، والدارقطني ۳/ ۱٦۹، والحاكم ٤/ ۳۷۰.

وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»: منكر.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري ٢/ ٣٦٤.

ابن معين: ]<sup>(۱)</sup> له أحاديث مستقيمة. (قال: ثنا أبو حازم) بالحاء المهملة، سلمة بن دينار الأعرج المديني، مولى الأسود بن سفيان المخزومي، من عبَّاد أهل المدينة وثقاتهم، من المشهورين من تابعيهم.

(عن سهل بن سعد) الساعدي (عن النبي على أن رجلاً أتاه (٢) فأقر عنده أنه (٣) زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول الله إلى المرأة) فأتته (فسألها عن ذلك) إطلاقه يدل على أن المرأة يجوز لها الخروج من بيتها؛ لسماع الدعوى إذا طلبها الحاكم من غير إذن زوجها إن كانت متزوجة، أو وليها إن لم يكن لها زوج، هذا إذا لم تكن مخدرة لا تعتاد الخروج لحاجاتها، إذ لو استأذنت زوجًا أو غيره لذكر في الحديث.

(فأنكرت أن تكون زنت) فيه أنه يكفي في المقذوف الإنكار، ولا يطالب بشيء إلا بالبينة أو الأعتراف (فجلده الحد) أي: حد القذف وهو ثمانون جلدة على الحر المكلف المختار (وتركها) أي: ترك المرأة بلا جلد.

[٤٤٦٧] (ثنا محمد بن يحيىٰ بن فارس) بن ذؤيب الذهلي الحافظ أحد الأعلام، شيخ البخاري (قال: ثنا موسىٰ بن هارون) القيسي (البردي) بضم الباء الموحدة، وفتح الراء، البُنّي بضم الباء الموحدة، وتشديد النون (قال: ثنا هشام بن يوسف) الصنعاني قاضي صنعاء، روىٰ له البخاري.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) بعدها في النسخ بياض بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٣) في (ل): أني.

(عن القاسم بن فياض الأبناوي) الصنعاني، وثقه أبو داود.

(عن) عمه (خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا من) بني (بكر بن ليث) هذا الحديث ذكره المصنف باختصار، وذكره بطوله أبو يعلى والطبراني ولفظهما: بينا رسول الله على يخطب الناس يوم الجمعة إذ أتاه رجل من بنى ليث.

(أتى النبي على الناس حتى اقترب إليه، فقال: يا رسول الله، أقم علي البن كنانة، يتخطى الناس حتى اقترب إليه، فقال: يا رسول الله، أقم علي الحد، فقال له النبي على: «اجلس» فجلس، ثم قام الثانية، فقال: «وما «اجلس» فجلس، ثم قام الثالثة، فقال مثل ذلك، فقال: «وما حدك؟» قال: أتيت آمرأة حرامًا، فقال النبي على لرجال من أصحابه فيهم علي والعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان: «انطلقوا به، فاجلدوه مئة جلدة» ولم يكن الليثي تزوج (فجلدوه مئة وكان بكرًا) فقالوا: يا رسول الله، ألا تجلد التي النبي على: «من صاحبتك؟» «ائتوني به مجلودًا» فلما أتوا به قال له النبي على: «من صاحبتك؟» قال: فلانة آمرأة من بني بكر، فدعا بها فسألها، فقالت: كذب والله ما أعرفه، وإني مما قال بريئة، الله على ما أقول من الشاهدين.

(ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب والله يا رسول الله) فقال النبي على النبي على أنك خبثت بها، فإنها تنكر، فإن كان لك شهداء(٢) جلدتها حدًا، وإلا جلدناك حد الفرية » فقال: يا رسول الله ما

<sup>(</sup>١) في الأصول: الذي. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): شاهدًا. والمثبت من مصادر التخريج.

لي من يشهد (١).

(فجلده رسول الله حد الفرية) بكسر الفاء: الأفتراء بالكذب، والمراد به هاهنا: القذف (ثمانين) على الحر، وعلى الرقيق والمكاتب والمبعض أربعون جلدة، وروي في «الموطأ» أن عمر بن عبد العزيز جلد عبدًا في فرية ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء، هلم جرا، فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين (٢).

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلىٰ» ٥/ ٥٨ (٢٦٤٩)، «المعجم الكبير» ١٠/ ٢٩٢ (١٠٧٠١).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» ۲/ ۸۲۸.

# ٣٢ - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فَيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

287۸ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنا سِماكُ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ والأَسْوَدِ قالا: قالَ عَبْدُ اللهِ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقالَ: إِنَّ عَلَيْكُ أَمْرَأَةً مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ، فَأَصَبْتُ مِنْها ما دُونَ أَنْ أَمَسَّها، فَأَنا هنذا فَأَقِمْ عَلَي عَلَيْتُ أَمْرَأَةً مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ، فَأَصَبْتُ مِنْها ما دُونَ أَنْ أَمَسَّها، فَأَنا هنذا فَأَقِمْ عَلَي ما شِئْتَ. فَقالَ عُمَرُ: قَدْ سَتَرَ اللهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْ مَهُ وَالْقِمِ النَّهِ النَّبِي عَلَيْهِ وَرُولَقِ النَّهِ النَّبِي عَلَيْهِ وَرُولَقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### \* \* \*

# باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام

[٤٤٦٨] (ثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (قال: ثنا سماك، عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن) خاله (الأسود وعلقمة قالا: قال عبد الله) بن مسعود (جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إني عالجت آمرأة) قال النووي: أي: تناولتها واستمتعت بها (من أقصى المدينة) أي: من أبعد جوانبها، وفي رواية ابن جرير من رواية ابن مسعود: وجدت آمرأة في بستان، ففعلت بها كل شيء،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۷۲۳).

<sup>(</sup>۲) «مسلم بشرح النووي» ۱۷/ ۸۰.

قبلتها ولزمتها، غير أني لم أجامع (١).

(فأصبت منها ما دون أن أمسها) بفتح الميم والسين، المراد بالمس هنا الجماع، ومعناه: آستمتعت بالقبلة والمعانقة ومس اليد وغير ذلك من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع (فأنا هذا، فأقم عليً ما شئت) فيه جواز الاعتراف في الدنيا بما وقع منه خوفًا من عذاب الآخرة. زاد ابن جرير: فلم يقل رسول الله عليً شيئًا.

(فقال عمر والمام عن الله عليك) فيه جواز كلام من دون الإمام الإناس عن شيء فلم يتكلم فيه بشيء (لو سترت على نفسك) فيه فضيلة ستر الإنسان على نفسه، ويدل عليه رواية مالك في «الموطأ» من مراسيل ابن شهاب عن النبي الله أنه قال: «من بلي بشيء من هله القاذورات فليستتر »(٢) (ولم يرد عليه رسول الله الله المنتظر –والله أعلم ما يوحى إليه في أمره (فأتبعه النبي الله رجلاً فدعاه وتلا عليه:) هله الآية (هُأَنِم الضَافَة ).

لا خلاف أن المأمور بإقامتها الصلوات الخمس المكتوبة، وإقامتها: دوامها، وقيل: أداؤها على تمامها، وقيل: فعلها في أفضل أوقاتها (﴿طَرَفِ النّهَارِ﴾) منصوب على الظرف، وظرف الشيء يقتضي أن يكون من الشيء، فالذي يظهر أنهما الصبح والعصر؛ لأنهما طرفا النهار. وقال مجاهد ومحمد بن كعب: الطرف الأول: الصبح، والناني: الظهر والعصر، وجعل الظهر من الطرف الثاني ليس بواضح،

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» ۱۲/ ۱۳۵.

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» ٢/ ٨٢٥.

إنما الظهر نصف النهار، والوسط لا يسمى طرفًا، إلا بمجاز بعيد. ولا تجعل العرب طرف النهار إلا بمجاز، إنما هو طرف الليل.

(﴿وَزُلْفَا﴾) جمع زلفة، كظلم جمع ظلمة. وقرأ ابن محيصن بإسكان اللام كبسر جمع بسرة، فهي أسم جنس. قال الليث: الزلفة: طائفة. (﴿مِّنِ﴾) أول (﴿اللَّيْلِ﴾) وقال ثعلب: الزلفة: أول ساعة من الليل(١). وقال أبو عبيدة(٢) والأخفش وابن قتيبة(٣): الزلف: ساعات الليل، وآناؤه وكل ساعة. وأصل الكلمة من الزلفى وهي: القربة، يقال: أزلفه فازدلف أي: قربه فاقترب.

(إلىٰ آخر الآية فقال رجل من القوم:) روى ابن منده في «الصحابة» أن السائل عمرو بن غزية، وأن القائل له خاصة عمر بن الخطاب، وذكر النسائي في «تفسيره» أن السائل هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري (ه) (أله خاصة) [نصب على المصدر] (أم للناس؟) عامة (قال: بل (لا) للناس كافة) هكذا تستعمل (كافة) حالًا، أي: كلهم، ولا تضاف فيقال: كافة الناس. ولا الكافة. بالألف واللام، فهو معدود في

<sup>(</sup>١) أنظر: «فقه اللغة» ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>۲) «مجاز القرآن» ۱/۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) «غريب القرآن» ص٢١٠.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في المطبوع الذي بين يدي وقد رواه بنحوه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٤/ ١٩٥٠ في ترجمة عمرو بن غزية.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» ٦٦٦/٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين من (م).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (م)، وفوقها في (ل): (خ). وليست في «السنن».

تصحيف العوام.

فيه دلالة على أن الصلوات تكفر المعاصي، وروى البزار من حديث ابن عباس، فقال له النبي على: «صل أربع ركعات» فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ الآية (٢). ورجاله رجال الصحيح (٣).

<sup>(</sup>١) في (م): وذكر.

<sup>(</sup>۲) «كشف الأستار» ٣/ ٥٢ - ٥٣ (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٣) قاله الهيثمي في «المجمع» ٧/ ٣٩.

## ٣٣ - باب فِي الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ

٤٤٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمُ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ».

قالَ ابن شِهابِ: لا أَدْري في الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ والضَّفِيرُ الْحِبْلُ(١).

٤٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَغْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ اللهِ، حَدَّثَنَي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ اللهِ اللهِ، حَدَّثُمْ فَلْيَحُدَّها سَعِيدٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّها وَلا يُعَيِّرُها ثَلاثَ مِرارٍ، فَإِنْ عَادَتْ في الرّابِعَةِ فَلْيَجْلِدُها وَلْيَبِعْها بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ » (٢).

آ كَوْكَا ابن نُفَيْلٍ، حَدَّثَنا لَحُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْفَبُري، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: « فَإِنْ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ: « فَلْيَضْرِبْها كِتابُ اللهِ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْها ». وقالَ في الرّابِعَةِ: « فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْها كِتابُ اللهِ، ثُمَّ لْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعْرِ » (٣).

#### \* \* \*

## باب في الأمة تزني ولم تحصن

[٤٤٦٩] (ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۵۳)، ومسلم (۱۷۰۱).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۷۰۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣).

رضي الله عنهما، أن رسول الله على سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) أختلفوا في تأويل قوله: (لم تحصن) فقيل: لم تعتق، ويكون فائدته أنها لو زنت وهي مملوكة فلم يجلدها سيدها حتى عتقت لم يكن له سبيل إلى جلدها، والإمام هو الذي يقيم ذلك عليها إذا ثبت عنده، وقيل: ما لم تتزوج. وفائدة ذلك أنها إذا تزوجت لم يكن للسيد أن يجلدها لحق الزوج؛ إذ قد يضره ذلك، وهذا مذهب مالك، إذا لم يكن الزوج ملكًا للسيد، فلو كان جاز للسيد ذلك؛ لأن حقهما حقه. وقيل: لم تسلم. وفائدته أن الكافرة لا تحد، وإنما تعزر وتعاقب، وعلى هذا فيكون الجلد المأمور به في هذا الحديث على جهة التعزير وعلى الله المحد.

(قال: إن زنت فاجلدوها) قال النووي: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء هلزه الأمة، وجوب جلد الأمة إذا زنت، سواء كانت مزوجة أم لا. وقال جماعة من السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، ممن قاله ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيد (١).

(ثم إن زنت فاجلدوها) أمر الأسياد (٢) بجلد الإماء الزواني والعبيد، وبه قال الجمهور خلا أبي حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: لا يقيم الحد إلا السلطان (٣). وهاذا الحديث وغيره حجة عليهم. وفي معنى حد الزنا سائر

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووى» ۲۱٤/۱۱.

<sup>(</sup>٢) في (م): الإنسان.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «بدائع الصنائع» ٧/ ٥٧.

الحدود، وفيه: أن العبد والأمة لا يرجمان، سواء كانا مزوجين أم لا؛ لقوله ﷺ: (فاجلدوها) ولم يفرق بين مزوجة وغيرها.

(ثم إن زنت فاجلدوها) فيه: أن الزاني إذا زنى حد، ثم إن زنى ثانيا يلزمه حد آخر، فإن زنى ثالثًا لزمه حد آخر، هكذا أبدا، فأما إذا زنى مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد.

(ثم إن زنت فبيعوها) هذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور، وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب تمسكًا بظاهر الأمر<sup>(1)</sup>. والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسكا بالأصل الشرعي؛ وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لملك آخر بغير الشفعة، ولو وجب ذلك عليه لجبر عليه، ولم يجبر عليه فلا يجب.

(ولو) للتقليل والتحقير (بضفير) بفتح الضاد المعجمة، وكسر الفاء، وبالراء في آخره، وهو الحبل كما سيأتي، وفيه: جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير، وهذا مجمع عليه؛ إذا كان البائع عالما به، فإن كان جاهلًا به فكذلك عندنا وعند الجمهور، وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغبن الفاحش؛ لأنه بيع خطير بثمن يسير، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الغبن المختلف فيه [إنما هو مع الجهالة من المغبون](٢)، وإذا باعها سيدها لزمه أن يبين عيبها وهو الزنا، فإنه عيب لا يحل كتمه فإن قيل: إذا كان المقصود إبعاد الزانية فلا يجوز لأحد شراؤها؛ لأنها مما قد أمر بإبعادها.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المحليٰ» ٧٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من «المفهم» ٥/ ١٢١، لا يستقيم السياق إلا بها.

والجواب أنها مال فلا يضاع؛ للنهي عن إضاعة المال ولو أطلقت وسُيبت لكان ذلك إغراء لها بالزنا وتمكينًا منه فلم يبق إلا بيعها، ولعل السيد الثاني يُعفها بالوطء، أو يبالغ في التحرز بها فيمنعها من ذلك، وذكر البيع مثال لا شرط في المسألة ولو وهبها أو عتقها أو زوجها لفقير يكون كفوًا لها كان أولئ، والله أعلم.

(قال) محمد (ابن شهاب) أحد الرواة (لا أدري) هل قال: بيعوها (في الثالثة أو الرابعة. والضفير) المذكور (الحبل) المضفور فعيل بمعنى مفعول. [٤٤٧٠] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد.

(عن عبيد الله (۱) قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد (۲) المقبري) كان جارًا للمقبرة.

(عن أبي هريرة، عن النبي على قال: إذا زنت أمة أحدكم فيلجلدها، ثلاثا البتة، ولا يعيرها) لا يجمع بين العقوبة باليد وباللسان (ثلاث مرار) والتثليث وردت به السنة في مواضع كثيرة من الطهارات وغيرها (فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها ولو بضفير أو بحبل من شعر) لأنه أكثر حبالهم، وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية الزانية، فكأنه قال: بعها بما تيسر.

[٤٤٧١] (ثنا ابن نفيل) بضم النون مصغر (قال: ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه) أبي

<sup>(</sup>١) في الأصول: بن حسن، وهو خطأ، والمثبت من «سنن أبي داود»، وهو عبد الله بن عمر العمري.

<sup>(</sup>Y) فوقها في (b): (ع).

#### وعفوت عنهم عفو غير مثرب

#### وتركتهم لعقاب ينوم سرمند

قال أبو حيان في الآية: أي: لا أثرب بكم اليوم الذي هو مظنة التثريب، فما ظنكم بغيره من الأيام (٥)؟!

(عليها، وقال في الرابعة: فإن عادت) إلى الزنا (فليضربها، كتاب الله) أي: لا يزيد على ما ورد في كتاب الله تعالى لا بضرب ولا بتثريب (ثم

<sup>(</sup>۱) بعدها في (ل)، (م): بكتاب الله.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) النور: ٢.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ۹۲.

<sup>(</sup>٥) «البحر المحيط» ٥/٣٤٣.

ليبعها ولو بحبل من شعر) هو مثال لا شرط، والمقصود: ولو بشيء يسير، ولعله ذكر الحبل الشعر دون غيره؛ لأنه ذكره بعد الضرب، وهو آلة الضرب.

### ٣٤ - باب فِي إقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَريض

28۷۲ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الهَمْدانيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْأَنْصارِ أَنَّهُ اَشْتَكَىٰ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّىٰ أُضْني فَعادَ جِلْدَةً عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَنْصارِ أَنَّهُ اَشْتَكَىٰ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّىٰ أُضْني فَعادَ جِلْدَةً عَلَىٰ عَظْم، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَها فَوَقَعَ عَلَيْها، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، وقالَ: ٱسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنِي قَدْ وَقَعْتُ عَلَىٰ جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَىٰ

فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا بِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الذي هُوَ بِهِ لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إِلاَّ جِلْدٌ عَلَىٰ عَظْمٍ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْراخ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً واحِدَةً (١٠).

28۷۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِي ضَلَّيْ قَالَ: «يا عَلَيُّ ٱنْطَلِقْ جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِي ضَلَّيْ قَالَ: «يا عَلَيُّ ٱنْطَلِقْ فَاَقِيْمَ عَلَيْهَا الحَدَّ». فانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «يا عَلَيُّ أَفَرَغْتَ؟ ». قُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ.

فَقالَ: « دَعْها حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ دَمُها، ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْها الحَدَّ، وَأَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَىٰ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ فَقَالَ فِيهِ: « لَا تَضْرِبْها حَتَّىٰ تَضَعَ ». والْأَوَّلُ أَصَحُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجارود في «المنتقىٰ» (۸۱۷)، والبيهقي ١٠/٦٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۰۵).

#### باب في إقامة الحد على المريض

[٤٤٧٢] (ثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي.

(عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة) أسعد (بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي على من الأنصار) رواه ابن ماجه، وزاد في «شرح السنة»: أن سعد بن عبادة (١). ورواه البيهقي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد (٢) بن عبادة وهو أنصاري قال: كان بين أبياتنا رجل (٣).

(أنه أشتكي رجل منهم حتى أُضني) بضم الهمزة، وسكون الضاد المعجمة، وكسر النون. أي: من المرض، قال ابن الأثير: أضني الرجل، أي: نزل به الضنا، وهو السقم والمرض<sup>(3)</sup>. قال الجوهري: أضناه المرض. أي: أثقله<sup>(٥)</sup>.

(فعاد جلده جلدًا) بالنصب والتنوين، أي: صار جسمه من شدة الضنا جلدة راكبة (على عظم) فليس على عظمه غير الجلدة لا لحم ولا غيره، (فدخلت عليه جارية لبعضهم) أي: لرجل من الأنصار (فهش) بفتح الهاء

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۰۷٤)، «شرح السنة» ۲/۳۰۳ (۲۰۹۱).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): سعد بن سعيد، وهو خطأ، والمثبت من «السنن الكبرى» ومصادر ترجمته فهو صحابي بن صحابي أخو قيس بن سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) «جامع الأصول» ٣/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» ٦/ ٢٤١٠.

(لها) أي: ٱرتاح ونشطت نفسه لها واشتهتها (فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه) فيه: فضيلة عيادة المريض جماعة، وأن العيادة للرجال دون النساء (أخبرهم بذلك وقال: ٱستفتوا لي رسول الله عليه).

فيه: الأستنابة في الأستفتاء لمن عجز عن الذهاب إلى المفتي (فإني قد وقعت على جارية دخلت علي) فيه جواز دخول الجارية إلى بيوت الجيران؛ لأخذ متاع ونحوه، وإن كان في الدار رجل إذا كان فيها نساء ثقات أو زوجته ونحوها من محارمه.

(فذكروا ذلك لرسول الله على وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر) ضرًّا (مثل) بالنصب الضرر (الذي هو به) من شدة المرض (لوحملناه إليك لتفسخت عظامه) بعضها من بعض (ما هو إلا جلد على عظم) أي: لصق جلده على عظمه ويبس عليه.

(فأمر رسول الله على) أي: أمرهم (أن يأخذوا له مئة شمراخ) أي: عرجون عليه مئة شمراخ فأكثر من الشماريخ التي يكون عليها البسر، رواية الترمذي عن أبي أمامة بن سهل أيضًا: فأرسل إليه فأتي به محمولا، فوضع بين يديه فاعترف، فدعا رسول الله على بإثكال فضربه (۱). والإثكال بكسر الهمزة، وبالثاء المثلثة هو العرجون الذي يكون عليه الرطب بمنزلة العنقود للعنب، وهو العثكال بكسر العين ويقال فيهما: عثكول وأثكول.

(فيضربوه بها ضربة واحدة) فيه حجة لمذهب الشافعي (٢) ومن وافقه

<sup>(</sup>۱) هو عند النسائي في «المجتبيٰ» ٨ ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۷/ ۳۸۲، وانظر: «نهاية المطلب» ۱۹۰/۱۷.

علىٰ أن من وجب عليه حد الجلد وكان مريضا لا يرجىٰ زوال مرضه كالسل والزمانة والجذام، أو كان نحيفًا ضعيف الخلقة لا يحتمل السياط لا يؤخر جلده، إذ لا غاية تنتظر، لكن لا يضرب بالسياط؛ لئلا يهلك؛ بل يضرب بعثكال عليه مئة شمراخ فأكثر إن كان حرًّا، وخمسون شمراخًا(۱) إن كان رقيقًا ضربة واحدة، ويشترط أن تمسه الشماريخ كلها، أو يتلبس بعضها علىٰ بعض بحيث يحصل بسببها على المضروب ويناله ألمها، ولو كان على الشمراخ خمسون شمراخا ضربناه إذا كان حرًّا به ضربتين ولا يتعين الضرب بالعثكال، بل يقوم مقامه أطراف الثياب ونحوها، ولو كان يحتمل كل يوم ضربة بالسياط لم يفرق السياط؛ بل يحد في الحال بالعثكال.

وقال مالك: يضرب بالسياط متفرقة على الأيام.

وقال أبو حنيفة: يجمع مئة سوط ويضرب بها ضربة واحدة، والحديث حجة للشافعي؛ ولأنه يقرر في الشرع أن الضرب بالعثكال يبر به الحالف في حق الصحيح، قال الإمام: والذي أراه أنه يضرب بالسوط الخفيف؛ لأنه أقرب إلى صورة الحد<sup>(٢)</sup>.

[٤٤٧٣] (ثنا محمد بن كثير قال: أنا إسرائيل، قال: ثنا عبد الأعلىٰ) ابن عامر الثعلبي ضعفه أحمد (٣) (عن أبي جميلة (٤)) بفتح الجيم ميسرة بن

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م) شمراخ. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) «نهاية المطلب» ١٩٢/١٧.

<sup>(</sup>٣) «العلل» (١٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

يعقوب الطُّهوي بضم الطاء المهملة، وفتح الهاء، قاله ابن الأثير (١)، الكوفى، صاحب راية على رَبِيْنِهُ.

(عن على رضي قال: فجرت جارية لآل رسول الله على الله على زنت (٢). هاذِه الرواية أحسن من رواية مسلم: فإن أمة لرسول الله على زنت (٢). وأليق بحال من ينتسب لحضرة رسول الله على وملكه، أستشهادا لما شهد الله له به من الطهارة لذلك الجناب الكريم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنصَهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّ مَا قال: والظاهر أن هاذِه الجارية كانت لبعض عشيرته، ويليق بمن كان في مثل هاذا البيت الكريم.

ومن صح [له] (٤) هذا الملك الشريف أن يقع منه فاحشة الزنا، هذا والله من البعد على الغاية القصوى، فإن العبد من طينة سيده، وهذا مع أحتمال أن يراد بآل محمد نفسه كقوله: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل (٥) داود »(٦) ولعل هذه الأمة كانت قريبة عهد بالجاهلية، ولكن الأول أليق وأسلم (٧).

(فقال: يا على، ٱنطلق فأقم عليها الحد) فيه: جواز إقامة النيابة في

 <sup>(</sup>۱) «جامع الأصول» ۱۲/۸۶۵.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۷۰۵).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصول. والمثبت من «المفهم».

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣/٢٣٦).

<sup>(</sup>V) ٱنتهى من «المفهم» ٥/ ١٢٤ - ١٢٥.

إقامة الحدود.

(فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع) رواية مسلم والترمذي: فإذا هي قريبة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها (۱۱ (فأتيته) وزاد: فذكرت ذلك للنبي ﷺ (۲۲ (فقال: يا علي، أفرغت؟) عليها (قلت: أتيتها ودمها يسيل) ولم ينقطع.

(فقال: دعها حتىٰ ينقطع دمها) ورواية مسلم والترمذي: فقال: «أحسنت» (قل وفي ترك علي جلدها تسويغ الأجتهاد، ألا ترىٰ أن عليا وهي ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر، هو أولىٰ بالمراعاة فحسنه النبي على له وصوبه، ولو كان الأمر علىٰ ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لجلدها وإن هلكت، وفيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية، وأن النفساء والمريضة يؤخر جلدها إلى البرء.

(ثم أقم عليها الحد) إذا النقطع دمها؛ فيه تأخير الحد إلى الأنقطاع، بخلاف الصلاة إذا دخل وقتها فإنه يصليها المريض قاعدًا، وإن لم يستطع فمضطجعًا، والفرق بينهما أن الصلاة وقتها محدود قصير وفعلها في وقتها، وبعد خروج الوقت قضاء فلم تؤخر عن وقت الأداء؛ لفوات فضيلتها، وليس في الحد شيء من ذلك فأخر.

(وأقيموا) والخطاب فيه للأسياد (الحدود) يعم جميع الحدود، لكن ٱختلفوا في بعضها:

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۷۰۵)، «سنن الترمذي» (۱٤٤١).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) السابق.

فقال مالك(١) في المشهور عنه والشافعي(٢) وأحمد(٣): للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد إذا قامت البينة عنده بذلك، وأقر بين يديه بحد الزنا والقذف وشرب الخمر، وغير ذلك. قال الشافعي: إن أحسن سماع البينة سمع، وإلا رفع إلى من يستمع، ثم أقام هو الحد.

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، بل يرده إلى الإمام (٤). والحديث حجة عليه. فإن كانت الأمة ذات زوج فاختلفوا، فقال أحمد وأبو حنيفة: ليس ذلك للسيد بحال؛ بل هو إلى الإمام. وقال الشافعي: ذلك إلى الإمام بكل حال. وروى الطبراني عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية له زنت. فقال: أجلدها خمسين جلدة. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها (٥). ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يلق ابن مسعود (٢).

(علىٰ ما ملكت إيمانكم) يدخل فيها العبيد والإماء مزوجين أو غير مزوجين (قال أبو داود: وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلىٰ، ورواه شعبة عن عبد الأعلىٰ، فقال فيه): قال: (لا تضربها حتىٰ تضع) أي: ما في بطنها من الولد وما معه، ويحمل الدم الذي يسيل منها أنه ما تجده

<sup>(</sup>۱) أنظر: «التمهيد» ٩/ ١٠٥، «الذخيرة» ١٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ۷/ ۲۶۰–۱۶۳.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» ٢١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المبسوط» ٩/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبري» ٩/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ٢٧٠.

الحامل عند الطلق، وسمي في مسلم نفاسًا (١)؛ باعتبار ما يصير إليه أمرها من النفاس (والأول أصح) إسنادًا من إسناد (٢) هذا.

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۷۰۵).

<sup>(</sup>٢) في (م): أسانيد.

### ٣٥ - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

28٧٤ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ الثَّقَفي وَمالِكُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ الِمسْمَعي -وهنذا حَدِيثُهُ - أَنَّ ابن أَبِي عَدي حَدَّثَهُمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، قالَتْ: لّمَا نَزَلَ عُذْري قامَ النَّبِي عَلَي عَلْى المُنْبَرِ فَذَكَرَ ذاكَ وَتَلا -تَعْني: القُرْآنَ - فَلَمّا نَزَلَ مِنَ المِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ والمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ

كَذَّ النُّفَيْلِي، حَدَّثَنا لَحُمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ بهذا الحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ عائِشَةَ، قالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالفاحِشَةِ حَسّانَ بْنِ الْحِدِيثِ لَمْ يَذْكُرْ عائِشَةَ، قالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالفاحِشَةِ حَسّانَ بْنِ الْحَدِيثِ لَمْ يَعْوَلُونَ: المَرْأَةُ خَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ (٢).

#### \* \* \*

### باب في حد القذف

[٤٤٧٤] (ثنا قتيبة (٣) بن سعيد) بن جميل (الثقفي) مولاهم البغلاني بغلان بلخ (ومالك بن عبد الواحد) أبو غسان (المسمعي) بكسر الميم الأولى، شيخ مسلم (وهذا حديثه، أن) محمد بن إبراهيم (ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله (٤) بن أبي بكر) بن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۱۸۱)، وابن ماجه (۲۰۲۷)، وأحمد ۳/ ۳۵، والنسائي في «الكبرىٰ» (۷۳۰۱).

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ۸/ ۲۵۰.

وقال الألباني في "صحيح أبي داود": حسن لغيره.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (عن عمرة) بنت عبد الرحمن خالة أبيه ثقة كثيرة الحديث.

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري) بالبراءة (قام رسول الله ﷺ) خطيبًا على المنبر (فذكر ذلك) لأصحابه (وتلا) عليهم (تعني: القرآن): ﴿إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴾(١) الآيات في إظهار براءة من تكلم فيه على رؤوس الناس، والزجر عن الوقوع في أعراض المسلمين.

(فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة) الآتي ذكرهم (فضربوا حدهم) أي: حد الفرية، وهو ثمانون جلدة، إذا كان القاذف حرًّا للآية والإجماع<sup>(۲)</sup>، وفيه أن الثمانين تجب على المرأة كما تجب على الرجل، لكن بشرط أن يكونا بالغين عاقلين غير مكرهين.

[88۷٥] (ثنا النفيلي، قال: ثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي من رواة مسلم (عن محمد بن إسحاق) عن عبد الله (بهذا الحديث) المتقدم (ولم يذكر عائشة) فيما تلاه من القرآن.

(قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة) روى الطبراني بسنده إلى سعيد بن جبير: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ ﴾ (٣) يعني: أن تفشو ويظهر الزنا ﴿ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾. يعني: صفوان وعائشة (٤).

<sup>(</sup>١) النور: ١١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «مراتب الإجماع» ص١٣٤، «بداية المجتهد» ٤/ ١٧٣٣.

<sup>(</sup>٣) النور: ١٩.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ٢٣/ ١٤٦ (٢١٤).

والذي تكلم بالفاحشة (حسان بن ثابت) بن المنذر الأنصاري الخزرجي من فحول الشعراء في الجاهلية والإسلام، شاعر رسول الله ومسطح) بكسر الميم (ابن أثاثة) بفتح الهمزة، وتخفيف الثاء المثلثة ابن عبادة بن المطلب القرشي، شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد التي بعدها. (قال) عبد الله (النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة) بفتح الحاء المهملة (بنت جحش) أخت زينب زوج النبي ويقولون عبيد الله.

### ٣٦ - باب الحَدِّ في الخَمْر

2877 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ - وهذا حَدِيثُهُ - قالا: حَدَّثَنا أَبُو عاصِم، عَنِ ابن جُرَيْج، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَبُو عاصِم، عَنِ ابن جُرَيْج، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَقِتُ فِي الْخَمْرِ حَدًا. وقالَ ابن عَبّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقي يَمِيلُ فِي الفَجِّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبي عَلَيْ فَلَمّا حاذىٰ بِدارِ العَبّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى العَبّاسِ فالتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبي عَلَيْ فَضَحِكَ وقالَ: « أَفَعَلَها؟! ». وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَىء.

قالَ أَبُو داوُدَ: هنذا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ المدينةِ حَدِيثُ الْحسَنِ بْنِ عَلِي هنذا(١).

٤٤٧٧ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَعَالَ: « اضْرِبُوهُ ». قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنّا الضّارِبُ بِيَدِهِ، والضّارِبُ بِنَعْلِهِ، والضّارِبُ بِتَعْلِهِ، والضّارِبُ بِتَعْلِهِ، والضّارِبُ بِتَعْلِهِ، والضّارِبُ بِتَعْلِهِ، فَلَمّا أَنْصَرَفَ قالَ بَعْضُ القَوْم: أَخْزاكَ اللهُ.

فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تَقُولُوا هَكَذا لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطانَ »(٢).

٤٤٧٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ داوُدَ بْنِ أَي ناجِيَةَ الإِسْكَنْدَرانَيُّ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ وابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابن الهادِ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لأَصْحابِهِ: « بَكِّتُوهُ ». فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لأَصْحابِهِ: « بَكْتُوهُ ». فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: مَا أَتَّقَيْتَ اللهُ، مَا خَشِيتَ الله، وَمَا ٱسْتَحَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: « ولكن قُولُوا: اللَّهُمَّ ٱعْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ٱرْحَمْهُ ». وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/۳۲۲، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٩٠)، (٥٢٩١)، والحاكم ٣٧٣/٤.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٧٧٧).

الكَلِمَةَ وَنَحْوَها(١).

28۷۹ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هِعْنَى، عَنْ هِشَامِ - المَعْنَىٰ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ ضَيَّ اللهِ اللهُمْ وَلِي عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ - وقَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ القُرىٰ والرِّيفِ - فَمَا تَرَوْنَ فِي لَهُمْ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ - وقَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ القُرىٰ والرِّيفِ - فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرىٰ أَنْ تَجْعَلَهُ كَأْخَفُ الْحُدُودِ. فَجَلَدَ فِيهِ عَلَىٰ الرَّهُمْنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرىٰ أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفُ الْحُدُودِ. فَجَلَدَ فِيهِ عَلَىٰ اللّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرىٰ أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفُ الْحُدُودِ. فَجَلَدَ فِيهِ عَلَىٰ اللّهُ عَبْدُ الرَّعْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرىٰ أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفُ الْحُدُودِ. فَجَلَدَ فِيهِ ثَمْنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفُ الْحَدُودِ. فَجَلَدَ فِيهِ عَلَىٰ اللّهُ عَبْدُ الرَّعْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفُ الْحَدُودِ. فَجَلَدَ فِيهِ عَلَهُ لَاللّهُ عَبْدُ الرَّاسُ قَدْ دَنُوا مِنَ الرَّاسُ وَلَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ كَأَخَفُ الْعَلَمُ لَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَنْهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمَاسُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللْهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللّهُ اللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللللّهُ الللْهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ جَلَدَ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ضَرَبَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ (٢).

28٨٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَمُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ - المَعْنَىٰ - قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ الدّاناجُ، حَدَّثَني حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ الرّقاشيُّ -هُوَ أَبُو ساسانَ - قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ وَأُتِي بِالوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ الرّقاشيُّ -هُو أَبُو ساسانَ - قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ بْنَ عَفّانَ وَأُتِي بِالوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ مُمْرانُ وَرَجُلِّ آخَرُ، فَشَهِدَ أَحَدُهُما أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَها -يَعْني: الخَمْرَ - وَشَهِدَ الآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُها حَتَّىٰ شَرِبَها. فَقالَ لِعَلَى ضَيَّتُهُمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُها حَتَّىٰ شَرِبَها. فَقالَ لِعَلَى ضَيَّةُهُمَانُ: وَقَمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حارَّها مَنْ تَوَلَّىٰ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حارَّها مَنْ تَوَلَّىٰ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حارَّها مَنْ تَوَلَّىٰ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حارَّها مَنْ تَوَلَّىٰ قَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَها مَنْ تَوَلَّىٰ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ الْحَسَنُ: وَلِ حَارَها مَنْ تَوَلَىٰ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّها مَنْ تَوَلَىٰ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ عَلَى الْعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ: فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ وَعَلَىٰ قَالَ: - وَجَلَدَ وَعَلَىٰ يَعْفِي فَلَا بَلَعْ أَرْبَعِينَ قَالَ: - وَجَلَدَ النَّبِي عَيْفِي أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ مَّانِينَ وَكُلُّ سُنَّةً وهنذا أَحَبُ إلَيَّ اللَّهُ الْكَالُدُهُ وَعَلَى الْمَالَا الْمَالَا الْعَلَى الْمَالِيَ وَكُلُّ سُنَّةً وهنذا أَحَبُ إلَيْ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَانَ الْمَالَادِهُ وَعَلَى الْقَالَادِ اللَّهُ الْمُرْبَعِينَ وَكُلُّ سُنَّةً وهنذا أَحَبُ إلَيْ اللْهِ الْمَالَادِ الْمَالَا الْمُالِلَا الْمَالِلَا الْمَالِي الْمَالَا الْمَالَا الْمُالِقُلَالَ الْمَالَا الْمَالَالَ الْمَالِي الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَادِ الْمَالَالَةُ الْمَالَالَا الْمَالَادِ الْمَالَا الْمَالَالَالَا الْمَالَالَالَالَا الْمَالَالَالَالَا الْمَالَالَا الْمَالَالَا الْمَالَالَالَالَالَالَا الْمَالَا الْمَالَالُولَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَالَا الْمَالَالَالَالَال

٤٤٨١ - حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا، يَعْيَىٰ عَنِ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الدّاناجِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٤٤٧٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۷۷۳)، ومسلم (۱۷۰٦).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۷۰۷).

حُضَيْنِ بَّنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَلَي رَبِيُّهُ قَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في الخَمْرِ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةً.

قَالَ أَبُو داوُدَ: وقالَ الْأَصْمَعي: وَلِّ حارَّها مَنْ تَوَلَّىٰ قارَّها وَلِّ شَدِيدَها مَنْ تَوَلَّىٰ هَيِّنَها.

قالَ أَبُو داوُدَ: هنذا كانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو ساسانَ (١).

\* \* \*

### باب الحد في الخمر

[٤٤٧٦] (ثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى وهذا حديثه، قال: ثنا أبو عاصم) الضحاك ابن مسلم (٢) يعرف بالنبيل؛ لأن شعبة حلف أن لا يحدث الحديث شهرًا، فبلغ ذلك أبا عاصم فقصده، فدخل مجلسه وقال: حدث وغلامي العطار حر لوجه الله كفارة عن يمينك. فأعجبه ذلك، وقال: أنت نبيل.

(عن) عبد الملك (ابن جريج، عن محمد بن علي) بن يزيد (بن ركانة) المطلبي ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣) .

(عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله على لم يقت) بفتح الياء، وكسر القاف المخففة، وسكون التاء المثناة، أي: لم يوقت كما في رواية النسائي، يقال: وقت بالتخفيف يقت. وقرأ (٤) الحسن وأبو جعفر:

رواه مسلم (۱۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: مخلد. أنظر «تهذيب الكمال» ١٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٧/ ٣٦٤، ٩/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) في (ل)، و(م): قال. وهو خطأ.

﴿وُقتت﴾ بضم الواو وتخفيف القاف(١)، أي: عين لها وقتها الذي يشهدون فيه على الأمم (في الخمر حدًا) قال الإمام: لو علمت الصحابة عن النبي على حدًّا محدودًا لما عملت فيه برأيها ولا خالفته كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود؛ ولعلهم فهموا أنه الكلم جلد نحو الأربعين على موجب أجتهاده في ذلك الرجل على ما يراه، ولا يصل به الأربعين (٢).

(وقال ابن عباس: شرب رجل) خمرًا (فسكر) منه (فلقي) بضم اللام، وكسر القاف المخففة، وهو (يميل) من السكر ميلا كثيرًا (في الفج) بتشديد الجيم، وهي الطريق الواسع (فانطلق به إلى النبي على الله النبي على أن من فعل فعلا يوجب الحد، يؤتى به إلى الحاكم وإن لم يأمر الحاكم بإتيانه.

(فلما حاذى بدار العباس) بن عبد المطلب، يحتمل أن تكون الباء زائدة للتأكيد. رواية النسائي: فلما أن حاذوا به دار العباس<sup>(۳)</sup>. أي: صاروا بإزائها (انفلت) منهم (فدخل على العباس) مستجيرًا به (فالتزمه) وتمسك به (فذكر ذلك للنبي على فضحك) أي: تبسم تعجبًا من خوفه وسرعة دخوله على عمه.

(وقال: أفعلها؟!) أستفهام إنكار، أي: أفعل الفعلة القبيحة المنكرة؟ (ولم يأمر فيه بشيء) فيه: حجة للكوفيين؛ لأنه لما عرف دار العباس

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المحتسب» ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) «نهاية المطلب» ١٧/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» ٣/ ٢٥٤.

وعرف قرابته من النبي ﷺ، دل على أنه لا يحد؛ لأن عندهم لا حد إلا على من (١) يعرف الرجل من المرأة.

(قال أبو داود: هذا(۲) الحديث (مما تفرد به أهل المدينة) دون غيرهم.

[٤٤٧٧] (ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا أبو ضمرة) أنس بن عياض (عن يزيد) بن عبد الله (بن) أسامة (الهاد عن محمد (٣) بن إبراهيم) التيمي الفقيه.

(قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده و) منا (الضارب بثوبه) أي: بطرف ثوبه إن كان له (و) منا (الضارب بنعله) إن كان له نعل، أي: ضرب كل منهم علىٰ حسب ما تيسر فعله.

فيه: دليل على أصح من الأوجه الثلاثة، أنه يجوز الضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والسياط وغيرها، ولا يتعين السوط؛ لأنه الأصل، وبه ورد الحديث، والثاني: يتعين السوط؛ لما روى أبو يعلى بسنده إلى أبي جعفر قال: جلد على رجلا من قريش الحد في

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): لم.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ل)، (م)، أثبتناها من «السنن».

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢٦١٢) من حديث أبي هريرة، وهو عند البخاري (٢٥٥٩):

الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان (۱). والعامل لهذا الحديث علىٰ أنه كان هذا في أول زمان الإسلام، والثالث: أنه يتعين ما عدا السوط كما في الحديث (فلما أنصرف قال بعض القوم: أخزاه الله. فقال رسول الله على: لا تقل (۲) هكذا) فإن قيل: هذا معارض بما في الحديث أنه لعن شارب الخمر وعاصرها، ولعن كثيرًا من أهل المعاصي غيرهم، فالجواب: لا تعارض بحمد الله تعالىٰ، ووجه لعنته لأهل المعاصي يريد الملازمين لها؛ ليرتدع بذلك من فعلها أو سلك سبيلها والذي نهىٰ عنه في هذا الحديث، والجارية التي زنت لا تثريب؛ لأن هذا أخذ منه الحد الذي جعله الله تعالىٰ تطهيرًا من الذنوب، فنهىٰ عن أخذ منه الحد الذي جعله الله تعالىٰ تطهيرًا من الذنوب، فنهىٰ عن بحضرة النبي على ولم يغير ذلك ولا نهىٰ عنه فإنه يستحق العقوبة في الآخرة، وإن فاتته (۱) العقوبة في الدنيا فينفره ذلك ويغويه.

(لا تعينوا عليه الشيطان) أي: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم كما في رواية البخاري<sup>(3)</sup>، قال المهلب: فيه بيان قوله على: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »<sup>(٥)</sup> يريد وهو مستكمل الإيمان، فليس بخارج عن الملة بشربه الخمر ولا بمعصية من المعاصي بقوله: «لا

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلىٰ» ۱/ ٤٤٨ (٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل)، (م): لا تقولوا. وفوقها: خ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) «صحيح أبي هريرة» (٦٧٨١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة.

تعينوا الشيطان على أخيكم »(١) فسماه أخًا في الإسلام، والمؤمن لا يلعن أخاه.

[٤٤٧٨] (ثنا محمد بن داود بن أبي ناجية) بالنون والجيم المهري (الإسكندراني) وثقه النسائي (قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى (٢) بن أيوب) الغافقي (وحيوة بن شريح و) عبد الله (ابن لهيعة) بفتح اللام (عن) يزيد (ابن الهاد) عن محمد (بإسناده) المتقدم (ومعناه) المذكور.

(وقال فيه بعد الضرب: ثم قال رسول الله والتعنيف باللسان كما بتشديد الكاف المكسورة، والتبكيت كالتقريع والتعنيف باللسان كما قالت الصحابة (فأقبلوا عليه يقولون) له (أما أتقيت الله؟) أما خفت الله؟ (أما خشيت) بكسر الشين (الله وما أستحييت) بسكون الحاء وتكرير المثناة تحت (من رسول الله ولا الله السلوه وقال في آخره: ولكن قولوا: اللهم أغفر له اللهم أرحمه) أمرهم بالدعاء له زيادة على ما حصل له من التطهير؛ لأنه لما طهر بالحد استحق الدعاء له.

(وبعضهم يزيد) على بعض (الكلمة) والكلمتين (ونحوها).

[٤٤٧٩] (ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا هشام) الدستوائي (وثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد (عن هشام المعنى، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي على جلد في) حد شرب (الخمر بالجريد والنعال) والأيدي وأطراف الثياب كما تقدم. فيه دلالة على أنه لا يتعين في حد الخمر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۸۱).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

الضرب بالسياط، وهو مذهب الشافعي (١) وبعض أصحاب أحمد (x) خلافًا لمالك (x) وأبى حنيفة (x).

(وجلد أبو بكر أربعين) فيه وفي حديث على الآتي: أن حد الخمر أربعون للحر؛ ولهاذا كان على يقول: في نفسي من حد شارب الخمر ثمانين شيء، ولو مات وديته؛ لأن النبي على لله لم يسنه.

وحكى ابن عبد البر قولًا للشافعي أنه ثمانون كمذهب الأئمة الثلاثة (٥)، واختاره ابن المنذر من أصحابنا.

(فلما ولي) بفتح الواو، ورُوي بضمها مع تشديد اللام (عمر ﷺ دعا الناس) أي: اُستشار أناسا كما في رواية مسلم (٢).

(فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف) وهي أرض الزرع والخصب، والجمع أرياف، يقال: أرفأت الأرض. إذا أخصبت، ورفأت الماشية. إذا رعت الريف وأريفنا، أي: صرنا إلى الريف. من «الصحاح» (())، ويعني بذلك أن بلاد الشام وغيرها لما فتحت وكثرت الكروم والبساتين والمدائن فشا في الناس شرب الخمر، فشاور عمر الصحابة في التشديد في العقوبة.

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «الأوسط» ۲۳/۱۳، «الحاوى» ۲۱/ ٤١٢، «البيان» ۲۱/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المغنى» ۱۲/۸۰۸ - ۰۰۹.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «النتف في الفتاوىٰ» ٢٤٦/٢، «المبسوط» ٩/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) «الاستذكار» ٢٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١٧٠٦) ٣٥).

<sup>(</sup>V) «الصحاح» ٤/ ١٣٦٧.

(وقال مسدد) دنا الناس (من القرى والريف) فجمع بينهما كما في رواية مسلم (۱)، ووجد زمن خلافة عمر في التشديد في العقوبة في الخمر في حد الخمر؟) أي: شاور الصحابة في التشديد في العقوبة في الخمر لما كثرت الأعناب، واشتهر شرب الخمر في الناس، فتفاوضوا في ذلك (فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى) أن تزيد فيه (أن تجعله كأخف الحدود) أي: حدود الأحرار (فجلد فيه ثمانين) جلدة، واتفقوا على إلحاقه بحد القذف؛ لأنه أخف الحدود.

وفي «الموطأ» أن عمر لما أستشارهم قال علي: نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى أفترى (٢). فصرح بكيفية الإلحاق، وحاصلها أنه صرح بأنه أقام السكر مقام القذف؛ لأنه لا يخلو عنه غالبًا، فأعطاه حكمه، وصار الحكم معللا بالمظنة؛ لأنه مظنة الافتراء كما أن السفر مظنة المشقة.

(قال أبو داود: رواه) سعيد (ابن أبي عروبة) مهران أبو (٣) النضر اليشكري (عن قتادة) عن أنس (عن النبي على أنه جلد بالجريد والنعال أربعين) في قوله: (جلد (٤) بالجريد والنعال) تقييد لإطلاق الجلد المذكور في رواية معاوية الآتية: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم »(٥)

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۳٦/۱۷۰٦).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» ۲/۲۶۸.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): أبي. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) يأتي برقم (٤٤٨٢).

على القاعدة المقررة عند أهل الأصول من حمل المطلق على المقيد، وفي ذلك رد لما أستدل به القائلون بتعيين السياط للضرب؛ أن حديث معاوية: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم»، أن المفهوم من إطلاقه الضرب بالسياط؛ لأنه المفهوم من الإطلاق، وهذا المفهوم لا يعمل به إلا إذا لم [ترو](۱) رواية مقيدة للإطلاق كما في هذا الحديث (ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي على قال: ضرب بجريدتين نحو الأربعين).

[به العجلي: كان أسمد بن مسرهد) بن مسربل، قال أحمد العجلي: كان أبو نعيم يسألني عن أسمه ويقول: هذه رقية العقرب<sup>(۲)</sup>. قال البخاري: مسدد بن مسرهد [بن مسربل بن مرعبل]<sup>(۳)</sup>، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين<sup>(3)</sup> (وموسى بن إسماعيل المعنى قالا: ثنا عبد العزيز بن المختار) [رواية مسلم]<sup>(0)</sup> عبد بن المختار<sup>(1)</sup> (قال: ثنا عبد الله) بن فيروز مولى (الداناج) هو بالدال المهملة والنون والجيم، الدانا بحذف الجيم، والداناه بالهاء، ومعناه بالفارسية: العالم (قال: ثنا حضين) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة (ابن المنذر الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف الذهلي البصري، وليس في الصحيحين بالضاد

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م) ووضعناها ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۲/۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٨/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) الذي في «صحيح مسلم»: عبد العزيز (١٧٠٧).

المعجمة غيره، لكن في غيره عمران الحضين الشجري، لكن له حديث منكر، ومحمد بن الحضين الجزري، عن مزاحم بن العوام، روى عنه أحمد البزار و(هو أبو ساسان) بسينين مهملتين، وهو من كبار التابعين وشاعر فارس.

(قال: شهدت عثمان بن عفان رضي بالوليد بن عقبة) بن أبي معيط [واسم أبي معيط] (١) أبان بن أبي عمرو، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، (فشهد عليه حُمران) بضم الحاء المهملة كاتب عثمان رورجل آخر(٢)، فشهد أحدهما أنه رآه شربها) بهمزة قبل الهاء (يعني: الخمر وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها) بهمزة قبل الهاء، أي: يتقيأ الخمر.

(فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها) هلّه من دلالة اللزوم، فإن التقيؤ للشيء يلزم منه أن يكون شربه، وفيه دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب<sup>(۳)</sup>، ومذهبنا<sup>(٤)</sup> أنه لا يحد بمجرد ذلك<sup>(٥)</sup>؛ لاحتمال أن يكون شربها جاهلًا كونها خمرًا، أو مكرهًا عليها، أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحد ودليل مالك هنا قوي، فإن الصحابة أتفقوا على جلد الوليد بن عقبة في هذا الحديث، وقد

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل)، (م) بياض بمقدار ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٣) بل إن مذهب مالك أن من شهد على رائحته بأنها خمر فإنه يجلد. «المدونة» \$/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحاوى الكبير» ١٦/ ٤٠٩، «البيان» ١٢/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>ه) أنظر: «الحاوي الكبير» ١٣/ ٤٠٩، «البيان» ١٢/ ٥٢٨.

يجيب عنه أصحابنا، بأن عثمان علم شرب الوليد فقضى بعلمه، ولعله كان مذهبه الجواز في قضاء القاضي بعلمه في الحدود، أو يجاب بأنه شهد عنده غير حمران. وفيه من الفقه تلفيق الشهادتين إذا أدت إلى معنى واحد، فإن أحدهما شهد برؤية الشرب، والآخر بما يستلزم الشرب، كالشهادة على البيع والإقرار به، أو على القتل والإقرار به.

(فقال لعلي: أقم عليه الحد) فيه: الأستنابة في إقامة الحد (فقال عليً للحسن) ابنه (أقم عليه الحد)، فيه دلالة على أنه يجوز (١) للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، وهو رواية عن أحمد بن حنبل (٢) وإن لم يأذن له في التوكيل، ومذهب أبي حنيفة (٣) والشافعي (٤) ورواية عن أحمد: لا يجوز؛ لأنه أستنابه فيما يمكنه عمله، فلم يكن له أن (٥) يوليه من يجوز؛ لأنه أستنابه فيما يمكنه عمله، فلم يكن له أن (١) يوليه من يستنيبه (فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها) القار: البارد، وهو ضد الحار، وسيأتي تفسيره عن الأصمعي.

(فقال علي لعبد الله بن جعفر) بن أبي طالب بن عبد المطلب (أقم عليه الحد) الذي عليه (قال: فأخذ السوط فجلده) به (وعلي عليه يعد) عليه، فيه التصريح بأن عليًا هو الآمر لعبد الله، فكأنه غضب على الحسن من أجل توقفه، فيما أمره به على طريق الوكالة. قد يؤخذ من

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المغني» ٢٠٧/٧.

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٤/ ٤٤، أنظر: «المبسوط» ١١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٤/ ٩٨٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

قوله: (وعلي يعد) أن في حد الخمر عددًا معلومًا، وأنه لا يكتفىٰ بعدد الضارب، بل يعد معه من كان حاضرًا، (فلما بلغ) عبد الله في الحد (أربعين) سوطًا (قال:) علي رضي (حسبك) أي: أمسك كما في رواية مسلم (۱)، واعلم أنه وقع هنا، وفي رواية مسلم ما ظاهره أن عليًا جلد الوليد بن عقبة أربعين (۲)، ووقع في «صحيح البخاري» من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليًا حده ثمانين وهي قضية واحدة (۳).

قال القاضي عياض: المعروف من مذهب علي الجلد في الخمر ثمانين كما سبق عن «الموطأ»، ويجمع بين الرواية هنا وفي مسلم وبين رواية البخاري بما روي أنه جلده الأربعين بسوط له رأسان، فضربه برأسه أربعين، فيكون جملتها ثمانين (٤).

(جَلَد) بفتحات (النبي عَلَيْ أربعين) قال ابن حزم في «الإعراب»: صح أنه عَلَيْ جلد في الخمر أربعين، وورد من طرق لا تصح أنه جلد ثمانين (أحسبه) أي: أظنه (قال: وجلد أبو بكر أربعين) في الخمر كما تقدم وسيأتى.

(وعمر) في صدر من خلافته (ثمانين) قال ابن دحية في كتاب «وهج الجمر في تحريم الخمر»: صح عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله عليه جلد في الخمر ثمانين. وهذا لم يسبق إلىٰ

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٥/ ٥٥٥.

تصحيحه أحدهم، حكى ابن الطلاع أن في «تصنيف عبد الرزاق» أنه الله الله خلد في الخمر ثمانين.

(وكل) من الأربعين والثمانين (سنة) ثم قال: (وهذا أحب إلي) قال القاضي: يحتمل أن يكون (وهذا أحب إلي) عائدًا إلى الثمانين التي فعلها عمر ضيطية (١).

[٤٤٨١] (ثنا مسدد قال: ثنا يحيىٰ) بن سعيد (عن) سعيد (ابن أبي عروبة عن) عبد الله (الداناج) تقدم.

(عن حضين) بفتح الضاد المعجمة (بن المنذر، عن علي رضي المخمر جلد رسول الله على في الخمر) أربعين (و) جلد (أبو بكر) في الخمر (أربعين وكملها عمر) في صدر من خلافته (ثمانين) باجتهاده بعد أن استشار الصحابة، وقال علي: نرى أن تجعله ثمانين. كما سيأتي (وكل سنة) قال النووي: هذا دليل على أن عليًا كان معظمًا لآثار عمر في وأن حكمه وقوله سنة، وأمره حق، وكذلك أبو بكر، خلاف ما يقوله الشعة (٢).

(قال أبو داود: قال الأصمعي:) نسبة إلى أصمع بن مُظهر بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء (ول حارها من تولى قارها) أي: (ول شديدها) أي: شدة إقامة الحد والحركة فيه، والحريكون مع الحركة كما أن البرد يكون مع السكون (من تولى هينها) أي: الحكم في إمرة المسلمين، وتناول حلاوة ما فيها من الأمر والنهى وما فيها من اللذة،

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٥/٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) «مسلم بشرح النووي» ۲۱۹/۱۱.

والضمير عائد إلى الخلافة والإمارة، والمعنى: ليتولى عثمان هذا الحد بنفسه أو بعض أقاربه وخواصه الأدنين، والله أعلم.

([قال أبو داود](١): هذا كان سيد قومه حضين بن المنذر).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، وفي (ل) أنه ورد في نسخة بدونها.

# ٣٧ - باب إِذا تَتابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

كَذُكُوانَ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذا شَرِبُوا الخَمْرَ فَكُوانَ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذا شَرِبُوا الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فاقْتُلُوهُمْ » (١). شَرِبُوا فاقْتُلُوهُمْ » (١).

المُعَادُ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَادُ، عَنْ مُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ بهذا المُعْنَىٰ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي الخَامِسَةِ: « إِنْ شَرِبَها فَاقْتُلُوهُ ».

قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذا فِي حَدِيثِ أَبِي غُطَيْفٍ فِي الخامِسَةِ (٢).

٤٤٨٤ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عاصِمِ الأَنْطاكَيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ الواسِطيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ ». قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: « إِذَا شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ﴿ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾. وَكَذَا حَدِيثُ ابن أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٤٤)، وابن ماجه (۲۵۷۳)، وأحمد ۹۰،۹۳، ۹۰، ۱۰۱، والبيهقي ۸/۳۱۳.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢/ ١٣٦، والحاكم ٤/ ٣٧١، والبيهقي ٨/ ٣١٣. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٣٠٩).

النَّبي ﷺ وَكَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ والشَّرِيدِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِي ﷺ وَالنَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَفِي حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ مُعاوِيَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ: ﴿ فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَا فَتُلُوهُ ﴾ (١٠).

2400 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، قالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ: « مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ في الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ». فَأَيْ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ في الثَّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ». فَأَيْ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ في الثَّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ». فَأَيْ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَيْ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أَيْ بِهِ فَجَلَدَهُ، وَرُفِعَ القَتْلُ فَكَانَتْ رُخْصَةً.

قَالَ سُفْيانُ: حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ بهذا الحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ وَمُعَوَّلُ بْنُ راشِدٍ، فَقَالَ لَهُما: كُونا وافِدي أَهْلِ العِراقِ بهذا الحديثِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوىٰ هَذَا الْحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو غُطَيْفٍ الكِنْديُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢).

2٤٨٦ حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ مُوسَى الفَزارِيُّ، حَدَّثَنا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُلَيْهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عَلِي رَهِ قَالَ: لا أَدِي -أَوْ ما كُنْتُ لأَدِي- مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدّا إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّما هُوَ شَيء قُلْناهُ نَحْنُ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۲۱۳/۸، وابن ماجه (۲۰۷۲)، وأحمد ۲۹۱/۲، ۲۹۱، وابن الجارود في «المنتقیٰ» (۸۳۱).

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٠٣).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق (۱۷۰۸٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/١٦١، والبيهقي ٨/ ٣١٤. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧).

كَذَّكُمْ ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنا أُسامَةُ بْنُ دَاوُدَ الَهْرِي الِمصْرِي ابن أَخِي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَنا أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابن شِهابٍ حَدَّتَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنا أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابن شِهابٍ حَدَّتَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ: كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الآنَ وَهُوَ فِي الرِّحالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، فَبَيْنَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ: «اضْرِبُوهُ ». فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِيتَخَةِ –قَالَ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِيتَخَةِ –قَالَ ابن وَهْبِ: الجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ – ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُرابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَىٰ بِهِ فِي وَجُهِهِ (١).

26٨٨ - حَدَّثَنَا ابن السَّرْحِ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ ابن شِهابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَيِ النَّبِيُ عَلَيْ بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَىٰ فِي وَجْهِهِ التُرابَ، ثُمَّ أَصْحابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّىٰ قَالَ لَهُمُ: « ارْفَعُوا ». فَرَفَعُوا أَمْرَ أَصْحابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّىٰ قَالَ لَهُمُ: « ارْفَعُوا ». فَرَفَعُوا فَتُوقِي رَسُولُ اللهِ عَيْ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمارَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُلْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِما ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِما ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِما ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِما ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ (٢).

28۸۹ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا أُسامَةُ بْنُ زَيْدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ غَداةَ الفَتْحِ وَأَنا عُلامٌ شابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، فَأَيَّ بِشارِبٍ فَأَمَرَهُمْ غُلامٌ شابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، فَأَيَّ بِشارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِما فِي أَيْدِيهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَمَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَحَثَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ التُرابَ، فَلَمّا كَانَ أَبُو بَكُو أَيَ بِشارِبٍ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَحَثَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ التُرابَ، فَلَمّا كَانَ أَبُو بَكُو أَيَ بِشَارِبٍ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٤/ ٣٥١، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٢ه)-( ٥٢٨٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٥٥، والدارقطني ٣/ ١٥٧-١٥٨، والبيهقي ٨/ ٣١٩. وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٤٤٨٧).

فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبِيِّ عَيَّا الذي ضَرَبَهُ فَحَزَرُوهُ، أَرْبَعِينَ فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ ٱنْهَمَكُوا فِي الشُّرْبِ وَتَحاقَرُوا الْحَدُّ والعُقُوبَةَ. قالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ . وَعِنْدَهُ اللهاجِرُونَ الأَوَّلُونَ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ.

قالَ: وقالَ عَلِيُّ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ ٱفْتَرَىٰ، فَأَرَىٰ أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الفِرْيَةِ. قالَ أَبُو داؤدَ: أَدْخَلَ عُقَيْلُ بْنُ خالِدٍ بَيْنَ الزُّهْرِي وَبَيْنَ ابن الأَزْهَرِ فِي هنذا الحديثِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ عَنْ أَبِيهِ (١).

#### \* \* \*

[٤٤٨٢] (ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبان عن عاصم، عن أبي صالح) ذكوان السمان الزيات (عن معاوية بن أبي سفيان) واسم أبي سفيان صخر بن جندب (٢) القرشي الأموي، أحد الذين كتبوا لرسول الله على (قال: قال رسول الله على: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم) أي: أربعين جلدة (ثم إن شربوا) ثانيًا (فاجلدوهم، ثم إن شربوا) ثالثًا (فاجلدوهم) الحد (ثم إن شربوا) الخمر رابعًا (فاقتلوه).

رواه أحمد من رواية عبد الله بن عمرو، وزاد: قال عبد الله: آئتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله<sup>(٣)</sup>.

قال الترمذي: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي على في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على ، قال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٤٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ل)، (م)، وهو خطأ، وصوابه: حرب.

<sup>(</sup>T) «المسند» ۲/ ۱۹۱.

نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي على قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» قال: ثم أتي النبي على بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي على نحو هاذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هاذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا [نعلم بينهم](١) أختلافًا في القديم والحديث، وما تقوى بهاذا [ما روي](٢) عن النبي على من أوجه كثيرة أنه قال: «لا يحل دم آمرئ مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه »(٣).

[٤٤٨٣] (ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال بهذا المعنى) المتقدم (قال: وأحسبه قال في) المرة (الخامسة) عن الخمر (إن شربها فاقتلوه. قال أبو داود: كذا في حديث أبي غطيف) بضم الغين المعجمة، وفتح الطاء المهملة، مصغر، الهذلي ويقال: غطيف هو ابن الحارث، رواه عنه الطبراني في «الكبير»(٤)، أو غضيف بالضاد بدل

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): يقبله منهم.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل)، (م).

 <sup>(</sup>۳) أنتهى من «سنن الترمذي» بعد حديث (١٤٤٤).
 والحديث رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

<sup>(3) 1/357 (755).</sup> 

الطاء، عن عبد الله. وروى عن عمر أيضا حديثه في طهارة الحدث من كتاب الصلاة.

و(قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه) قال عبد الحق في «الأحكام»: رواية أبي داود: (في الخامسة) لا تصح إنما الصحيح: (في الرابعة)(۱). [٤٤٨٤] (ثنا نصر بن عاصم الأنطاكي) له رحلة ومعرفة (قال: ثنا يزيد بن هارون الواسطي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن) خاله (الحارث<sup>(۲)</sup> بن عبد الرحمن) القرشي العامري، عنه ابن أخيه بَسْ<sup>(۳)</sup>، وكان صدوقا صالحًا (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة هيه قال رسول الله عيه: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر محمد بن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» وفي باب في الكنى محمد بن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» وفي باب في الكنى منه: أبو الرمداء فأمر به فضربت عنقه (۵).

(قال أبو داود: وكذا في حديث عمر بن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبيه) أبي سلمة بن عبد الرحمن (بن أبي نعم (٦)) بضم النون

<sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطى» ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): عو.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ومعناها: حسب. أنظر «لسان العرب» مادة: بسس.

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ل): الرمْد. والمثبت من «الجرح والتعديل».

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٩/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) كذا في (ل)، (م)، وفيه سقط كبير بين عبد الرحمن وابن أبي نعم، هو كما في «سنن أبي داود»: (أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: إذا شرب

وإسكان العين المهملة البجلي، السيد الجليل الزاهد التابعي المشهور.

(عن ابن عمر، عن النبي على وذكر في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي على والشريد) بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء، وآخره (۱) الدال (عن النبي على الحديث بمعناه (وفي حديث الجدلي) بفتح الجيم، والدال المهملة منسوب إلى جديلة قيس (عن معاوية، عن النبي على قال: فإن (۲) عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه).

[880] (ثنا أحمد بن عبدة) بفتح العين، وسكون الباء الموحدة (الضبي) المصري شيخ مسلم (قال: ثنا سفيان، قال الزهري: أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب) ولد في أول سنة من الهجرة جعله ابن عبد البر من الصحابة (٣)، وغيره لم يثبته من الصحابة، بل جعله في الطبقة الثانية من تابعى الشام.

(أن النبي على قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في روايته: عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه) زاد أحمد في روايته: قال الزهري: فأتي رسول الله على بسكران في الرابعة فخلى سبيله (٤). قال البغوى: في قوله على في الأحاديث المتقدمة: (فاقتلوه)، هذا

الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث ابن أبي نعم).

<sup>(</sup>۱) في (م): وآخر، وفي (ل): حر.

<sup>(</sup>۲) في هامش (ل): إن. وفوقها (خ).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» ٣/ ٣٣٦ (٢١٢٤).

<sup>(3) «</sup>المسند» ۲/ ۲۹۱.

أمر لم يذهب إليه أحد من العلماء قديمًا ولا حديثًا أن شارب الخمر يقتل (١).

(فأتي برجل قد شرب) الخمر (فجلده، ثم أتي به) قد شرب الخمر (فجلده، ثم أتي به فجلده) في الثالثة قد شرب (فجلده، ثم أتي به فجلده) في الرابعة (ورفع) عنه (القتل، وكانت) هله القتلة الجلدة الرابعة، (رخصة) بالنصب خبر كان، رواية البزار: وكان ذلك ناسخًا للقتل (٢). وروى النسائي من حديث جابر: فضرب رسول الله على نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع (٣).

(قال سفيان:) بن عيينة (حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر) السلمي (ومُخَوَّل) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الواو (بن راشد) النهدي (فقال لهما: كونا وافدي) أي: واردي (أهل العراق)، رسولين إليهم، والجمع وفد، مثل صاحب وصحب (بهذا الحديث) فبلغاهم إياه ففعلوا ذلك.

[٤٤٨٦] (ثنا إسماعيل بن موسى الفزاري) صدوق شيعي (قال: ثنا شريك) بن عبد الله النخعي (عن أبي حَصين) بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين، عثمان بن عاصم (عن عمير بن سعيد) النخعي متفق عليه (عن علي في قال: لا أدي (3) -أو ما كنت لأدي (6) - من أقمت

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» ۱۰/ ۳۳٤.

<sup>(</sup>٢) «البحر الزخار» ١٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۳) «السنن الكبرئ» ۳/ ۲۵۷.

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): أدري.

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (م): أدري.

عليه حدًّا) فيموت وأجد<sup>(۱)</sup> في نفسي منه (إلا شارب الخمر) زاد مسلم؛ لأنه إذا مات وديته (۲).

(فإن رسول الله على لم يسن فيه شيئًا) أي: حدًّا محدودًا يدل على أن ما كان فيه حد محدود فأقامه الإمام على وجهه فمات المحدود بسببه لم يلزم الإمام شيء منه لا عليه ولا على عاقلته، ولا بيت المال، وهذا مجمع عليه؛ لأن الإمام قام بما وجب عليه، والميت قتيل الله، وأما حد الخمر فقد ظهر أن رسول الله على لم يحد فيه حدًّا معلومًا (إنما هو شيء قلناه نحن) معاشر الصحابة وقصرناه على عدد محدود وهو الثمانون، فوجد على نفسه من ذلك شيئًا.

[٤٤٨٧] (ثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم المصري، ثقة فقيه (قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر) بن عوف الزهري ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، شهد حنينًا، قال النسائي: لا نعلم أن الزهري سمع من عبد الرحمن بن أزهر شيئًا. وروى الحديث عن عبد الرحمن بن أزهر بن عبد يغوث.

(قال: كأني أنظر إلى رسول الله على الآن) مبالغة في تحقق ما رواه (وهو في الرحال) بالحاء المهملة، أي: مساكن القوم (يلتمس رحل) أي: مسكن (خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: ألا أضربوه) إنما يأمر بضربه إذا شهدت بينة أو أعترف المضروب (فمنهم من) أي: منهم جماعة (ضربه) أي: ضربوه

<sup>(</sup>١) في (ل): فآخذ. والمثبت من (م).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۷۰۷).

(بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمتيخة) بكسر الميم، وتشديد المثناة فوق، وسكون المثناة تحت، ثم خاء معجمة، وقيل: بفتح الميم، مع التشديد، أصلها من متخ الله رقبته بالسهم [ومتخه] (۱) إذا ضربه بالجريد، وقيل: من متخه بالعذاب (۲).

قال أبو سليمان: كذا قال: الميتخة الياء الساكنة قبل الفوقانية، وهي أيضا المتيخة بالتاء من فوق قبل الياء، وسميت متيخة؛ لأنها تتوخ أي: تأخذ في المضروب في قولك: تاخت أصبعي في الطين (٣).

(قال ابن وهب:) هي (الجريدة الرطبة) وفي رواية الطبراني من رواية أزهر بن عبد الرحمن: فضربوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم (٤). كما في الرواية الآتية (ثم أخذ رسول الله ﷺ ترابًا من الأرض فرمي به في وجهه) مبالغة في إنكار فعله، كما أمر بأن يحثى التراب في أفواه النائحات، ويحتمل أن يراد برمي التراب في وجهه أن الحاصل من وطئه الخبيثة فلا ينتسب إليه الولد، ولا يلحق به.

[٤٤٨٨] (ثنا ابن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد) بن سالم المهري.

(عن عقيل) بضم العين مصغر، ابن خالد بن عقيل بفتح العين الأيلي مولى عثمان بن عفان، حافظ جليل، حدث عن التابعين، قال شيخنا ابن

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في (ل)، (م)، أثبتناها من «اللسان» ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٤/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٣/ ٢٩٤.

<sup>(3) &</sup>quot;المعجم الكبير" ١/ ٣٣٥ (١٠٠٣)، "المعجم الأوسط» ٢/ ٢٥٨ (١٩١٦).

حجر: هو ثبت حجة (١). ليس لهم عُقيل بالضم غير عقيل هذا، ويحيى بن عقيل وعقيل بن صالح (أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر، أخبره عن أبيه) عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف.

(قال: أتي رسول الله على بشارب) خمر (وهو بحنين فحثا) أي: رمى. كما في الرواية السابقة، يقال: حثا يحثو ويحثي لغتان (في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم) من عصا، وجريد وأطراف ثياب، ونحو ذلك على ما تقدم (حتى قال لهم: ارفعوا) أيديكم عن الضرب (فرفعوا. فتوفي رسول الله على زاد الطبراني: وتلك سنته (۲).

(ثم جلد أبو بكر رضي في الخمر أربعين) جلدة (ثم جلد عمر رضي أربعين) بعده (صدرًا من إمارته) أي: من أول زمن إمارته (ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين) أي: حد الخمر وحد الأفتراء (كليهما) بسكون الياء، ولغة كنانة بالألف بدل الياء، أعربه إعراب المقصور (ثمانين و) جلد أيضا (أربعين) مرة أخرى (ثم أثبت معاوية الحد ثمانين).

وفي نسخة زيادة حديث أوله:

[٤٤٨٩] (ثنا الحسن بن علي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن [بن أزهر] (٣) قال: رأيت رسول الله علله عن الزهري، عن عبد الرحمن الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد،

<sup>(</sup>۱) «تقریب التهذیب» (٤٦٦٥).

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» ١/ ٣٣٥ (١٠٠٣)، «المعجم الأوسط» ٢/ ٢٥٨ (١٩١٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

فأتي بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثا رسول الله ومنهم من ضربه بنعله، وحثا رسول الله التراب، فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي الذي ضرب، فحزروه أربعين، فضرب [أبو بكر] (١) أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد أنهمكوا في الشرب، وتحاقروا الحد والعقوبة. قال: هم عندك فسلهم. وعنده المهاجرون الأولون، فاجتمعوا على أن يضرب ثمانين، وقال علي: إن الرجل إذا شرب أفترى فأرى أن يجعله حد الفرية. قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين (٢) الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر، عن أبيه) نسخة.

(إذا شرب الخمر فاجلدوه) أربعين جلدة (فإن عاد) الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، [فإن عاد]<sup>(٣)</sup> (الرابعة فاقتلوه) لفظ رواية أحمد: «ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه »<sup>(٤)</sup> وهو بيان لقوله: (فاقتلوه) يعني: بضرب عنقه، وهو منسوخ بحديث: «لا يحل دم آمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » كما تقدم.

(قال أبو داود: وكذا) في (حديث سهيل) بن أبي صالح (عن) أبيه (أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة رها النبي: ) أنه قال:

<sup>(</sup>١) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «المسند» ٤/ ٩٦.

(إن شربوا) قال المنذري: وقع لنا حديث سهيل من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن سهيل. وفيه قال: فحديث ابن المنكدر فقال: قد ترك ذاك، قد أتي رسول الله على بابن لعثمان فجلده ثلاثًا، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ولم يزد، قال: وكذا حديث ابن أبي نعم، وحديث عبد الله بن عمر.

#### 

## ٣٨ - باب فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ

٤٤٩٠ - حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ -يَعْني: ابن خالِدٍ- حَدَّثَنَا الشَّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزامٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي المُسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ (١).

#### \* \* \*

## باب في إقامة الحد في المسجد

[ ١٤٤٩] (ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا صدقة بن خالد) القرشي، مولى أم البنين أخت معاوية (قال: ثنا محمد بن عبد الله) بن المهاجر (الشعيثي) بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وبعد ياء التصغير ثاء مثلثة، من شعيث بلعنبر، وثقه دحيم (عن زفر بن وثيمة) بفتح الواو، وكسر الثاء المثلثة، ابن مالك المصري، وثقه ابن معين (٢) ودحيم.

(عن حكيم بن حزام رضي الله على الله الله على أن يستقاد) أي: يؤخذ القود (في المسجد) من القاتل، رواية الترمذي: « لا تقام الحدود في المسجد» (٣) ولفظ ابن ماجه: نهى أن يجلد الحد في المسجد (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٣/ ٤٣٤، والدارقطني ٣/ ٨٥، والحاكم ٤/ ٣٧٨، والبيهقي ٨/ ٣٢٨. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تاریخ دمشق» ۱۹/ ۶۵.

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۱٤٠١).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲۲۰۰).

فيه: النهي عن قتل القاتل بمن قتله في المسجد، وبه قال أبو حنيفة (۱) ومالك (۲) والشافعي (۳) وأحمد (٤)، وكان ابن أبي ليلى يرى إقامته في المسجد (۵)، والحديث حجة عليه؛ ولأن المساجد لم تبن لهاذا، ولا نأمن أن يحدث من المحدود حدث في المسجد فينجسه ويؤذيه، وقد أمر الله تعالى بتطهيره، قال الله تعالى: ﴿أَن طَهِرا بَيْتِيَ ﴾ (٦) (وأن تنشد فيه الأشعار) (٧)؛ لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى (وأن تقام فيه) شيء من (الحدود) لما تقدم؛ ولأن عليا أتي بسارق فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده (٨).



<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» ۱۰۷/۱٦، «بدائع الصنائع» ٧/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) «المدونة» ٤/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٨/ ٩٨٣.

<sup>(</sup>٤) «مسائل الكوسج» (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «لأم» ٨/ ٣٨٩، و«الأوسط» ١٢/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) بعدها في (ل): أو أن وفوقها: خ.

<sup>(</sup>A) رواه ابن أبى شيبة ١٠/ ٤٢ (٢٩٢٣٩).

## ٣٩ - باب فِي التَّعْزير

ا عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهْمَنِ بْنِ جابِرِ بْنِ بَكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُمَنِ بْنِ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَداتٍ إِلاَّ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَداتٍ إِلاَّ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَلَى » (١٠).

١٤٩٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَنَهُ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، قالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا بُرْدَةَ الأَنْصاريَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ. فَذَكَرَ مَعْناهُ (٢).

#### \* \* \*

# باب في التعزير

[٤٤٩١] (ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير) بضم الباء مصغر (ابن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله) أبي عتيق.

(عن أبي بردة) بن نيار رسول الله على قال: لا يجلد فوق عشر جلدات) بفتح اللام وإسكانها (إلا في حد من حدود الله تعالىٰ) ذهب إليه من أصحابنا ابن سريج وأبو على الطبري وابن أبي هريرة، وصاحب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۸۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۸۵۰)، ومسلم (۱۷۰۸).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

«التقريب»، وقال: الخبر صحيح ولو بلغ الشافعي لقال به(۱).

وقال البيهقي: هو أحسن (٢). ونص عليه أحمد (٣) في مواضع ما يصار إليه، واختاره البغوي في «تعليقه»، ودعوى النسخ فيه بعيد.

قال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام (٤)؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم (٥) بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال [إلى عمر بن الخطاب] (٢) فضربه مئة وحبسه، وكلم فيه فضربه مئة أخرى.

ولا يبلغ به عند الشافعي أدنى الحدود، أي: في حق المعزر على الأصح، لا أقل الحدود مطلقًا، وعند أبي حنيفة لا يبلغ به أدنى حد مشروع (٧).

[٤٤٩٢] (ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب (^) قال: أخبرني عمرو أن بكير) بن عبد الله (بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار) بالسين المهملة الهلالي.

(قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر أن أباه) جابر بن عبد الله (حدثه أنه

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوى» ۱۳/ ۶۳۹، «البيان» ۲۱/ ۵۳۲، «الروضة» ۱۷٤/۱۰.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرىٰ» ۱٤٢/۱۰.

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد» برواية ابنه صالح ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الذخيرة» ١٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، وأثبتناه من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «المبسوط» ٢٤/ ٣٥.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من «سنن أبي داود».

سمع أبا بردة) بن نيار (الأنصاري يقول: سمعت رسول الله عليه يقول. فذكر معناه) أي: معنى الحديث الذي قبله.

## ٤٠ - باب فِي ضَرْب الوَجْهِ في الحَدِّ

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِهِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ» (١).

#### \* \* \*

# [باب في ضرب الوجه في الحد]<sup>(٢)</sup>

[4898] (حدثنا أبو كامل) الجحدري (قال: ثنا أبو عوانة، عن عمر ابن أبي سلمة، عن أبيه) أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن [بن عوف] (٣) التابعي، (عن أبي هريرة، عن النبي على قال: إذا ضرب أحدكم فليتق التابعي، كذا رواية مسلم (٤)، وفي رواية للبخاري: نهى أن تضرب الصورة (٥). وزاد مسلم في روايته: «فإن الله خلق آدم على صورته »(١) قال المزني في «المختصر»: ويتقي الجلاد الفرج والوجه (٧). وفي الحديث: «البينة وإلا حد في ظهرك (٥)» وفي قول للشافعي: ويتقي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۹۹)، ومسلم (۲۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) الترجمة ليست في النسخ، أثبتناها من «السنن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢٦١٢/١٢).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٥٥٤١).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٢٦١٢) (١١٥).

<sup>(</sup>V) «مختصر المزنى» ٥/١٧٦.

<sup>(</sup>A) رواه البخاري (۲۲۷۱، ۲۷۷۷) من حديث ابن عباس.

الرأس؛ فإنه موضع شريف، وقيل: مقتل والأصح -وعزاه الرافعي للأكثرين- المنع؛ لما رواه ابن أبي شيبة عن أبي بكر في أنه قال للجلاد: أضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس أ. وذكره أبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن» من طريق المسعودي (٢).

آخر كتاب الحدود [بحمد الرحيم الودود]<sup>(۳)</sup> وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الركع السجود، وسلم تسليما<sup>(٤)</sup> كثيرًا.

<sup>(</sup>۱) «المصنف» ٦/٥ (٢٩٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) «أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص الرازي ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل).





# المنابع المناب







### ٤٠ - كتاب الدبات

# ١ - باب النَّفْس بالنَّفْس

ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن مُوسَىٰ-، عَنْ عَلَى ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ - وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ - فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فُودي بِمِائَةِ وَسْقِ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمّا بُعِثَ النَّبِي عَلَيْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا: آدْفَعُوهُ إِلَيْنَا فَلَمّا بُعِثَ النَّبِي عَلَيْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا: آدْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ. فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِي عَلَيْ فَأَتَوْهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم لَلْهُ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَّيْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَّبِي الْمَيْعُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱۸/۸، وابن أبي شيبة ۱۱/۳۲-۳۲۱ (۲۸۰۶۹)، والبزار في «المسند» ۱۱/۱۱ (٤٧٧٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۲۱۲/۱۱ (۲۲۸) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۲۱/۱۱ (۲۲۸)، والدارقطني ۳/۸۹، والبيهقي ۲۸/۸ من طريق عبيد الله، به.

# ﴿ بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّخْيَا ٱلنِّحَيْدُ ﴾

كتاب: الديات

\* \* \*

## باب النفس بالنفس

[٤٤٩٤] (ثنا محمد بن العلاء) [قال: (ثنا] (١) عبيد (٢) الله) بالتصغير (ابن موسىٰ) العبسي، أحد الأعلام (عن علي بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قريظة والنضير) قبيلتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب علىٰ نسبهم إلىٰ هارون أخي موسىٰ عليهما السلام.

(وكان النضير أشرف من قريظة) وأعظم منزلة، وكانت النضير قهرت قريظة واستعلت عليها في الجاهلية (فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به) وأقيم عليه الذي أمر الله تعالىٰ به في التوراة، كما قال تعالىٰ: ﴿وَكُنْبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (٣) سواء كان دونه أو أفضل منه وأشرف (وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة) لم يقتل

وصححه ابن الجارود في «المنتقىٰ» (۷۷۲)، وابن حبان ۲۱/ ٤٤٢ (٥٠٥٧)، وابن حبان ۲۱/ ۲۹ (۲۱)، وقال الحافظ والحاكم ٢٤/ ٣٦٦- ٣٦٧، والضياء في «المختارة» ٢١/ ٢٩ (٢١)، وقال الحافظ الذهبي في «المهذب» (١٢٣٣٨): علي بن صالح اُحتج به مسلم.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>١) في (م): (ابن).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٥.

به، وأخذت الدية، وإن لم يرض مستحق القتل إلا بالقصاص (فودي) بضم الفاء، وكسر الدال، أي: أعطي المستحق لدم القتيل فداءه (بمائة وسق) بفتح الواو، وكسرها لغتان، وإن لم يرض المستحق، وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فيهما الدية، فخالفوا حكم الله [تعالى (من تمر)](۱)؛ لأنه كان أكثر أموالهم، وأفضل أقواتهم، والتنكير في التمر يدل على أنه لا يشترط أعلى أنواع التمر، بل أي تمر كان وإن كان رديئًا.

(فلما بعث النبي على قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا) لبني النضير (ادفعوه) يعني: القاتل (إلينا نقتله) بجزم اللام جواب الأمر، رواية النسائي: لنقتله (۲). بزيادة اللام [ونصب اللام] (۳) الأصلية برأن) المقدرة (فقالوا) لهم (بيننا وبينكم النبي على وذلك بعد أن اختلفوا، وكادت الحرب تهيج بينهما، ثم اصطلحوا على أن يجعلوا رسول الله يليهم، كما رواه الطبراني وأحمد (٤)، لكن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات (٥).

(فأتوه) يعني: القبيلتين، زاد أحمد والطبراني: فأخبر الله رسوله

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في «السنن الكبريٰ» ٤/٢١٧، و«المجتبيٰ» ٨/٨١: (نقتله) بغير لام.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ١٠/ ٣٠٢ (١٠٧٣٢)، «المسند» ١/ ٢٤٦ (٢٢١٢) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٦/٧. وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٠٩٧٥).

بأمرهم كله وما أرادوا<sup>(۱)</sup> (فنزلت) هانيه الآية: (﴿ وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيّنَهُم بِالْمِهِم كله وما أرادوا<sup>(۱)</sup> (فنزلت) هانيه الأحاديث بألقِسطُ ﴾ أي: بالعدل والاحتياط، كما حكم بالرجم في الأحاديث المتقدمة (والقسط) المأمور به (النفس بالنفس) تعلق أبو حنيفة وغيره بهذا فقالوا: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس (۲). وحجة الشافعي (۳) والجمهور قوله ﷺ: « لا يقتل مسلم بكافر » (٤) وأيضًا فإن هاذا الحديث وغيره يدل على أن الآية إنما نزلت في الرد على اليهود في المفاصلة بين قريظة والنضير وغيرهما من القبائل، وقال الشافعية: هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.

(ثم نزلت: ﴿أَفَحُكُم الْجَهِلِيَةِ﴾) منصوب بما بعده، وهو (شم نزلت: ﴿أَفَحُكُم الْجَهِلِيَةِ﴾) منصوب بما بعده، وهو (﴿يَبْغُونَ﴾)، وقرأ ابن وثاب والنخعي: (أفحكم) بالرفع، على معنى (٥) يبغونه (٦)، فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله:

قد أصبحت أم الخيار تدَّعي على على المنع (v)

<sup>(</sup>۱) «المسند» ۲/۲۶۱، «المعجم الكبير» ۲۰۲/۱۰ (۱۰۷۳۲).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٥/١٥٧، «بدائع الصنائع» ٧/ ٢٣٧، «تبيين الحقائق» ٦/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحاوي الكبير» ١١/١١، «نهاية المطلب» ١٢/١٦، «البيان» ١١/٥٠٦-٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١١١) من حديث على.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) انظر: «مختصر في شواذ القرآن» ص٣٩، «المحتسب» ١/٢١٠-٢١١.

<sup>(</sup>V) ذكره سيبويه في «الكتاب» ١/ ٨٥، وابن هشام في «مغنى اللبيب» ص٢٦٥.

فيمن روى (كله) بالرفع، وقيل: ليس المراد بالحكم نفس الحكم؛ بل المراد الحاكم، والحكم والحاكم واحد، وكأنكم تريدون به الكاهن وما أشبهه من حكام الجاهلية، فيكون المراد بالحكم الشياع والجنس، إذ لا يراد به حاكم بعينه، وقرأ ابن عامر: (تبغون) بالمثناة من فوق (۱)، وروى سفيان بن عيينة، عن [ابن] (۲) أبي نجيح، عن طاوس قال: كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض [فيقرأ هاذِه الآية: ﴿أَفَحُكُم المُهْهِلِيَةِ يَبْغُونَ ﴾ (۳). وكان طاوس يقول: ما لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض ولده على بعض المد أن يفضل مثله (۵)، وكرهه الثوري وابن المبارك وإسحاق، وأجاز ذلك مالك والشافعي (۱).

(قال أبو داود: قريظة والنضير جميعًا من ولد هارون النبي الطّيِّلا) فنسبهما واحد، ودينهما واحد، وبلدهما واحد، فلا يفضل بعضهم في الدية وغيرها.

#### 

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» ٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل): (م)، أثبتناها من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في «التفسير» ٤/ ١٤٩٩ (٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (١٣٣١)، رواية عبد الله (١١٦٩)، (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ١٤٢/٤- ١٤٣، «التمهيد» ٧/ ٢٢٥- ٢٢٧، «الحاوى الكبير» ٧/ ٥٤٤.

# ٢ - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

2890 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ -يَعْني: ابن إِيادٍ - حَدَّثَنا إِيادُ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: ٱنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لأَبِي: « ابْنُكَ هذا؟ ». قالَ: إي وَرَبِّ الكَعْبَةِ. قالَ: « حَقَّا؟ ». قالَ: أَشْهَدُ بِهِ. قالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي وَمِنْ حَلْفِ أَبِي عَلَيْ. ثُمَّ قالَ: « أَما إِنَّهُ لا يَجْنى عَلَيْكَ وَلا تَجْني عَلَيْهِ ».

وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِىٰ ﴾ (١٠).

\* \* \*

## باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه

[8840] (ثنا أحمد بن) عبد الله بن (يونس) اليربوعي الحافظ شيخ الشيخين (قال: ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن إياد) بن لقيط السدوسي، متفق عليه (ثنا إياد، عن أبي رمثة) بكسر الراء، وسكون الميم، وبالثاء المثلثة، واسمه رفاعة بن يثربي بفتح الياء تحتها نقطتان، وسكون الثاء المثلثة، وبالراء، والباء الموحدة، التيمي، من تيم الرباب بكسر الراء، وتخفيف الباء الموحدة الأولى.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ٤٧٢، وأحمد ٢/ ٢٢٦، ٢٢٧، والدارمي ٣/ ١٥٤٣-١٥٤٣ (١١٤٠)، (الله الله ٢/ ٣٦٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢/ ٣٦٦ (١١٤٠)، والطبراني ٢/ ٢٧٩، ٢٨١ (٧١٤، ٧٢٠، ٢٧٤)، والبيهقي ٨/ ٢٧، ٣٤٥ من طرق عن إياد بن لقيط العجلى، به.

وصححه ابن حبان ٢٣٧/١٣ (٥٩٩٥)، والحاكم ٢٢٢/٢، وابن الملقن في «البدر المنير» ٨/٤٧٢، وفي «الصحيحة» (٧٤٩).

(قال: أنطلقت مع أبي) اليثربي (نحو النبي على ثم إن رسول الله على قال لأبي: أبنك هاذا؟) بهمزة الاستفهام المفتوحة، وحذفت همزة الوصل التي في (ابنك)؛ لأن القاعدة أن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل (۱) المكسورة حذفت همزة الوصل (۲)، استغناء بهمزة الاستفهام، الوصل (۱) المكسورة حذفت همزة الوصل (۲)، استغناء بهمزة الاستفهام، نحو: (أبنك هاذا؟) وكقوله تعالى: ﴿أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَبِنَكُ هَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(قال: إي ورب الكعبة) فيه: جواز الحلف من غير استحلاف [(قال: حقًا؟) مصدر مؤكد لغيره، والتقدير: أتحقه حقًا، وقولنا موكد لغيره. لأن الجملة قبله تصلح أن للحقيقة ولغيرها؛ لأن قوله قبله أن ورب الكعبة هو ابني، يحتمل أن يريد ابني حقيقة، ويحتمل أن يريد المجاز، على معنى أنه عندي في المحبة والشفقة عليه بمنزلة ابني، فلهذا قال بعده: «حقًا» ليدفع المجاز قبله، فعلى هذا صار حقًا مؤكدًا لما قبله، ودافعًا للمجاز فيه.

(قال: أشهد به. فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكًا) حال مؤكدة للعامل؛

<sup>(</sup>١) في النسختين: الأستفهام. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ل): الأصل.

<sup>(</sup>٣) الصافات: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» ٨/ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

لأنها دلت على معنى العامل فيها وهو الضمير في (تبسم) وخالفته لفظًا وإن كان معناهما واحدًا (١)؛ فإن التبسم هو الضحك، قال الزجاج: أكثر ضحك الأولياء التبسم (٢). فقوله: «ضاحكًا»، أي: متبسمًا، وقالت عائشة: ما رأيت رسول الله على ضاحكًا، حتى أرى لهواته، إنما كان يتبسم (٣). وكان تبسمه على تعجبًا.

(من ثبت) بفتح المثلثة، وإسكان الموحدة، أي: من ثبوت (شبهي في أبي ومن حلف أبي) أنني ابنه وهو لا يستحلفه (عليً) أني ابنه (ثم قال: أما إنه) بكسر الهمزة (لا يجني عليك) أي: لا تؤاخذ بجنايته (ولا تجني عليه) أي: ولا أنت تؤاخذ بجنايته، وإنما يؤاخذ كل أحد بجناية نفسه، ويدل علىٰ هذا ما بعده.

(ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَكُ ﴾) أي: لا تؤاخذ نفس آثمة بإثم أخرى ، يعني: لا يؤخذ أحد بذنب أحد، ولا يؤاخذ أحد بجريرة أخيه ولا أمه ولا أبيه، كما كثر وقوعه في ظلمة أهل هذا الزمان، إذا جنى أحد جناية وهرب يطالب به أبوه وأخوه (٤) وعمه وذووه.

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): واحد. والجادة ما أثبتاه.

<sup>(</sup>٢) «معانى القرآن وإعرابه» ١١٢/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٠٩٢)، ومسلم (١٦/٨٩٩).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

## ٣ - باب الإِمام يَأْمُرُ بِالعَفْو في الدَّم

عَنِ الْحَاتَ عَنْ الْمُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَخْبَرَنَا كُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فَضَيْلٍ، عَنْ شُفْيانَ بْنِ أَبِي العَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْحَزاعِي أَنَّ النَّبِي ﷺ الْحَارِثِ بْنِ فَضَيْلٍ، عَنْ شُفْيانَ بْنِ أَبِي العَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْحَزاعِي أَنَّ النَّبِي الْحَقْقَ، وَإِمَّا قَالَ: « مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَغْفُو، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذُ الدِّيةَ، فَإِنْ أَرادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ وَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ » (١).

كَوْبَ بَنْ مَعْدِ اللهِ الْمَوْنَ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَوْنَ ، مَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيء فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالعَفْوِ (٢).

كَلَّمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي عَلَیْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي عَلَیْ عَهْدِ النَّبِي عَلَیْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي عَلَیْ فَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَیٰ عَهْدِ النَّبِي عَلَیْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي عَلَیْ فَقَالَ فَدَفَعَهُ إِلَیٰ وَلِی المَقْتُولِ، فَقَالَ القاتِلُ: یا رَسُولَ اللهِ والله ما أَرَدْتُ قَتْلَهُ. قالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ لِلْوَلِیِّ: « أَما إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النّارَ ». قالَ: فَخَلَیٰ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النّارَ ». قالَ: فَخَلَیٰ سَیدِلَهُ. قالَ: وَکَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَحَرَجَ یَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمّی: ذا النّسْعَةِ (٣).

٤٤٩٩ - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الجُشَمي، حَدَّثَنا يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، حَدَّثَنا خَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ العائِذي، حَدَّثَني عَلْقَمَةُ بْنُ وائِلِ، حَدَّثَني وائِلُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲٦٢٣)، وابن أبي شيبة ١٤/ ٣٣٠ (٢٨٥٧٥)، وأحمد ٣١/٤، والدارمي ٣/ ١٥١٧ (٢٣٩٦)، وابن الجارود في «المنتقىٰ» (٧٧٤)، والطبراني ٢٢/ ١٥٩٩–١٩٠ (٤٩٤–٤٩٧)، والدارقطني ٣/ ٩٦، والمزي في «تهذيب الكمال» ١١/ ١٧٦–١٧٧ من طريق الحارث بن فضيل، به.

وضعفه الألباني في «الإرواء» ٧/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ٨/ ٣٧، وابن ماجه (٢٦٩٢). وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٤٠٧)، والنسائي ٨/١٣، وابن ماجه (٢٦٩٠) وصححه الألباني.

حُجْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي عَيْقِ إِذْ جَيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ، قَالَ: فَدَعا وَلِي المُقْتُولِ فَقَالَ: «أَتَعْفُو؟ ». قَالَ: لا. قَالَ: «أَفَتَقْتُلُ؟ ». قَالَ: «أَفَتَقْتُلُ؟ ». قَالَ: «أَنَعْفُو؟ ». قَالَ: لا. قَالَ: لا. قَالَ: «أَفَتَقْتُلُ؟ ». قَالَ: «أَنَعْفُو؟ ». قَالَ: «أَفَقْتُلُ؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ بِهِ ». فَلَمّا كَانَ فِي الرّابِعَةِ قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ ». قَالَ: فَعَفا عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ ». قَالَ: فَعَفا عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ ». قَالَ: فَعَفا عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ ».

خَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنا يَغْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ، قالَ: حَدَّثَني جامِعُ بْنُ مَطَرٍ، حَدَّثَني عَلْقَمَةُ بْنُ وائِلِ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ (٢).

20.۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائي، حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ عَطَاءِ الواسِطي، عَنْ سِماكِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: جاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي ﷺ بِحَبَشِي فَقالَ: إِنَّ هِنَا قَتَلَ ابن أَخَي. قالَ: «كَيْفَ قَتْلْتُهُ؟ ». قالَ ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالفَأْسِ وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ. قالَ: «هَلْ لَكَ مالٌ تُؤدي دِيَتَهُ؟ ». قالَ لا. قالَ: «فَمَوالِيكَ «أَفْرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النّاسَ تَجْمَعُ دِيتَهُ». قالَ لا. قالَ: «فَمَوالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟ ». قالَ: لا. قالَ لِلرَّجُلِ: «خُذْهُ ». فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلُهُ فَقالَ رَسُولُ اللهِ يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟ ». قالَ: هُو ذَا يُعْمُ فِي الرَّجُلُ حَيْثُ يَسْمَعُ قَوْلُهُ، فَقالَ: هُو ذَا فَمُرْ فِيهِ ما شِئْتَ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسِلْهُ وقالَ مَرَّةً: دَعْهُ عَبُوءُ بِإِنْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَةً فَمُرْ فِيهِ ما شِئْتَ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسِلْهُ وقالَ مَرَّةً: دَعْهُ عَبُوءُ بِإِنْمُ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النّارِ ». قالَ: فَأَرْسَلَهُ ").

20٠٢ - حَدَّقَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّقَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَي أَمامَةَ بْنِ سَهْلِ قالَ: كُنّا مَعَ عُثْمانَ وَهُوَ خَصُورٌ فِي الدّارِ وَكانَ فِي الدّارِ مَدْخَلُ مَنْ أَي أُمامَةَ بْنِ سَهْلٍ قالَ: كُنّا مَعَ عُثْمانَ وَهُوَ خَصُورٌ فِي الدّارِ وَكانَ فِي الدّارِ مَدْخَلُ مَنْ عَلَى البَلاطِ، فَدَخَلَهُ عُثْمانُ فَخَرَجَ إِلَيْنا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ مَنْ عَلَى البَلاطِ، فَدَخَلَهُ عُثْمانُ فَخَرَجَ إِلَيْنا وَهُو مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَواعَدُونَني بِالقَتْلِ آنِفًا. قُلْنا: يَكْفِيكَهُمُ الله يا أَمِيرَ اللوَّمِنِينَ.

قالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونَني؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « لا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِئٍ مُسْلِمٍ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٦٨٠). (۲) ، (۳) السابق.

إِلاَّ بِإِحْدَىٰ ثَلاثٍ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلام أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصانِ أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ». فَواللَّهِ ما زَنَيْتُ فَي جِاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلام قَطُّ وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِيني بَدَلاً مُنْذُ هَداني اللهُ وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا فَبِمَ يَقْتُلُونَني (١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ رضي الله عنهما تَرَكا الْخَمْرَ في الجاهِلِيَّةِ.

20.٣ حدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، فَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قالَ: سَمِعْتُ زِيادَ بْنَ ضُمَيْرَةَ الضَّمْرِي ح، وَحَدَّثَنا وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَهْبُ بْنُ بَيانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الهَهْداني قالا: حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَي الزِّنادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُ سَمِعَ زِيادَ بْنَ سَعْدِ بْنِ ضَمَيْرَةَ السُّلَمي - وهنذا حَدِيثُ وَهْبٍ وَهُو أَتَمُّ - يُحَدِّثُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ ضُمَيْرَةَ السُّلَمي - وهنذا حَدِيثُ وَهْبٍ وَهُو أَتَمُّ - يُحَدِّثُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ مُوسَىٰ: وَجَدِّهِ وَكَانا شَهِدا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَا، ثُمَّ رَجَعْنا إِلَىٰ حَدِيثِ وَهْبٍ أَنَّ مُوسَىٰ: وَجَدِّهِ وَكَانا شَهِدا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَا، ثُمَّ رَجَعْنا إِلَىٰ حَدِيثِ وَهْبٍ أَنَّ مُوسَىٰ: وَجَدِّهِ وَكَانا شَهِدا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَا، ثُمَّ رَجَعْنا إِلَىٰ حَدِيثِ وَهْبٍ أَنَّ مُوسَىٰ: وَجَدِّهِ وَكَانا شَهِدا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَا، ثُمَّ رَجَعْنا إِلَىٰ حَدِيثِ وَهْبٍ أَنَ وَلَاكُ أَوَّلُ غِيرٍ قَضَىٰ بِهِ مُوسَىٰ: وَجَدِّهِ فَتَكلَّمَ عُيَيْنَةً فِي قَتْلِ الأَشْجَعِي لأَنَّهُ مِنْ غَطَفانَ وَتَكَلَّمَ الأَقْرَعُ بْنُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً وَلَا عَلَيْ فَالَ عُينِنَةً وَلا وَللهُ حَتَّىٰ أَدُخِلَ عَلَىٰ نِسائِهِ مِنَ الحَرْبِ والحَرْنِ ما أَدْخَلَ عَلَىٰ نِسائِي مِنَ الحَرْبِ والحَرْنِ ما أَدْخَلَ عَلَىٰ نِسائِي .

قالَ: ثُمَّ ٱرْتَفَعَتِ الأَصْواتُ وَكَثُرَتِ الْخَصُومَةُ واللَّغَطُ، فَقالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يا عُينْنَةُ أَلا تَقْبَلُ الغِيرَ ».

فَقَالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَىٰ أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَني لَيْثِ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هنذا فِي غُرَّةِ الإِسْلامِ مَثَلاً إِلاَّ غَنَمًا وَرَدَتْ فَرُمي أَوَّلُها فَنَفَرَ آخِرُها ٱسْنُنِ اليَوْمَ وَغَيِّرٌ غَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۵۸)، والنسائي ۷/ ۹۱، وابن ماجه (۲۰۳۳)، وأحمد ۱/ ۲۱، ۲۰. ۲۰.

وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» ٨/ ٣٤٤، والألباني في «صحيح أبي داود».

عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُ اللّهُمَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قالَ ابن إِسْحاقَ: فَزَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ؛ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ؛ الغِيَرُ؛ الدِّيَهُ.

#### \* \* \*

# باب في الإمام يأمر بالعفو في الدم

[٤٤٩٦] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال (ثنا حماد) بن سلمة قال (أنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل) بالتصغير، الخطمى، ثقة.

(عن سفيان بن أبي العوجاء) السلمى الحجازي، قال البخاري: في حديثه نظر.

(عن أبي شريح) خويلد بن عمرو العدوي (الخزاعي) أسلم قبل الفتح، وكان يحمل أحد ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح.

(أن النبي ﷺ قال: من أصيب بقتل) توضحه رواية الدارقطني عن أبي شريح أيضًا: «من أصيب بدم »(٢) (أو خبل) ثم قال: والخبل: العرج (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲٦٢٥)، وأحمد ۱۱۲/۰، ٦/ ۱۰. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» ٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) السابق.

قال ابن الأثير: الخبل بإسكان الباء: الفساد (١). وفي الأصل والمراد به في الحديث: قطع الأعضاء كاليد والرجل ونحو ذلك، يقال: لنا في بني فلان دماء وخبول. يريد: الخبول: قطع الأيدي والأرجل.

(فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص) أي: يجرح مثل جرحه، أو يقطع مثل قطعه، يقال: أقص الحاكم فلانًا من فلان: أتاه (٢) به فاقتص منه (وإما أن يعفو) أي: عن الجاني ويترك حقه لله تعالى، وروى الإمام أحمد بسند فيه مجالد، عن رجل من أصحاب النبي على قال: «من أصيب بشيء في جسده فتركه لله تعالىٰ كان كفارة له »(٣) وروىٰ عدى بن ثابت قال: هشم رجل فم رجل على عهد معاوية، فأعطي ديته، فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثًا، فقال رجل: إني سمعت رسول الله على يقول: «من تصدق (٤) بدم أو دية كان كفارة له من يوم ولد إلىٰ يوم تصدق »(٥) ورجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان، وقد وثقه ابن حبان (٢).

(وإما أن يأخذ الدية) عن القتل (وإن أراد الرابعة) وهو أن يقبل أخذ الدية أو العفو ثم يغدر فيقتل (فخذوا علىٰ يديه) أي: امنعوه، وعبر باليدين لأن غالب عمل الآدمى بهما.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢/٨.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): فأتاه. وما أثبتناه يتسق مع السياق.

<sup>(</sup>۳) «المسند» ٥/ ٢١٤.

قال الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٤٦١): حسن لغيره.

<sup>(</sup>٤) في (م): تصدم.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو يعلىٰ في «المسند» ٢٨٤ /١٢ (٦٨٦٩).

<sup>(</sup>٦) قاله الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٣٠٢. وضعفه الألباني في «الضعيفة» ٩/ ٤٦٣.

وفيه التحذير مما كانت الجاهلية تفعله، قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلًا فر إلى قومه، فيجيء قومه فيصالحون بالدية، فيقول ولي المقتول: أنا أقبل الدية. حتى يأمن القاتل، ليخرج (۱) فيقتله، ثم يرمي إليهم بالدية. ثم تلا قوله تعالى: (﴿فَمَنِ اَعُتَدَىٰ﴾) رواية الدارقطني: «فإن قبل شيئا من ذلك ثم عدا »(۱) (﴿بَعْدِ ذَلِكَ﴾) أي: بعد قبول الدية أو العفو (﴿فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾) أي: مؤلم، واختلف العلماء فيمن قتل بعد أخذ الدية فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعي: هو كمن قتل أبتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة (۳). وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم: عذابه أن يقتل البتة (٤). ولا يمكن الحاكم الولي من العفو. وسيأتي له تتمة (٥).

[٤٤٩٧] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي شيخ البخاري.

قال (ثنا [عبد الله بن بكر] (٢) بن عبد الله المزني) بفتح الزاي، وكسر النون.

(عن عطاء بن أبي ميمونة) البصري (عن أنس بن مالك قال: ما رأيت النبي على رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) فيه: أنه لا بد في القصاص من الرفع إلى الإمام؛ لأن أمر الدماء حظر؛ ولأن الصحابة لم

<sup>(</sup>١) في (م): فيخرج فيخرج.

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» ۸٦/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المحرر الوجيز» ٢/ ٩٠، «تفسير القرطبي» ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) رواها عنهم الطبري في «جامع البيان» ٢/١١٢.

<sup>(</sup>٥) سيأتي في شرح الحديث رقم (٤٥٠٧).

<sup>(</sup>٦) في (ل، م): عبيد بن بكير. وهو خطأ.

يعملوا بإطلاق الآية وهي قوله تعالىٰ: ﴿وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلُطَنَا﴾ (١).

[٤٤٩٨] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال (ثنا أبو معاوية) قال (ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله على فرفع ذلك) الرجل (إلى النبي على: فدفعه) حين ثبت القتل عليه بالبينة أو الإقرار (إلى ولي المقتول) رواية الترمذي: فدفع القاتل إلى وليه وليه وليه (٢).

فيه دليل على أن القصاص لا يستوفى إلا بإذن الإمام، وإن كان قد حكم للمستحق بالقصاص كما قال المتولي؛ لأن أمر الدماء حظر، ولأن وجوبه مفتقر إلى الأجتهاد لاختلاف الناس في شرائط الوجوب والاستيفاء (فقال القاتل: والله يا رسول الله ما أردت قتله) فيه أن القاتل إذا أدعى في القتل الخطأ وأنه لم يقصد قتله لا يقبل منه ظاهرًا ولا يسقط به القصاص.

(فقال رسول الله على للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته) أي: إن علمت صدقه ثم قتلته (دخلت النار) فيه: التعريض بالعفو عنه، وأن يمينه بأنه لم يقصد قتله شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات كما تقدم (فخلي) بفتح الخاء (سبيله) بنصب اللام؛ لأن في رواية الترمذي: فخلاه الرجل (٣). أي: خلي سبيله كما تقدم (قال: وكان مكتوفًا) فيه إمساك من وجب

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٣.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱٤۰٧).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٤٠٧) وفيه: فخلي عنه الرجل.

عليه الحد أو القصاص وربطه وشد يديه إلىٰ خلف بالكتاف وهو حبل أو سير ونحوهما (بنسعة) بكسر النون، وهي الحبل أو السير الذي يربط به المكتوف، قال (فخرج يجر نسعته) على الأرض (فسمي: ذا النسعة) فيه ذكر الإنسان ونداؤه إذا لم يعرف اسمه بما لا يتأذىٰ به ولا يكرهه وهو ملتبس به فيقول: «يا صاحب السبتية» أو «يا صاحب السبتيتين»، كما في الحديث (۱)، أو رأيت ذا النسعة، أو صاحب الحوت، كما قال تعالىٰ: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا﴾ (۲) ونحو ذلك.

[٤٤٩٩] (ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي) بضم الجيم نسبة إلىٰ جشم قبيلة، قال (ثنا يحيىٰ بن سعيد) القطان (عن عوف) بن أبي جميلة الأعرابي، قال (ثنا حمزة) بن عمرو (أبو عمر العائذي) نسبة إلىٰ عائذ الله، روىٰ له مسلم، قال (حدثني علقمة [بن وائل]<sup>(٣)</sup>) قال (حدثني) أبي (وائل بن حجر قال: كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل قاتل) رواية مسلم: أتي برجل قتل رجلًا<sup>(٤)</sup>.

(في عنقه النسعة) بكسر النون، وهي ما ضفر من الأدم كالحبال، جمعها أنساع، فإذا فتل ولم يضفر فهو الجديل، والجدل الفتل. وفيه من الفقه: العنف على الجاني، وأخذ الناس له حتى تحضره إلى الإمام، فلو لم يفعل ذلك لفر الجناة ولفاتوا، أو لتعذر نصر المظلوم

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۳۲۳۰) من حدیث بشیر بن الخصاصیة. ورواه أیضًا النسائي ۶/۲۶، وابن ماجه (۱۰٦۸)، وأحمد ۰/۸۳، ۸۶، ۲۲۶. وصححه ابن حبان ۷/ ٤٤١ - ٤٤٢ (۳۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٨٧. (٣) من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) مسلم (۱٦٨٠/ ٣٣).

وتغيير المنكر، قاله القرطبي (١).

وفي رواية مسلم: إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله ﷺ: «أقتلته؟ » فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: «كيف قتلته؟ » قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه (٢). كما سيأتي.

(قال: فدعا ولي المقتول، فقال: أتعفو؟) عنه (قال: لا) فيه جواز الاستشفاع وإن رفع الأمر إلى الحاكم، وإن رفعت حقوق الآدميين إلى الإمام، بخلاف حقوق الله تعالى فإنه لا تجوز الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام.

(قال: فتأخذ الدية؟) فيه السعي في الإصلاح بين الناس، والشفاعة في ترك بعض الحق إذا لم يترك الجميع (قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: أذهب به. فلما ولئ) ليقتله (قال: أفتعفو؟) قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: أذهب. فلما ولئ قال: أتعفو عنه؟) في رواية مسلم: قال ابن أشوع: إنما سأله أن يعفو عنه فأبئ (٣).

(قال: لا. قال أفتأخذ الدية؟ قال: لا) فيه: تكرار السؤال أو الشفاعة ثلاثًا من الإمام (قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: أذهب به. فلما كان) المرة (الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء) بالمد، أي: ينقلب ويرجع

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۲۸۰).

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۱۲۸۰/ ۳۳).

(بإثمه) أي: يصير عليه إثم نفسه، وأكثر ما تستعمل: باء بكذا. في الشر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَاَّؤُواْ بِغَضَبٍ مِّنَ الله﴾(١) (وإثم صاحبه) قال القرطبي: أحسن ما قيل فيه -والله أعلم- أن المقتول ظلمًا يغفر له ذنوبه عند قتل القاتل له، والولي يغفر له عند عفوه عن القاتل، فصار ذهاب ذنوبهما بسبب القاتل؛ فلذلك قيل عنه: إنه باء بذنوب كل واحد منهما، والله أعلم (٢).

(قال: فعفا عنه) لما سمع أن المغفرة في العفو عن القاتل (قال: فأنا رأيته) ذاهبًا (يجر النسعة) التي كانت في عنقه (٣).

[٤٥٠١] (ثنا محمد بن عوف) بن سفيان (الطائي) الحافظ، وثقه النسائي<sup>(٤)</sup> قال (ثنا عبد القدوس بن الحجاج) قال (ثنا يزيد بن عطاء الواسطي) البزاز، قال ابن عدي: مع لينه حسن الحديث<sup>(٥)</sup>.

(عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه) وائل بن حجر (قال: جاء رجل إلى النبي على بحبشي) أي: برجل أسود من بلاد الحبشة يقوده بنسعة (فقال) يا رسول الله (إن هذا قتل ابن أخي) رواية مسلم: إن هذا قتل أخي (٢). فيه من الفقه: سماع الدعوى في الدم قبل إثبات الموت والولاية، ثم لا يثبت الحكم حتى يثبت كل ذلك، فإن قيل: فقد

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦١.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥٨/٥.

<sup>(</sup>٣) لم يتعرض الشارح رحمه الله لشرح حديث رقم (٤٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) «الكامل في ضعفاء الرجال» ١٦٣/٩.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١٦٨٠).

حكم النبي على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية المدعي؟ فالجواب أن ذلك كان معلومًا عند النبي على وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرته.

(قال: كيف قتلته؟) في رواية مسلم قال: نعم قتلته. قال: «كيف قتلته؟ »(١) فيه: سؤال استكشاف الإمام عن كيفية القتل لإمكان أن يكون خطأ أو عمدًا، ففيه من الفقه: وجوب البحث عن تحقيق الأسباب التي تبنى عليها الأحكام ولا يكتفى بالإطلاق (قال) زاد مسلم: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني (١) فاضربت رأسه بالفأس) زاد مسلم: على قرنه فقتلته (٣).

(ولم أرد قتله. قال: هل لك مال تؤدي ديته؟) عن نفسك. فيه دليل على أنه الله بالدية، ولطالب بها العاقلة (قال: لا. قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس، أتجمع ديته؟ قال: لا) فيه جواز تأخير القصاص عند رجاء العفو عنه. أو من يدفع الدية عنه. وفيه: تمكين الجاني من سؤال الناس أن يعينوه على تحصيل ديته، وجواز سؤال الناس عند الحاجة (قال: فمواليك) فيه دليل على أنه كان رقيقًا ومعتوقًا وله موالي من أعلى ومن أسفل (يعطونك) بضم أوله (ديته؟) رواية مسلم: «أفترى قومك يشترونك؟» قال: أنا أهون على قومي

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱٦۸۰).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۸۰).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۸۰).

من ذلك(١).

(قال: لا) فيه: جواز أخذ الدية في قتل العمد، وهذا كله إنما عرضه النبي على القاتل بناء منه على أنه إذا تيسر له ما يؤدى إلى أولياء المقتول سألهم في العفو عنه، ففيه السعي في مصالح عباد الله تعالى (قال للرجل: خذه) فيه تسليم الجاني إلى من يستحق القصاص ليستوفي بنفسه؛ لأن القصاص مضبوط إذا كان المستحق، وليس له ذلك في الطرف على الأصح، لأنه قد يجور عليه فيقطع في غير موضعه، فيزيد في إتلافه، فإن قال الجاني: أنا أقيد من نفسي. فالأصح أنه لا يجاب؛ لأن الموفى لا يستوفي، كالبائع لا يتولى قبول البيع لغيره.

([فخرج به ليقتله] (٢) فقال رسول الله ﷺ: أما إنه إن قتله كان مثله) ظاهره أنه قتله، قال القاضي: معنىٰ قوله: فهو مثله أي: قاتل مثله (٣).

وأنكره القرطبي فقال: قوله حين أنطلق ليقتله: «القاتل والمقتول في النار (3) هاذِه الرواية مفسرة لقوله: إن قتله فهو مثله؛ لأنها ذكرت بدلًا منها. قال: فعلى مقتضى قوله: فهو مثله. أي: هو في النار مثله، ولا يلتفت لقول من قال: إن ذلك إنما قاله للولي لما علمه منه من معصيته يستحق بها دخول النار (3). قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱٦۸۰).

<sup>(</sup>٢) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٥/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٥/٥٥.

في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى منه حقه، بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه له الفضل والمنة عليه، وجزيل ثوابه في الآخرة، وجميل الثناء في الدنيا، وقيل (١): هو مثله في أنه قاتل، وإن أختلفا في التحريم والإباحة، إذ لا يلزم من المثلية المساواة (٢).

قال (فبلغ به الرجل) إلى (حيث سمع قوله) إن قتله كان مثله (فقال: هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال) له (رسول الله: أرسله) بفتح الهمزة ([وقال مرة: دعه] (٣) يبوء بإثم صاحبه وإثمه) قال ذلك لمصلحة الجاني؛ ليتخلص من القتل، ولما كان في التعريض بالخلود في النار مثله، وقد قال الصيمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للمفتى إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتى، أن يعرض تعريضًا يحصل به المقصود، مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل: هل له توبة؟ ويظهر للمفتى بقرينة أنه إن أفتىٰ بأن له توبة ترتب عليه مفسدة؛ وهو أن السائل يستهون القتل بكونه يجد بعد ذلك منه مخرجًا، فيقول المفتى والحالة هاذِه: صح عن ابن عباس أنه لا توبة للقاتل، فهو صادق في أنه يصح عن ابن عباس، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك ولا يوافق ابن عباس في هانيه المسألة. لكن السائل إنما يفهم من موافقة ابن عباس؛ فيكون سببًا لزجره، فهذا وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في (٤) الصوم: هل يفطر بها؟ فيقول: جاء في

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (م). (۲) «مسلم بشرح النووي» ۱۷۳/۱۱.

<sup>(</sup>٣) من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: عن.

الحديث: «الغيبة تفطر الصائم»(١). فكذا في هذا الحديث (فيكون من أصحاب النار) ويكون المراد إن فعل بعد قتله فعلا يستحق به النار، ونحو ذلك من الأمثلة (قال) فخاف مما سمعه من الوعيد في قتله (فأرسله) وعفا عنه.

ابن سعيد] ([حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد] (٢)، عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخل عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال: إنهم يتواعدونني بالقتل آنفًا. قلنا: يكفيكهم الله. قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله على يقول: لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس فيقتل به، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا أحببت أن لي بديني بدلاً منذ هداني، ولا قتلت نفسًا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر تركا الخمر في الجاهلية) هذا الحديث في نسخة.

[٤٥٠٣] (ثنا موسىٰ بن إسماعيل) قال (ثنا حماد، قال محمد) يعني (ابن إسحاق: فحدثني [محمد بن] (٣) جعفر بن الزبير) بن العوام بن خويلد الأسدي وثقه النسائي (٤) (قال: سمعت زياد) بن سعد (بن ضميرة) ويقال:

<sup>(</sup>١) ٱنظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مستدرك من «السنن».

<sup>(</sup>٣) من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٥٧٩ (٥١١٥).

[زياد بن سعد بن ضميرة] (١)، ويقال: زيد الحجازي (الضمري ح، وحدثنا وهب بن بيان) الواسطي (وأحمد بن سعيد الهمداني) بإسكان الميم، أبو جعفر المصري.

(قالا: ثنا ابن وهب) قال (أخبرني عبد الرحمن بن) عبد الله (أبي الزناد) بنون بعد الزاي، أبو<sup>(۲)</sup> محمد (عن عبد الرحمن بن الحارث) المخزومي.

(عن محمد بن جعفر) بن الزبير (أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي) بضم السين (وهذا حديث وهب، وهو أتم، يحدث) بحديث (عروة بن الزبير، عن أبيه) سعد بن ضميرة (قال موسئ) بن إسماعيل (وجده) أي: أبوه وجده وهما سعد وضميرة (وكانا) أي: ضميرة بن سعد السلمي، ويقال: الضمري، والد زياد بن ضميرة بن سعد، هكذا قال ابن عبد البر(ئ)، والأصح أن سعدًا والد زياد (شهدا مع رسول الله عنينًا) أي: غزوة حنين، قال المزي في «التهذيب»: شهد ضميرة وابنه سعد حنينًا مع النبي

(ثم رجعنا إلى حديث وهب) بن بيان (أن مُحَلِّم) بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد اللام (ابن جثامة الليثي) أخو الصعب بن جثامة،

<sup>(</sup>۱) كذا بالنسخ، وهو خطأ، وصوابه: زياد بن ضميرة بن سعد. انظر: «تهذيب الكمال» ۲۰ ٤۷٤ (۲۰ ٤۷).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): أبي. والجادة ما أثبتناه فهو بدل من عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) بعدها في النسخ: بن ضميرة.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» ٢/ ٣٠٢ (١٢٦٧). (٥) من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال» ۱۰/ ۲٦۸.

ولما مات محلم دفنوه، فلفظته الأرض مرة بعد مرة، فألقي بين جبلين وجعلت عليه حجارة، فقال رسول الله على: "إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد [أن يريكم] (١) آية في قتل المؤمن "(١) (قتل رجلًا من أشجع) بالشين المعجمة، قبيلة من غطفان، وهو عامر بن الأضبط كما ذكره المستغفري (في الإسلام وذلك أول غير) بكسر الغين المعجمة، وفتح المثناة تحت، جمع الغيرة، يريد بالغير الدية، وجمعها أغيار، مثل ضلع وأضلاع، قال أبو بكر: سميت الدية: غيرًا؛ لأنها غيرت عن القود إلى غيره، وسيأتي تفسيرها.

(وتكلم الأقرع بن حابس) بن عقال بكسر العين المهملة، وتخفيف القاف التميمي الدارمي، لقب بالأقرع لقرع كان في رأسه، والقرع: انحسار<sup>(3)</sup> الشعر، قاله ابن دريد<sup>(6)</sup>، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان شريفًا في الجاهلية والإسلام (دون محلم؛ لأنه من خندف) بكسر

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) رواه بنحوه ابن ماجه (۳۹۳۰)، والطبراني ۲۲۸/۱۸ (۵۲۲) من حديث عمران بن حصين. وحسن إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۱۶۳/۶.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٢/ ٧٨١.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: خضاب. والمثبت من «الاشتقاق».

<sup>(</sup>٥) «الاشتقاق» (ص٢٣٩).

الخاء المعجمة والدال المهملة، لأن الأقرع تميمي، وتميم هو ابن مر ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وخندف آمرأة إلياس بن مضر، واسمها: ليلى بنت عمران، فنسب ولد إلياس إليها؛ لأنها أمهم.

(فارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله عليه) ثانيًا (يا عيينة، ألا تقبل) منهم (الغير) يعني: الدية، فيه تعريض الإمام بالعفو عن الدية دون تصريح (فقال عيينة: لا والله) لا أقبلها (حتى أدخل على نسائه من الحرب) بفتح الحاء والراء المهملتين، ثم باء موحدة، قال ابن الأثير: الحرب: نهب مال الإنسان، وتركه لا شيء له(١). والحرب: الغصب، يقال: حربه إذا أخذ ماله، والمراد به الهم والحزن، فإن من أخذ ماله وبقي لا شيء له فإنه يحزن ويهتم. (والحزن) مثل (ما أدخل على نسائي قال: ثم أرتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط) وهو الجلبة (فقال رسول الله ﷺ) ثانيًا (يا عيينة: ألا تقبل) منهم (الغير؟) فيه: تكرار الشفاعة والتعريض بها دون التصريح (فقال عيينة مثل ذلك أيضًا) واستمرت الخصومة واللغط بينهم (إلى أن قام رجل من بنى ليث يقال له: مكيتل) بضم الميم، وفتح الكاف، وبعد ياء التصغير مثناة فوق، تصغير مكتل، وهو الزنبيل، وكان مكيتل قصيرًا مجموعًا (٢) (عليه شكة) بكسر الشين المعجمة، وتشديد الكاف، هو السلاح، يقال: رجل شاكي السلاح إذا لبس سلاحًا تامًّا، وقوم شكاك في الحديد، وشككته بالرمح أي: خرقته (وفي يده درقة) أي:

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ۱/ ۳۵۸.

<sup>(</sup>۲) في (ل)، (م) قصير مجموع.

حجفة (فقال: يا رسول الله إني لم أجد في ما فعل هذا في غرة) بضم الغين، وتشديد الراء (الإسلام) أي: أوله، وغرة كل شيء أوله، أراد أول الأمر الذي جاء به رسول الله على وحكم به من شرائع الإسلام، (مثلاً إلا غنمًا) بدلاً مما قبله، لأن الاستثناء جاء بعد نفي (وردت) مياه عذبة أو ربيعًا خصبًا (فرمي) بضم الراء وكسر الميم (أولها) بشيء (فنفر آخرها) أي: آخر الغنم، معناه -والله أعلم- أن العرب في أول الإسلام [تنفر من](۱) ترك القود، كما تنفر الغنم من الرمي والضرب.

قال ابن الأثير: معنىٰ قول مكيتل أن مثل محلم في قتلته الرجل، وطلبه أن لا يقتص منه ويؤخذ منه الدية والوقت في أول الإسلام وصدره كمثل هاذِه الغنم، يعني: إن جرى الأمر مع (٢) أولياء هاذا القتيل علىٰ ما يريد محلم، ثبط الناس عن الدخول في الإسلام معرفتهم أن القود يغير بالدية، والعرب خصوصا لهم حراص علىٰ درك الثأر، وفيه الأنفة من قبول الدية، ثم حث رسول الله على بقوله: (اسنن) بضم الهمزة والنون، وفيه: حث على الإقادة منه في هاذا (١٠) (اليوم وغير غدًا) بفتح الغين، وتشديد الياء، يريد: إن لم تقتص منه غيرت سنتك، ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب، ويحثه على الإقدام والجرأة على المطلوب منه (فقال رسول الله على خمسون في فورنا) بفتح الفاء: في أول وقتنا (هاذا) وفور كل شيء

مكررة في (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): على منع. والمثبت من «النهاية» ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٤٠٠.

أوله (وخمسون)(١) بعيرًا؛ خمس عشرة (٢) حقة وخمس عشرة (٣) جذعة وعشرون خلفة، أي: حوامل (إذا رجعنا إلى المدينة) من سفرهم (وذلك) كان (في بعض أسفاره) زاد المستغفري: فقبلوا الدية، ثم قالوا: أين صاحبكم يستغفر له رسول الله عَلَيْدٌ؟ فقالا: فقام (محلم) وهو (رجل [طويل](٤) آدم) بالمد أي: يضرب لونه إلى السواد من شدة سمرته، زاد المستغفري: ضرب عليه حلة له كأنه تهيأ فيها للقتل والضرب النحيف (وهو) كان (في طرف الناس، فلم يزالوا) يفسحون له (حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله على وعيناه تدمعان) بفتح التاء والميم (فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي بلغك) عني (وإنى أتوب إلى الله تعالى، فاستغفر الله لى يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ) له «ما أسمك؟» فقال: أنا محلم بن جثامة فقال (٥): «أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ » قال: نعم. فرفع رسول الله عليه يديه ثم قال ثلاثا -كذا للمستغفري-: (اللهم لا تغفر لمحلم) بن جثامة (بصوت عال) أي: ليسمع الحاضرين، والظاهر أنه إنما شدد عليه ودعا عليه، ولم يستغفر له حتى أعترف كما أستغفر له؛ لأنه أول من قتل في الإسلام، أو أول من أظهره، وقد أشار إلى العلة قبل الدعاء عليه في قوله: (أقتلته بسلاحك [في غرة الإسلام](٢)، زاد ابن سلمة) هاذِه

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م)، وكتب بدلا منها: بعيرًا.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) في (ل)، (م): خمسة عشر. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) رواه بهذه الزيادة أحمد ٥/١١٢، ٦/ ١٠، والبيهقي ٩/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).

الزيادة ذكرها المستغفري في روايته عن سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير (فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ذلك) رواية المستغفري: قال: فأما نحن بيننا فنقول: إنا لنرجو أن يكون رسول الله ﷺ قد ٱستغفر له، وأما ما ظهر من رسول الله ﷺ فهاذا. ثم قال الإمام الخطيب المستغفري في «دلائل النبوة»: أخبرني أبو على زاهر بن أحمد قال: أخبرني أبو لبابة محمد بن المهدي قال: أخبرني عمار قال: أخبرني سلمة قال: فحدثني محمد بن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن البصري قال: قال رسول الله عليه لمحلم بن جثامة حين جلس بين يديه «قال: آمنت بالله. ثم قتلته؟!» ثم قال له تلك المقالة قال: فوالله ما مكث محلم إلا سبعًا حتى مات، قال: فدفن فلفظته الأرض، والذي نفس الحسن بيده [ثم أعادوا له فلفظته الأرض، ثم أعادوا له فلفظته الأرض، والذي نفس الحسن بيده](١) فلما غلب قومه عمدوا به إلى ضدين، فسطحوا له بينهما، ثم رجموا عليه الحجارة حتى واروه، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «أما إن الأرض لتطابق على من هو شر منه، ولكن الله قد أراد أن يعظكم في جرم ما بينكم بما أراكم منه ».

(قال أبو داود: قال النضر بن شميل: الغير: الدية).



<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ل).

# ٤ - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيّةَ

2004 - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، حَدَّثَنا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ، حَدَّثَنا ابن أَبِي ذِئْبِ، قَالَ: صَعِيدِ الكَعْبِي يَقُولُ: قالَ رَسُولُ قَالَ: حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الكَعْبِي يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « أَلَا إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُراعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا القَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَإِنِّي عَاقِلُهُ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَلْهُ وَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ، أَوْ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَلْهُ وَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا »(١).

20٠٥ - حَدَّثَنا عَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنا أَبِي، حَدَّثَنا الأَوْزاعي، حَدَّثَني يَغْيَىٰ ح، وَحَدَّثَنا أَجْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَني أَبُو داوُدَ، حَدَّثَنا حَرْبُ بْنُ شَدّادٍ، حَدَّثَنا يَغْيَىٰ خ، وَحَدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ: لَمَا فُتِحَتْ يَغْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ: لَمَ فُتِحَتْ مَكَّةُ قامَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ فَقالَ: « مَنْ تُعِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمّا أَنْ يُودىٰ مَكَّةُ قامَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ ٱكْتُبُ لِي - أَوْ يُقالَ: « اكْتُبُوا لَلهِ الْكَتُبُوا لَي - فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : « اكْتُبُوا لأبي شاهٍ » (٢). وهذا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَد.

قَالَ أَبُو داوُدَ: ٱكْتُبُوا لِي يَعْني: خُطْبَةَ النَّبي عَيْكِيَّ.

20٠٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُسُلِمٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكافِرٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِياءِ المَقْتُولِ فَإِنْ شاؤوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ » (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٠٦)، وأحمد ٤/٣٢، ٦/٣٨٤.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۲)، ومسلم (۱۳۵۵).

<sup>(</sup>٣) تقدم عند المصنف ضمن الحديث (٢٧٥١).

### باب ولي العمد يرضى بالدية

[٤٥٠٤] (ثنا مسدد بن مسرهد) قال (ثنا يحيى بن سعيد) قال (ثنا) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب) قال (ثنا سعيد بن أبي سعيد) المقبري، قال (سمعت أبا شريح) خويلد بن عمر (الكعبي) الخزاعي كان يحمل أحد ألوية بني كعب يوم الفتح(١).

(يقول: قال رسول الله على الإنكم (٢) يا معشر خزاعة) قبيلة كبيرة من الأزد، إنكم (قتلتم هذا القتيل) هو خبر في معنى الإنكار عليهم (من هذيل) بالذال المعجمة حي من مضر (وإني عاقله) أي: مؤد عنه عقله، أي: ديته، وسميت الدية عقلا؛ لأن الذي يؤدي العاقلة يعقل الإبل بفناء المقتول (فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل) فإن قلت: قتل القتيل محال؛ لأنه لا يقتل إلا الحي؟ قلت: المراد: القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق؛ لأن قتل القتيل محال، ومثله يذكر في علم الكلام، قالوا: لا يمكن إيجاد موجود؛ لأن الموجود إما أن يوجد في حال وجوده فهو تحصيل الحاصل، وإما حال العدم، فهو جمع بين النقيضين، فيجاب باختيار الشق الأول إذ ليس إيجاد للوجود بوجود سابق؛ ليكون تحصيل الحاصل، بل إيجادًا له بهذا الوجود، وكذا سابق؛ ليكون تحصيل الحاصل، بل إيجادًا له بهذا الوجود، وكذا

ورواه الترمذي (١٣٨٧)، وابن ماجه (٢٦٢٦، ٢٦٥٩)، وأحمد ٢/ ١٩٤. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٢١٩٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الوافي بالوفيات» ۱۲/۲۷۲، «تهذيب الكمال» ٥/ ١٦٤ (٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

حديث: «من قتل قتيلا فله سلبه» (۱) وقيل: كذا قوله تعالى: ﴿هُدَى لِلمُنَقِينَ ﴾ (۲) (فأهله) أي: أهل المقتول (بين خيرتين) بكسر الخاء، هو نص في التخيير، وحجة لمذهب الشافعي [كما سيأتي (بين أن يأخذوا) أي: يأخذ أهله (العقل) وهو الدية كما تقدم (أو يقتلوا) يعني: القاتل قصاصًا، وفيه حجة للشافعي [۳) في أن الولي بالخيار بين القتل قصاصًا وبين أخذ الدية، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء (٤)، وقال مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا أن يرضى الجاني، وفيه دلالة لمن يقول: القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين؛ الدية أو القصاص، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أن الواجب القصاص لا غير، وإنما تجب الدية بدله بالاختيار.

[2008] (ثنا عباس) بالباء الموحدة، والسين المهملة (ابن الوليد [بن مزيد] (٥) قال (أخبرني [أبي] (٢) الوليد بن مزيد، العذري بضم العين المهملة، وإسكان الذال المعجمة، ثقة، وابنه صدوق، قال (ثنا الأوزاعي) قال (ثنا يحيئ) بن أبي كثير (وحدثنا أحمد بن إبراهيم) الدورقي قال (ثنا أبو داود) الطيالسي قال (ثنا حرب بن شداد) قال (ثنا يحيئ بن أبي كثير) قال (حدثني أبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) ابن عوف قال (ثنا أبو هريرة قال: لما فتحت مكة قام رسول الله عليه الله عوف قال (ثنا أبو هريرة قال: لما فتحت مكة قام رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «نهاية المطلب» ١٣٧/١٦.

<sup>(</sup>٥) ، (٦) من المطبوع.

فقال) رواية الترمذي و «الصحيح»: لما فتح الله على رسوله على رسوله على الناس فحمد الله وأثنى عليه (۱) وقال (من قتل له قتيل فهو) أي: فولي القتيل (بخير النظرين) أي: يخير الولي فيما يراه (إما أن يودى) أي: يعطى الدية (وإما أن يقاد (۲)) بالقاف، والقود: القصاص، يقال: أقدت القاتل بالمقتول إذا أقتصصت منه، ومفعول ما لم يسم فاعله ضمير فيه يرجع إلى المقتول، وفي رواية لمسلم: «يفادى » بالفاء، فقال: فداه وفاداه إذا أعطى فداءه، ورواية القاف أصوب؛ لأن الفداء والعقل واحد، وفيه تنازع المفعولين على مفعول واحد كما ذكر في التنازع.

(فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه) بهاء في الدرج والوقف، قالوا: ولا يعرف أسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته، وهو كلبي يمني (فقال: يا رسول الله، أكتب لي) فقال رجل من قريش وهو العباس. فيه سؤال العالم في كتابه ما سمع منه، فإن العلم صيد والكتابة قيده.

(فقال رسول الله: آكتبوا لأبي شاه) قال ابن بطال: فيه إباحة كتابة العلم، وكره قوم كتابة العلم؛ لأنها سبب لضياع الحفظ والتهاون فيه أعتمادًا على كونه مكتوبًا عنده كما هو الواقع في هذا الزمان، فإن العلماء صاروا يتفاخرون بكثرة الكتب عندهم دون الحفظ، والحديث حجة لجواز الكتابة مع الحفظ، ومن الحجة أيضًا ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلم، وكان للنبي عليه كتاب يكتبون

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲٤٣٤)، «صحيح مسلم» (۱۳۵٥)، «سنن الترمذي» (۱٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل)، (م): أو يفاد. وفوقها في (ل): (خ).

الوحي الذي ينزل عليه، وقال الشعبي: إذا سمعت شيئًا فاكتبه، ولو في الحائط (۱). وفي "صحيح مسلم": "لا تكتبوا عني غير القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليمحه "(۲) وأجيب عنه بأنه في حق من يترك الحفظ ويتكل على الكتابة، أو كان النهي حين أختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك باستشهار القرآن أذن بالكتابة (وهاذا لفظ رواية (۳) أحمد) بن إبراهيم (قال أبو داود: أكتبوا لي. يعني: خطبة النبي على المعرفة على المحتابة (وهاذا النبي على المحتابة البراهيم (قال أبو داود: أكتبوا لي. يعني: خطبة النبي على المحتابة المحتابة النبي المحتابة النبي الله المحتابة المحتابة النبي المحتابة المحتاب

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطال» ۱/ ۱۸۸.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢٠٠٤) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: حديث.

### ٥ - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيةِ

حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَخْبَرَنَا مَطَرٌ الوَرّاقُ - وَأَحْسَبُهُ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا أُعْفي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ » (١).

#### \* \* \*

### باب هل(۲) يقتل بعد أخذ الدية

[۲۰۰۷] (ثنا موسىٰ بن إسماعيل) قال (ثنا حماد) قال (أنا مطر) بن طهمان (الوراق) مولىٰ على، وكان يكتب المصاحف.

قال المنذري: وفي نسخة بعيدة بضم الهمزة وكسر الفاء، أي: لا أترك القتل (عمن قتل بعد أخذ الدية) من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (٣) أي: ترك، بل أقتله البتة، ولا أمكن الولي من العفو عنه، وبه قال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم، وقال جماعة منهم مالك والشافعي: هو كمن قتل أبتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳/۳۲۳، والبيهقي ۸/ ٥٤. وانظر «السلسلة الضعيفة» (٤٧٦٧).

 <sup>(</sup>۲) بعدها في (ل)، (م): من. وفوقها في (ل): (خ)، وهو هكذا في بعض نسخ «السنن»
 كما نبه عليه الشيخ شعيب في نشرته ٦/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٨.

عفا عنه (١). قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لأن القاتل لما عفا صار دمه محرمًا كسائر الدماء. وقال الحسن: بل ترد إليه الدية، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يفعل فيه ما شاء من العقوبة أو غيرها (٢). وفي الحديث دلالة على ذلك، ويكون تقدير الحديث: لا أحكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية، بل أجعل أمره إلى اجتهاد الإمام.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المحرر الوجيز» ۲/ ۹۰، «تفسير القرطبي» ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>۲) الأثران عن الحسن وعمر بن عبد العزيز رواهما ابن المنذر في «تفسيره» ۱۱۳/۲ بنحوه.

## ٦ - باب فِيمَنْ سَقَىٰ رَجُلاً سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ؟

20٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِي، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا فَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا فَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ ٱمْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجَيءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: قَالَ: « عَلَى قَالَتْ: « قَالَ: « عَلَى قَالَ: « عَلَى قَالَ: « عَلَى قَالَ: « عَلَى قَالَ: « قَالَ: « قَالَ: « قَالَ: « لَا ». فَمَا زِنْتُ أَعْرِفُها فِي لَهُواتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١).

20.9 - حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنا عَبّادُ بْنُ العَوّامِ ح وَحَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنا عَبّادُ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدٍ وَأَي سَلَمَةَ - قالَ هارُونُ:-، عَنْ أَي هُرَيْرَةَ أَنَّ اَمْرَأَةً مِنَ اليَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِي سَعِيدٍ وَأَي سَلَمَةَ - قالَ هارُونُ:-، عَنْ أَي هُرَيْرَةَ أَنَّ اَمْرَأَةً مِنَ اليَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِي عَيْدٍ شَاةً مَسْمُومَةً قالَ: فَما عَرَضَ لَها النَّبِي عَيْدٍ "').

قَالَ أَبُو داوُدَ: هَاذِه أُخْتُ مَرْحَبِ اليَهُودِيَّةُ التي سَمَّتِ النَّبِي عَلَيْكِ.

201٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ داؤدَ المَهْرِي، حَدَّثَنَا ابن وَهْبِ، قالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابِ قالَ: كَانَ جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَنْ اَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتُها لِرَسُولِ اللهِ عَنِي فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَنِي الذِّراعَ فَأَكَلَ مِنْها وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنِي : « ارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ ». وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَى اليَهُودِيَّةِ فَدَعاها فَقالَ لَها: « أَسَمَمْتِ هانِه الشّاةَ؟ ». قالَتِ اليَهُودِيَّةُ مَنْ أَحْبَرَكَ؟ قالَ: « فَمَا أَرَدْتِ الْخَبَرَكَ؟ قالَ: « فَمَا أَرَدْتِ الْخَبَرَكَ؟ قالَ: « فَمَا أَرَدْتِ اللّهُ عَنْ يَكِي ». قالَتْ: فَعْمَا أَرَدْتِ اللّهُ عَنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ آسْتَرَحْنا مِنْهُ. فَعَفا إِلَىٰ ذَلِكَ؟ ». قالَتْ: قُلْتُ: إِنْ كَانَ نَبِيّا فَلَنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ آسْتَرَحْنا مِنْهُ. فَعَفا عَنْها رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ وَتُوقِي بَعْضُ أَصْحابِهِ الذِينَ أَكُلُوا مِنَ الشّاةِ واحْتَجَمَ عَنْها رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَمْ اللّهِ الْمَاوِلُ اللهِ عَنْهُ وَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۱۷)، ومسلم (۲۱۹۰).

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم في «المستدرك» ٣/ ٢١٩، والبيهقي ٨/ ٤٦. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الذي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ، حَجَمَهُ أَبُو هِنْدِ بِالقَرْنِ والشَّفْرَةِ، وَهُوَ مَوْلًى لِبَني بَياضَةَ مِنَ الأَنْصارِ (١٠).

201۱ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي جَابِرٍ، قالَ: فَماتَ بِشُرُ بْنُ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ الأَنْصاري، فَأَرْسَلَ إِلَى اليَهُودِيَّةِ: « ما حَمَلَكِ عَلَى الذي بِشْرُ بْنُ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ الأَنْصاري، فَأَرْسَلَ إِلَى اليَهُودِيَّةِ: « ما حَمَلَكِ عَلَى الذي صَنَعْتِ؟ ». فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، فَأَمَرَ بِها رَسُولُ اللهِ عَلَى قُتْبَلَتْ وَمَ مُ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجامَةِ (٢٠).

١/٤٥١٢ - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي ۲۰۸/۱ (۲۹)، والبيهقي ۸/۲3. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٨/٤٦، وقد روي مرفوعًا. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٣) رواه بنحوه البخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٤) صححه الألباني في «صحيح أبي داود».

٥١٣ - حَدَّثَنا غَلْدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنِ النَّهْرِ قَالَتْ لِلنَّبِي عَلَيْ فِي مَرَضِهِ الذي ماتَ عَنِ ابن كَعْبِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ لِلنَّبِي عَلَيْ فِي مَرَضِهِ الذي ماتَ فِيهِ: ما يُتَّهَمُ بِكَ يا رَسُولَ اللهِ فَإِنِي لا أَتَّهِمُ بِابْنِي شَيْئًا إِلاَّ الشَّاةَ المَسْمُومَةَ التي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ. وقَالَ النَّبِي عَلَيْ: ﴿ وَأَنَا لا أَتَّهِمُ بِنَفْسِي إِلاَّ ذَلِكَ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ مَعَكَ بِخَيْبَرَ. وقَالَ النَّبِي عَلَيْ: ﴿ وَأَنَا لا أَتَّهِمُ بِنَفْسِي إِلاَّ ذَلِكَ فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرَي ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُبَّمَا حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَاقِ بِهِذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلاً، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنِ النَّبي عَيِّ وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ. وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزِّاقِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً مُرْسَلاً فَيَكْتُبُونَهُ وَكُلُّ صَحِيحٌ عِنْدَنا. قالَ عَبْدُ الرَّزِّاقِ: فَلَمّا قَدِمَ ابن اللهارَكِ عَلَىٰ مَعْمَرٍ أَسْنَدَ لَهُ مَعْمَرُ أَحادِيثَ كَانَ يُوقِفُها (۱).

2018 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَباحُ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرابِي: كَذَا قَالَ: عَنْ أُمِّهِ. والصَّوابُ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِي عَيْقِ فَذَكَرَ مَعْنَىٰ حَدِيثِ عَلْكِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، مُبَشِّرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَبُودِيَّةِ فَقَالَ: « مَا حَمَلَكِ عَلَى النَهُودِيَّةِ فَقَالَ: « مَا حَمَلَكِ عَلَى النَهُودِيَّةِ فَقَالَ: « مَا حَمَلَكِ عَلَى الذي صَنَعْتِ؟ ». فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جابِرٍ، فَأَمْرَ بِها رَسُولُ اللهِ عَلَي فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَلْقُودُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَلْعُودُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَلْعُودُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَلْعُودَ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَلِهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَلْعُودُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَلِهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَاللهُ وَلَاهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ، وَلَمْ يَالِهُ الْعُولِيَةِ فَقَالَ: « مَا حَمَلَكِ عَلَى المَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ فَقُتِلَتْ وَلَمْ يَعْلُ اللهِ عَلْنَاهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِى الْمَعْمِ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَى الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمَالِقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْمَالِي الْمُؤْمِولِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### \* \* \*

# باب فيمن سقى رجلًا سما فمات، أيقاد منه؟

[٤٥٠٨] (ثنا يحيىٰ بن حبيب بن عربي) الحارثي، روىٰ عنه مسلم في

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حزم في «المحليٰ» ۱۱/۲٥.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٦/ ١٨. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

مواضع قال (ثنا خالد(۱) بن الحارث) الهجيمي قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت(۲). قال (ثنا شعبة، عن هشام(۱) بن زيد عن) جده (أنس بن مالك في أن آمرأة يهودية) وهي زينب بنت الحارث آمرأة سلام بن مشكم كما في «مغازي موسى بن عقبة» و«دلائل النبوة» للبيهقي(٤)، وهي أخت مرحب اليهودي (أتت رسول الله على بشاة(٥) مسمومة) ظاهره أنها أتته بها على وجه الهدية، فإنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها(٢)، ويحتمل أن تكون ضيافة (فأكل منها) سيأتي أنه أكل الذراع وأن بشر بن البراء أكل معه فلم يضر ذلك السم رسول الله على طول حياته غير ما أثر بلهواته.

(فجيء بها إلىٰ رسول الله على فسألها عن ذلك) وفي رواية الطبراني: «أخبرتني هِلْذِه الشاة أنها مسمومة »(٧) ولهذا الحديث طرق كثيرة في علامات النبوة (فقالت: أردت لأقتلك) سيأتي في رواية: إنما فعلت ذلك لأنك إن كنت نبيًّا لم يضرك (فقال: ما كان الله ليسلطك علىٰ ذلك أو قال: علي) فيه بيان عصمته على من الناس كلهم، كما قال تعالىٰ: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾(٨).

(فقالوا: ألا نقتلها؟) هو بالنون في أكثر النسخ، وفي بعضها بتاء

<sup>(</sup>۱) فوقها في (ل): (ع). (٢) أنظر: «تهذيب الكمال» ٨/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع). (٤) «دلائل النبوة» ٤/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ل): مشوية. وفوقها: (خ).

<sup>(</sup>٦) فيما رواه البخاري (٢٥٨٥). من حديث عائشة.

<sup>(</sup>V) «المعجم الكبير» ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٨) المائدة: ٧٧.

الخطاب (قال: لا) هانده رواية أنس أنه لم يقتلها (۱). وقد وافقه على ذلك أبو هريرة فيما رواه عنه ابن وهب (قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله على أي: أعرف أثرها إما بتغير لون اللهوات وإما بنتوء أو تحفير فيها، واللهوات بفتح اللام والهاء: جمع لهاة بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي، وقيل: ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم من أعلاه.

[80.9] (ثنا داود بن رشيد) بضم الراء، مصغر، الخوارزمي شيخ مسلم، قال (ثنا عباد (٢) بن العوام) الواسطي (وثنا هارون (٣) بن عبد الله) البزاز البغدادي الحافظ قال (ثنا سعيد بن سليمان) قال (ثنا عباد) بن العوام. (عن سفيان بن حسين) الواسطي، مولى عبد الله بن خازم الواسطي، كان مؤدبا مع المهدي، ومات بالري، استشهد به البخاري في «الصحيح» (٤)، وروى له في «القراءة خلف الإمام» (٥)، وفي «الأدب»، ومسلم في مقدمة كتابه (٢) (عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، قال هارون) أظنه: ابن محمد الرشيد (٧).

(عن أبي هريرة عليه أن أمرأة من اليهود) قال النووي: هي أخت مرحب اليهودي (^^). كما تقدم (أهدت إلى النبي عليه شاة مسمومة) فأكل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۱۷)، ومسلم (۲۱۹۰).

<sup>(</sup>Y) فوقها في (ل): (ع). (٣) فوقها في (ل): (م).

<sup>(3) (</sup>FF·1, 1917, ···V). (0) (3Y).

<sup>(</sup>٦) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.

<sup>(</sup>٧) كذا قال المصنف. وإنما هو هارون بن عبد الله شيخ أبي داود المتقدم في السند.

<sup>(</sup>A) «مسلم بشرح النووي» ۱۷۹/۱٤.

منها (فما عرض) بفتح الراء، أي: تعرض (لها النبي على الله قال أبو داود: هاذه) المرأة هي (أخت مرحب اليهودية) بفتح الميم والحاء المهملة (التي سمت) بتشديد الميم (النبي على).

قال (أخبرني يونس عن) محمد (ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر) لما فتحت خيبر، واليهودية هي زينب بنت الحارث أمرأة سلام بن مشكم، كذا ذكره المستغفري في روايته بنت الحارث أمرأة سلام بن مشكم، كذا ذكره المستغفري في روايته (سمت) أي: جعلت سمًّا في لحم الذراع من (شاة) حين سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله يهي فقيل لها: الذراع. فأكثرت فيها من السم، وسمت سائر الشاة. رواه المستغفري (مصلية) بفتح الميم [وتشديد الياء](۱)؛ أي: مشوية، وفي مرسل الزهري أنها أكثرت السم في الكتف والذراع(٢)، صليت اللحم بتخفيف اللام، أي: شويته(٣). (ثم أهدتها لرسول الله يهي فوضعتها بين يدي رسول الله هي (فأخذ رسول الله هي) منها (الذراع)؛ لأنه كان يحبها (فأكل منها) رواية المستغفري: فلاك منها مضعة فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور، فأخذ منها كما أخذ رسول الله هي فامنا بشر فأساغها، وأما رسول الله هي فالفظها.

وفي «مغازي موسى بن عقبة» أن لونه على صار في الحال كالطيلسان،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني ٢/ ٣٥ (١٢٠٤) عن عروة عن قوله.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المخصص» لابن سيده ١/ ٤١٩، «مشارق الأنوار» ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) قبلها في (م): فأكل.

يعني: أصفر شديد الصفرة (وأكل رهط من أصحابه معه) وروى المستغفري من رواية أبي سعيد الخدري: فقال رسول الله على «اذكروا أسم الله وكلوا » قال: فأكلنا فلم يضر أحدًا منا (ثم قال لهم رسول الله على أرفعوا أيديكم) أي: من الأكل فإنها تخبرني أنها مسمومة.

(وأرسل رسول الله على اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت) بفتح همزة الآستفهام والسين والميم الأولى، أي: جعلت فيها سمًا (هذه الشاة) وظاهر قوله: «هذه الشاة» يعم كل جزء منها، ويدل عليه ما تقدم عن المستغفري أنها سمت سائر الشاة.

(قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هانيه) التي (في يدي) وأشار (للذراع، قالت) له (نعم) فيه معجزات ظاهرة وآيات باهرة دالات على صحة معجزته وصدق نبوته، أهمها ما أظهره الله تعالى من تكليم الجماد له، ولم يؤثر فيه السم، وعلم ما غيب عنه من الشر، وفيه دلالة على أن السموم لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى، كما أن النار لا تحرق بذاتها بل بإذن الله تعالى، ألا ترى أن السم أثر في بِشْرٍ ولم يؤثر فيه.

(قال: فما أردت إلىٰ ذلك؟) بكسر الكاف، يشبه أن يكون معناه: ما دعاك إلىٰ ذلك. فضمنت «أردت» معنى: «دعاك»، كما ضمنت «افتعل» من «دعا» بمعنى: «أردت» في قوله تعالىٰ: ﴿وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ﴾ (١)، أي: يريدون ويشتهون (قالت: قلت: إن كان نبيًا لم يضره، وإن لم يكن نبيًا

<sup>(</sup>۱) یس: ۵۷.

أسترحنا منه، فعفا عنها رسول الله على ولم يعاقبها) في ذلك الوقت بسببه، فإنه سيأتى في رواية أبي سلمة أنه أمر بها فقتلت.

قال القرطبي: ويصح الجمع بأن يقال: إنه لم يقتلها أولًا بما فعلت من تقديم السم إليهم حتى مات بشر، فدفعها إليهم فقتلوها (۱) (وتوفي) بضم التاء والواو (بعض أصحابه) وهو بشر بن البراء، كما تقدم (الذين أكلوا من الشاة) المسمومة، لا يعارض هذا ما تقدم عن الإمام المستغفري في روايته: فأكلنا منها فلم يضر أحدًا منا؛ لاحتمال أن يكون بعض أصحابه الذين توفوا حين أكلوا منها لم يمتثلوا أمر النبي من ذكر اسم الله تعالى الذي كان سببًا لعدم تأثير السم فيهم ببركة النبي على ويدل على ذلك: «وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا». ولم يقل: توفي أصحابه الذين أكلوا. ويكون قوله في رواية المستغفري: يقل: توفي أصحابه الذين أكلوا. ويكون قوله في رواية المستغفري: فلم يضر أحدًا منا. أي: ممن ذكر اسم الله تعالى عند التسمية.

(واحتجم رسول الله على كاهله) وهو ما بين كتفيه، وقيل: على موضع العنق من الصلب (من أجل) أكله (الذي أكل من الشاة) المسمومة، فيه دلالة على استحباب التداوي، واستحباب الحجامة والتداوي بها؛ وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال (حجمه أبو هند) اختلف في اسمه، فالمشهور أن اسمه يسار بمثناة تحت ثم سين مهملة، وقيل: اسمه سالم [بن أبي سالم](٢). وقيل: عبد الله بن هند. وقيل: سنان، وغلبت كنيته، وكان مولى لفروة بن عمرو البياضي، فابتاعه

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

رسول الله على منصرفه من الحديبية، وعتقه، وقال في حقه: "إنما أبو هند من الأنصار فأنكحوه وانكحوا إليه يا بني بياضة "(). (بالقرن) بفتح القاف وإسكان الراء، أي: بقرن الثور، جعل كالمحجمة ونحوه، وهو أولى من الكأس النحاس الذي يحتجم به في هذا الزمان؛ لما يتجمع فيه من الصدأ والزهومة (والشفرة) بفتح الشين المعجمة، يعني: السكين، وفي معناها الحديدة التي يجرح بها العضو ليخرج الدم (وهو) يعني: أبا هند (مولى) لفروة بن عمرو، كما تقدم قريبًا في في المناهدة التي بياضة [من الأنصار](") فابتاعه وأعتقه، كما تقدم قريبًا في المناه العضو المناه وأعتقه، كما تقدم قريبًا في المناه وأعتقه، كما تقدم قريبًا في المناهدة وقال المناه والمناه وأعتقه، كما تقدم قريبًا في المناه وأعتقه وأعتقه المناه وأعتقه والم والمناه وأعتقه وأ

الدوم الله (عن محمد بن عبد الله (ثنا خالد) بن عبد الله (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص مولى الحرقة (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن ابن عوف (أن رسول الله عليه أهدت له يهودية بخيبر) لما فتحت (شاة مصلية نحو حديث جابر) المتقدم.

(قال: فمات بشر) بكسر الموحدة (ابن البراء بن معرور) بفتح الميم وسكون العين المهملة، ابن صخر بن خنساء (الأنصاري) الخزرجي، أول من بايع النبي على ليلة العقبة الثانية في قول قوم، وأول من استقبل الكعبة في الصلاة من الخزرج وغيرهم، وأول من أوصى بثلث ماله، وهو أحد النقباء الأثني عشر وأولهم موتًا (فأرسل إلى اليهودية) وقال لها (ما

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۲۱۰۲) من حديث أبي هريرة بنحوه، وصححه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ١٦٥، وجود إسناده الحافظ في «بلوغ المرام» ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل، م): من، وانظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر ٤/ ١٧٧٢، «أسد الغابة» ٦٦٦/٦ (٣٢٩).

 <sup>(</sup>٣) من المطبوع.
 (٤) في (ل، م): الأثنا.

حملك على الذي صنعت؟، فذكر نحو حديث جابر) المتقدم (فأمر بها رسول الله على فقتلت) فيه دليل على قتل من قتل بالسم قصاصًا، وعن الحنفية: إنما تجب فيه الدية (١)، ومحل ذلك إذا أستكرهه أتفاقًا، فإن دس عليه كما في الحديث، ففيه الخلاف، فإن ثبت أنه على قتل اليهودية ببشر بن البراء فيحتج به القائل بالقصاص، قيل: إن بشرًا مات بالسم في الحال، وقيل: بعد حول.

وفيه من الفقه أن القتل بالسم كالقتل بالمحدد الذي يوجب القصاص، وهو قول مالك<sup>(۲)</sup> إذا استكرهه على شربه فيقتل مثل ذلك، [وقال الكوفيون: لا قصاص في ذلك]<sup>(۳)</sup> وفيه الدية على عاقلته قالوا: ولو دسه له في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته، قال الماوردي من أصحابنا: لو قتله بسيف مسموم فهل يقتله بمثله؟ فيه وجهان في «الحاوي» أصحهما: نعم. ولو أنهشه حية فهل يقاد بمثلها؟ فيه وجهان، قال: فإن كانت تلك الحية موجودة [لم يُعدل]<sup>(3)</sup> إلى غيرها<sup>(6)</sup> (ولم يذكر أمر الحجامة) التي حجمها أبو هند، كما تقدم<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» ٢٦/ ١٥٣، «بدائع الصنائع» ٧/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «البيان والتحصيل» ١٦/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) «الحاوى» ١٤٣/١٢.

<sup>(</sup>٦) لم يتعرض الشارح لشرح أحاديث (١/٤٥١٢، ٢، ٤٥١٤، ٤٥١٤).

# ٧ - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيْقادُ مِنْهُ؟

2010 - حَدَّثَنا عَلِي بْنُ الجَعْدِ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ: « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَ عَبْدَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْناهُ » (١٠).

٢٥١٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَني أَبِي، عَنْ قَتادَةَ بِإِسْنادِهِ مِثْلَهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ خَصَىٰ عَبَدَهُ خَصَیْناهُ ». ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ حَدِیثِ شُعْبَةَ وَحَمَّادٍ (٢٠).

قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ أَبُو داوُدَ الطَّيالِسي، عَنْ هِشام مِثْلَ حَدِيثِ مُعاذٍ.

٢٥١٧ - حَدَّثَنا الَحْسَنُ بْنُ عَلِي، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ. زادَ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسي هذا الْحدِيثَ فَكانَ يَقُولُ: « لا يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ » (٣).

80١٨ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قالَ: لا يُقادُ الْحُرُ بِالعَبْدِ (٤).

2019 - حَدَّثَنا كُمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمِ الْعَتَكِي، حَدَّثَنا كُمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنا سَوّارُ أَبُو حَمْزَةَ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: جاءَ رَجُلُ مُسْتَصْرِخُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقالَ جارِيَةٌ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ. فَقالَ: « وَيُحَكَ ما لَكَ؟ ».

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤١٤)، والنسائي ٨/ ٢٠، ٢١، ٢٦، وابن ماجه (٢٦٦٣)، وأحمد ٥/ ١٠، ١١، ١١، ١٩، قال ابن عبد الهادي في «المحرر» (١١٠٦): إسناده صحيح إلى الحسن، وقد ٱختلفوا في سماعه من سمرة.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ٨/ ٢٠، ٢٦، وأحمد ١٨/٤. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٦٦٣). وقال الألباني: صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي (٢٦٨٠). وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: صحيح مقطوع.

قَالَ: شَرّا أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ فَعَارَ فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، «عَلَي بِالرَّجُلِ». فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، أَفْقَالَ حُرُّ». فَقَالَ: «عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ». أَوْ قَالَ: «كُلِّ فَقَالَ: «كُلِّ مُشْلِم» (١٠). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الذي عُتِقَ كَانَ آسْمُهُ رَوْحُ بْنُ دِينَارٍ.

قالَ أَبُو داؤدَ: الذي جَبَّهُ زنْباعً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ؛ هَلْدًا زِنْبَاعٌ أَبُو رَوْحٍ كَانَ مَوْلَى العَبْدِ.

\* \* \*

## باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟

[8010] (ثنا علي بن الجعد) بن عبيد الجوهري الهاشمي، روئ عنه البخاري أثني عشر حديثًا قال (ثنا شعبة، وحدثنا موسىٰ بن إسماعيل) قال (ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة على أن النبي على قال: من قتل عبده) فيه دليل على (٢) جواز قول: عبدي وأمتي. وإن كان ورد النهي عنه (٣) (قتلناه) به، أخذ به الثوري فقال: إذا قتل السيد عبده أو عبد غيره قتل به لهذا الحديث، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث على تقدير صحته بأنه منسوخ، قاله البيهقي في «الخلافيات»(٤) وروى البيهقي وكذا الدارقطني من رواية ابن عباس: « لا يقتل حر بعبد »(٥). كما

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲٦٨٠). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۲۰۵۲) ومسلم (۲۲٤۹) من حدیث أبي هریرة. وسیأتي عند أبي داود
 برقم (٤٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مختصر خلافيات البيهقي» ٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» ٤/ ١٥٣، «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٦٣.

سيأتي عن الحسن (۱) وروى البيهقي عن علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (۲). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بعبد (۳). ورواه أحمد، وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبدًا متعمدًا فجلده النبي ونفاه سنة ومحا أسمه من المسلمين ولم يقده به (٤) (ومن جدع عبده) [قال] (٥) الجوهري: الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن أيضًا (٢) وقطع اليد والشفة، تقول منه: جدعته فهو أجدع (جدعناه) أي: فعلنا به مثل ما فعل به من الجدع، هو على تقدير صحته منسوخ كما تقدم.

قال ابن المنذر: الحديث ليس بثابت (٨). وقال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة إنما هي صحيفة (٩). وقال أحمد: إنما سمع الحسن

وضعف إسناده البيهقي، وابن الملقن في «البدر المنير» ٨/ ٣٦٨ - ٣٦٩، وفي «خلاصة البدر» ٢/ ٢٦٣، والألباني في «الإرواء» (٢٢١١).

<sup>(</sup>١) يأتي قريبًا (٤٥١٧).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» ٨/ ٦٣. ورواه أيضًا الدارقطني ٤/ ١٥٤. وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» ٨/ ٣٦٩، والألباني في «الإرواء» (٢٢١١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٩/ ٤٩٠ (١٨١٣٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ١٨٥ (٢٧٥١٥)، والبيهقي ٨/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ٣/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من النسخ، والمثبت يلزمه السياق.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>V) «الصحاح» ٣/ ١١٩٣.

<sup>(</sup>A) «الأوسط» 17/00.

<sup>(</sup>٩) «المسند» ٥/ ١٠، وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٦/ ٤٧٤.

من سمرة ثلاثة أحاديث ليس هذا منها.

[2013] (ثنا محمد بن المثنى) قال (ثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله، قال علي بن المديني: سمعت معاذ بن هشام يقول: سمع أبي من قتادة عشرة آلاف حديث (١). قال ابن معين: صدوق ليس بحجة (٢).

قال (ثنا أبي) أبو عبد الله الدستوائي (عن قتادة، بإسناده) المتقدم (مثله، قال: قال رسول الله على: من خصى عبده خصيناه) وهو قطع الأنثيين مع جلدتهما، وقيل: هو سل الأنثيين، حرمة النفس أعظم من الخصيتين فإذا لم يقتل بالنفس فبالأولى أن لا يقتل بما دونها.

حكى الترمذي عن بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به. قال: وهو قول سفيان الثوري<sup>(٣)</sup>. ومذهب الشافعي والجمهور ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس<sup>(٤)</sup>، حتى قال (ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد) المتقدم.

(قال أبو داود: [ورواه أبو داود]<sup>(ه)</sup>) سليمان بن داود (الطيالسي، عن هشام) الدستوائي (مثل حديث معاذ) المذكور.

[۲۰۱۷] (وثنا الحسن بن علي) الخلال قال (ثنا سعيد (٦) بن عامر) الضبعى، أحد الأعلام (عن) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة بإسناد

<sup>(</sup>۱) «تاریخ ابن معین» روایة الدوری ۲/ ۵۷۲.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ۲۸/ ۱٤۲

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» عقب حديث (١٤١٤).

<sup>(</sup>٤) «الأم» ط. دار الوفاء ٧/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ل)، و(م) وأثبتناه من «السنن».

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ل): (ع).

شعبة) المتقدم (مثله) و(زاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث) المتقدم ، (فكان يقول: لا يقتل حر بعبد) فقد أفتى بخلاف الحديث المتقدم ، ذهب قوم إلى أن الراوي إذا خالف ما رواه لا يقبل حديثه ، وفصل بعض الحنفية فقالوا: إن كانت المخالفة قبل الرواية فلا يرد، وإن كان بعده فيرد، وإن جهل التاريخ لم يرد؛ لجواز التقدم عليه (۱).

[٢٥١٨] (ثنا مسلم بن إبراهيم) قال (ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد) هذا مذهب الجمهور، حتى قال أصحابنا: إن الحر لا يقتل بمن شك في حريته، ولا بمن لا يعلم أنه حر أو عبد لوجود الشبهة التي تدرأ بها الحدود.

[٤٥١٩] (ثنا محمد بن الحسن بن تسنيم) بفتح المثناة فوق وسكون السين المهملة وكسر النون ثم ياء قبل الميم، الأزدي (العتكي) نزيل الكوفة، ثبت. قال (ثنا محمد (٢) بن بكر) البرساني بضم الموحدة، وبرسان من الأزد وكان ظريفًا صاحب أدب، قال ([أنا] (٣) سوار) بن داود (أبو حمزة) بالحاء المهملة والزاي الصيرفي البصري، قال (ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده) يحتمل أن يريد بجده الأدنى الحقيقي وهو محمد فيكون حديثه مرسلًا، [فإن محمدًا تابعي، ويحتمل أن يريد جده الأعلى، متصلاً أن يريد جده الأعلى المجازي، وهو عبد الله، فيكون متصلاً والأكثرون على الأحتجاج به، حملًا علىٰ جده الأعلىٰ.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «أصول السرخسي» ٨/٢، «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج ٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: أبو. وهو خطأ. (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(قال: جاء رجل) هو سيد زنباع بكسر الزاي وإسكان النون أبو روح بفتح الراء كما في رواية أحمد (۱)، وهو فلسطيني، قال في «الاستيعاب»: زنباع بن روح قدم على النبي على وقد جب غلامًا له، فأعتقه النبي المثلة (۲). (مستصرخ) مرفوع على الصفة، ولا يجوز نصبه على الحال؛ لأن صاحب الحال نكرة فلو قال (۳): جاء زنباع. لجاز النصب (إلى النبي على) أي: مستغيث به؛ ليقوم بالأمر الذي استغاثه فيه، وأصله من رفع الصوت بذلك، ومنه: كان يقوم إذا سمع الصارخ.

(فقال جارية) بالرفع مبتدأ وجاز الأبتداء بالنكرة؛ لأنه موصوف بقوله: (له) أي: لسيده، وعاد الضمير على غير مذكور؛ لأنه معلوم أن العبد لا يملك جارية ولا غيرها، والخبر محذوف تقديره: أبصرها مع غلام. كما في رواية أحمد (أيا رسول الله) وفي الكلام حذف تقديره: فدعا النبي على غلامه فوجده مجبوبًا مجدوع الأنف (فقال) له (ويحك، [مالك](٥)) يقال لمن وقع في أمر لا يستحقه: ويحك. ولمن وقع في أمر يستحقه: ويلك.

(قال) قال: وظاهر رواية أحمد أن المستصرخ الذي جاء هو الغلام؛ فإنه قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن زنباعًا أبا روح وجد غلامًا له مع جارية له فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي على فقال: «من فعل هذا

<sup>(1) «</sup>المسند» ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» ۲/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(3) «</sup>المسند» ۲/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من النسختين، والمثبت من «السنن».

بك؟ » فقال: زنباع. فدعاه النبي على فقال: «ما حملك على هذا؟ » فقال: كان من أمره كذا وكذا<sup>(۱)</sup>، قال (شر<sup>(۲)</sup>) مفعول مقدم، هو مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله عليه، تقديره: له شر. ثم فسر الشر فقال: (أبصر لسيده جارية له) فرآه سيده (فغار) منه (فجب) أي: قطع، يقال: جب وأجب بمعنى: قطع (مذاكيره) جمع ذكر وهو على [غير]<sup>(۳)</sup> قياس، وتقدم في رواية أحمد: وجدع أنفه (٤).

(فقال رسول الله على المعبد (على بالرجل) أي: بسيده الذي جبه (فطلب) بضم الطاء (فلم يقدر عليه) حين هرب (فقال رسول الله على العبد (اذهب فأنت) فيه سماع الدعوى على الغائب، وطلب المدعى عليه والحكم عليه إذا كان بمسافة بعيدة أو كان حاضرًا ولم يقدر عليه، بل أختفى، وفيه الحكم على الغائب في القصاص قصاص النفس أو الطرف، ولا يجوز في حق الله، وأنه لا يحتاج في الدعوى على غائب نصب المسخر لينكر عن الغائب (حر) فيه أن السيد إذا مثل بعبده ولو بقطع أنملة منه أنه يعتق عليه، ونقله بعض العلماء عن «المدونة» قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد من لطمة ونحوها من الأمر الخفيف واختلفوا فيما كثر من

<sup>(</sup>۱) «المسند» ۲/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل): شرًا، وفوقها (خ).

<sup>(</sup>٣) ليست في النسختين.

<sup>(3) «</sup>المسند» ۲/ ۱۸۲.

<sup>(</sup>٥) «المدونة» ٢/ ٤٤٤.

ذلك بغير موجب لذلك، أو حرقه بنار أو قطع عضو مما فيه مثلة، فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، وقال أكثر العلماء: لا يعتق عليه (١). والحديث حجة.

(فقال: يا رسول الله، على من نصرتي؟) أي: من ينصرني ويتولى نصرتي ويقوم بي ويكون ولائي له ([قال](٢) على كل مؤمن. أو قال) على (كل مسلم) شك من الراوي، وفيه أن ولاء هذا الممثل به لكل المسلمين لا لمن مثل به؛ لأن الولاء لا يثبت إلا لمن له عليه نعمة ومن قطع عضوًا ومثل به لا إنعام له عليه، وأن الولاء إنما هو لصاحب النعمة، ورواية أحمد فيها زيادة، فإن فيها: فقال النبي الله واذهب فأنت حر ». فقال: يا رسول الله، مولى من أنا؟ فقال: «مولى الله ورسوله». قال: وأوصى به رسول الله الله المسلمين، فلما قبض رسول الله الله عليه جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله الله. فقال: نعم، نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر، فلما آستخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول الله الله. قال: نعم، أين [تريد؟](٣) قال: مصر. فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكلها(٤). ورواة رواية أحمد ثقات(٥).

#### 

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٥/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من النسخ، والمثبت من «المسند».

<sup>(3) «</sup>المسند» ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) قاله الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٣١٥.

### ٨ - باب القسامة

حَدَّثَنَا حَدَّدُنِ عَنْ يُعْيَلُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّلُ بْنُ عُبَيْدٍ -الَمُعْنَى - قالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَعْيِلٍ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقا فِي وَرافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةً بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهُمُوا اليَهُودَ، فَجاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وابْنا عَمِّهِ حُويِّصَةُ وَمُحَيِّصَةً، فَأَتَوُا النَّبِي عَنِي فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُو أَصْغَرُهُمْ عَمِّهِ حُويِّصَةً ومُعَيِّصَةً، فَأَتَوُا النَّبِي عَنِي فَي فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرٍ أَخِيهِ وَهُو أَصْغَرُهُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدُفُعُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهُ عَنْ الْكُبْرَ الكُبْرَ الكُبْرَ ». أَوْ قالَ: «لِيَبْدَإِ الأَكْبَرُ». فَتَكَلَّما في أَمْرِ صَاحِبِهِما فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُمْ خَدُهُ وَالْنَ وَنْكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدُفَعُ مِلْ اللهِ عَنْهُمْ فَيُدُفَعُ وَالْمَانِ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدُفَعُ مِرْمَتِهِ ». قالُوا: أَمْرُ لَمْ نَشْهُدُهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قالَ: «فَتُبَرِّكُمْ يَهُودُ بِأَيْمانِ خَمْسِينَ مِنْ قِبَلِهِ. قالَ: قالَ: قالَ: قالَ: قالَ: قالَ اللهِ عَنْهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِها. قالَ حَمَّدُ: هَاللهُ الْوَالِ نَحْوَهُ (١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ وَمَالِكُ عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: فِيهِ: « أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟ » وَمُ يَذْكُرْ بِشْرُ دَمًا. وقَالَ عَبْدَةُ: عَنْ يَخْيَىٰ فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ: « تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ ». وَمَ يَذْكُرِ الاسْتِحْقَاقَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: وهنذا وَهَمٌ مِنِ ابن عُيَيْنَةَ.

207۱ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِ مالِكٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ لَيْلَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُو وَرِجالٌ مِنْ كُبَراءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَتُحَيِّصَةَ خَرَجا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصابَهُمْ، فَأَتِي تُحَيِّصَةُ فَقِيرٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَىٰ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۷۳، ۲۱٤۲)، ومسلم (۱۲۲۹).

يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهُ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهُ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةً - وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةً وَعَلِيَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَبِّرْ كَبِّرْ». فَذَهَبَ عُيِّصَةُ ثَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِمّا أَنْ يَدُوا يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِمّا أَنْ يَدُوا إِنّا صَاحِبَكُمْ وَإِمّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ ». فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنّا وَاللهُ ما قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُورِيَّهِ لَا يَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَيْمِ وَعَيْدِ الرَّمْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَاللهُ ما قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُورِيهِ الرَّمْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَلَاللهُ ما قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُورِيهِ الرَّمْمَنِ: «أَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ». قالُوا: لا. قالَ: «فَتَحْيِفُ لَكُمْ يَهُودُ ». قالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ عَنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أَدُخِلَتْ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ مَائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أَدُخِلَتْ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ مَائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أَدُخِلَتْ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

20۲۲ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّالِ بِنِ سُفْيانَ أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ الصَّبّاحِ بْنِ سُفْيانَ أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَتَعَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ شَطِّ لِيَّةِ البَحْرَةِ قَالَ: القاتِلُ والمَقْتُولُ مِنْهُمْ. وهنذا لَفْظُ مَحْمُودٍ: بِبَحْرَةٍ أَقَامَهُ مَحْمُودٌ وَحْدَهُ عَلَىٰ شَطِّ لِيَّةِ البَحْرَةِ البَحْرةِ (٢).

#### \* \* \*

#### باب القتل بالقسامة

[٤٥٢٠] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر بن ميسرة) البصري القواريري (ومحمد بن عبيد، المعنى، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير) بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغر (بن يسار) بفتح الياء تحتها نقطتان وتخفيف السين المهملة،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۱۹۲)، ومسلم (۱۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٨/ ١٢٧. وقال الألباني: ضعيف معضل.

الأنصاري المدنى، مولىٰ بنى حارثة.

(عن سهل بن أبي حثمة) بسكون المثلثة (ورافع بن خديج) بن رافع الخزرجي الأوسى، شهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد.

(أن محيصة) بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء، وتخفيفها لغة (بن مسعود) بن كعب بن عدي الأنصاري الحارثي، كان أكبر من أخيه حويصة (وعبد الله بن سهل) الأنصاري الحارثي (انطلقا قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة (خيبر) رواية «الصحيح»: إلىٰ خيبر وهم يومئذ صلح(۱).

(فتفرقا في النخل) لحاجتهما (فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود) في قتله (فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل) الأنصاري، وكان له فهم وعلم (وابنا عمه حويصة ومحيصة) بتخفيف الياء وتشديدها، والمشهور التشديد، وعلى الوجهين فهما مصغران<sup>(٢)</sup>، والأربعة بنو عم بعضهم لبعض (فأتوا النبي على متكلم عبد الرحمن في أمر أخيه) المقتول (وهو أصغرهم) سنًا (فقال رسول الله على: الكُبر) بضم الكاف وإسكان الباء (الكُبر) قال في «ديوان الأدب»: يقال: الولاء للكبر<sup>(٣)</sup>. أي: أقربهم إلى الجد الأكبر «الكبر الكبر» منصوبان بفعل محذوف تقديره: قدموا الأكبر، وفي بعضها: «الكبر» بكسر الكاف وفتح الباء، أي: كبر الكبير في السن ونحوها، قال النووي: وفي بعض نسخ مسلم:

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۷۰۲، ۳۱۷۳).

<sup>(</sup>۲) في (ل)، و(م) مصغرين.

<sup>(</sup>٣) «معجم ديوان الأدب» ١/١٥٤.

«للكبر» باللام، وهو صحيح (١).

والمعنى: أن عبد الله هو المقتول وأخوه عبد الرحمن، فلما أراد عبد الرحمن أخو المقتول أن يتكلم قال له النبي على أي: ليتكلم الأكبر منك، واعلم أن حقيقة الدعوة إنما هي (٢) لأخيه عبد الرحمن ولا حق فيها لابني عمه، وإنما أمر النبي في أن يتكلم الأكبر وهو حويصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى سماع صورة القصة وكيف جرت، فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها، ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة ومحيصة في الدعوى ومساعدته أو أمر بتوكيله، وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، ولهذا نظائر، فإنه تقدم في الإمامة وفي النكاح ندبا وغير ذلك.

(أو قال: ليتكلم (٣) الأكبر) منكما؛ فيه تعظيم الشيوخ وتوقيرهم (فتكلما في أمر صاحبهما) المقتول، وفيه تسمية الميت صاحبًا باعتبار ما كان عليه قبل الموت، وقد آختلف الأصوليون في إطلاق أسم الصحبة عليه بعد أنقضائها، ثلاثة أقوال أقربها كما قال الآمدي أن إطلاق أسم (٤) الصاحب عليه قبل أنقضاء الصحبة حقيقة، وبعد الأنقضاء مجاز (فقال رسول الله عليه قبل أي يصم) أي: يحلف.

نقل الرافعي عن الأئمة أن القسامة في اللغة ٱسم للأولياء الذين

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۱٤٦/۱۱.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): هيه. وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في مطبوعات «السنن»: ليبدأ.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل).

يحلفون على أستحقاق دم المقتول، وفي لسان الفقهاء أسم للأيمان<sup>(۱)</sup>، والصحيح أنها أسم للأيمان عند بعضهم (خمسون) دليل على أستحقاق هذا العدد من الأيمان، فلا يجزئ فيها أقل من ذلك. فإن كان المستحقون خمسين حلف كل واحد منهم يمينًا واحدة، فإن كانوا أقل من ذلك أو نكل من لا يجوز عفوه ردت الأيمان عليهم بحسب عددهم (منكم) الخطاب لجميع الأولياء.

واستدل الرافعي والنووي على أصح القولين عند الشافعي على أن الخمسين يمينًا توزع على الأولياء على قدر مواريثهم، والقول الثاني: أن كل واحد منهم يحلف خمسين يمينًا، واحتجا للأصح بأنه على قال: «يحلف خمسون منكم »(٢) فلم يوجب على الجماعة إلا الخمسين (٣).

قال الإسنوي: والاستدلال به سهو؛ لأن الوارث إنما هو أخو القتيل، وهو أخو عبد الرحمن بن سهل، وحويصة ومحيصة عماه، والحالف إنما هو الوارث، وإنما عبر النبي على بقوله: «يحلفون» لأن الحلف وإن صدر من واحد لكن بعد أتفاق من العمين فإنهما قد حضرا معهما خائضين في القصة، فعبر عن أتفاقهم على الحلف بالحلف مجازًا، وهو مجاز سائغ حسن. قال: والإمام قد نبه على ما قلناه، فكيف ذهل عنه الرافعي؟! أنتهى، وإذا زاد الأولياء على الخمسين هل يحلف كل منهم يمينًا، أو يقتصر منهم على خمسين؟

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» ۱۱/۱۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح معانى الآثار» ٣/ ٢٠١، «شرح مشكل الآثار» ١١/ ١١٥٥.

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» ٢٨/١١، «روضة الطالبين» ١٨/١٠.

وهذا هو الموافق لقوله: «يحلف خمسون منكم» و(من) للتبيين (على رجل منهم) أنه قتله (فيدفع) الرجل إليهم (برمته) بضم الراء، والمراد به هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي المقتول. وفيه دليل على أن الولي أو الأولياء إذا أقسموا في محل اللوث وكانت الدعوى قتل العمد على ما ذهب إليه الشافعي في القول القديم أن القصاص يجب بالقسامة، والقول الجديد أنه لا يجب القصاص، بل تجب الدية في مال القاتل حالة، وعلى الجديد مؤول عند أصحابنا على أنه يسلم إليهم برمته ليستوفوا منه الدية لكونها ثبتت عليه لا ليقتص منه (۱).

(قالوا) هأذا أمر (لم نشهده) أي: لم نحضره (كيف نحلف) عليه، فيه دليل على أن الأيمان في القسامة على القطع وهو الأصل في الأيمان، إلا أن أن يتعذر ذلك في القسامة على القطع، وهو الأصل في الأيمان، إلا أن يتعذر ذلك فيها، وسبب ذلك أن الحالف جازم في دعواه، فلا يحلف إلا على ما تحققه كالشاهد، غير أنه لا يشترط في تحقيق ذلك الحضور والمشاهدة، إذ قد يحصل التحقيق من الأخبار بقرائن الأحوال إذا أحتفت به.

(قال: فتبرئكم يهود) أي: يبرؤون إليكم مما طالبتموهم به، وتبرؤون أنتم منهم إذ ينقطع طلبكم عنهم شرعًا.

وفيه دليل على أن من توجهت عليه يمين فنكل عنها أنه لا يقضى عليه بمجرد النكول حتى يرد اليمين على الآخر ويحلف. وهو قول

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوي الكبير» ۱۳/ ۳۰، «البيان» للعمراني ۲۲۳/۱۳.

مالك (١) والشافعي (٢)، وقال أبو حنيفة (٣) وأحمد (٤): يقضى عليه دون رد اليمين. وقال ابن أبي ليلي: يؤخذ باليمين (٥).

(بأيمان) بفتح الهمزة جمع يمين (خمسين منهم) فيه دليل على أن اليمين المردودة لا تكون أقل من خمسين يمينًا من خمسين رجلًا إذا كان المدعى عليهم خمسين، فإن كانوا أقل من ذلك حلفوا خمسين يمينًا وردت اليمين عليهم بحسب عددهم.

(قالوا: يا رسول الله) كيف نقبل أيمان كما في رواية (أقوم كفار) هذا استبعاد لصدقهم، وتقرير (٧) لإقدامهم على الكذب، وجرأتهم على الأيمان الفاجرة، أي: ما هم عليه من الكفر والعداوة للمسلمين بجرأتهم على الأيمان الكاذبة، قال القرطبي: لا خلاف أعلمه في أن الكافر إذا توجهت عليه يمين أنه يحلفها (٨). ويدل على صحة يمين الكافر والفاسق قوله قبل: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم».

(فوداه) بتخفيف الدال أي: أعطىٰ ديته (رسول الله ﷺ من قبله) بكسر القاف، وفتح الباء، أي: من عنده كما في رواية، وإنما فعل ذلك علىٰ

<sup>(</sup>١) أنظر: «البيان والتحصيل» ١٥/ ٤٤٦، «الذخيرة» ٢١/ ٧٦.

<sup>(</sup>۲) آنظر: «الحاوي الكبير» ۱7/ ۳۱۷، «البيان» للعمراني ۱۳/ ۸۸، «روضة الطالبين» ۲/ ٤٧/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» ٢٩/١٧، «بدائع الصنائع» ٦/ ٢٣٠، «تبيين الحقائق» ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المغنى» ١٤/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٦) رواها البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩/١،٦).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>A) «المفهم» ٥/ ١٥.

مقتضىٰ كرم خلقه، وعظيم مروءته، وجلبًا للمصلحة، ودفعًا للمفسدة، ودفعًا لثائرة الشر، وتأليفًا للأغراض المتنافرة عند تعذر الوصول إلى أستيفاء الحق، وهذا اللفظ الذي هو «من قبله» أو من عنده (۱). ظاهر في أن الإبل التي دفعها كانت من ماله، وهذا أصح من رواية من روى أنها كانت من إبل الصدقة؛ إذ قيل: إنها غلط من بعض الرواة، إذ ليس هذا من تصرف الزكاة.

(قال) حماد بن زيد (قال سهل) بن أبي حثمة (دخلت مربدًا لهم) بفتح الميم، وكسر الباء الموحدة (٢)، وهو الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس، والربد الحبس ([يومًا] (٣) فركضتني) أي: وقصتني [أو رفستني] (٤)، والرفس بالسين المهملة: الضرب بالرجل (ناقة من تلك الإبل) التي أخذت في الدية، وفيه دليل على أن الأصل في الدية الإبل؛ لأن الله تعالى أوجب دية مجملة في قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إِلَىٰ آهَلِهِ ﴿ وَبِينها النبي ﷺ في قوله: «في النفس مائة من الإبل» رواه النسائى وصححه ابن حبان والحاكم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۱۹۲)، ومسلم (۱۲۲۹/٤).

<sup>(</sup>٢) المشهور في المربد الكسر ثم السكون وفتح الباء ودال مهملة والمذكور على غير القياس. انظر: «معجم البلدان» ٩٧/٥.

<sup>(</sup>٣) من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) ليست في النسخ، وأثبتها ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>٦) «المجتبیٰ» ۸/ ۰۷، ۵۹ - ۲۰، «السنن الکبریٰ» ۲۲۵/۶ - ۲۲۷، «صحیح ابن حبان» ۱/ ۵۰۱ (۲۰۵۹)، «المستدرك» ۱/ ۳۹۰ - ۳۹۳.

(ركضة) منصوب على المصدر (برجلها. قال حماد) بن زيد (هذا) اللفظ الذي سمعته (أو نحوه) بالرفع، قد يستدل به من يجوِّز رواية الحديث بالمعنى.

(قال أبو داود: ورواه بشر بن المفضل ومالك، عن يحيىٰ بن سعيد) و (قال (۱) فيه) قال رسول الله ﷺ (أتحلفون خمسين يمينًا؟) فهم الشافعي منه أنه لا يحلف إلا الورثة الذين يستحقون المال(۲).

(وتستحقون دم صاحبكم) فجعل الحالف هو المستحق، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا، يدل على أن المراد حلف من يستحق الدية، وقد استدل بقوله: «دم (۳) صاحبكم» أن بالقسامة يستحق القصاص بالدم (أو قاتلكم؟) شك من الراوي، ومعناه على الروايتين إن ثبت حقكم على من حلفته عليه، وهل ذلك الحق قصاص أو دية؟ فيه الخلاف.

(ولم يذكر بشر) بن المفضل (دمًا) يدل على أن الأصح من مذهب الشافعي أن المستحق بالقسامة الدية لا القصاص، لرواية مسلم: «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب» (عن عدة من رواة الحديث: (وقال عبدة) بن عبدة الكلابي (عن يحيى، كما قال حماد) بن زيد.

(ورواه) سفيان (ابن عيينة عن يحيى) بن سعيد (فبدأ) بهمز آخره، أي: ٱبتدأ في روايته (بقوله: تبرئكم يهود) مرفوع غير منون؛ لأنه لا

<sup>(</sup>١) في النسخ: قالا. بالتثنية والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٧/ ٢٢٩. ط. دار الوفاء.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٦٦٩/٢).

ينصرف، إذ المراد يهود الطائفة أو القبيلة، فاجتمع فيه علتان وهما العلمية والتأنيث (بخمسين يمينًا يحلفون) أنهم لم يقتلوه (ولم يذكر الأستحقاق) في روايته.

(قال أبو داود: [وهذا]<sup>(۱)</sup> وهم [من]<sup>(۲)</sup> ابن عيينة) يعني: التبدئة. قال شيخنا ابن حجر: وقد وافق وهيب بن خالد بن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى<sup>(۳)</sup>.

قال (أنا) عبد الله (ابن وهب) قال (أنا) عبد الله (ابن وهب) قال (أخبرني) سمعت (مالك) بن أنس يقول (حدثني أبو ليليٰ) عبد الله بن سهل كذا قيل آسمه، وهو ثقة (ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل) الأنصاري (عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال) رواية مسلم: أنه أخبره عن رجال (من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة أنه أخبره عن رجال (من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلىٰ خيبر من جهد) بفتح الجيم، وهو الشدة والمشقة (أصابهم فأتي) بضم الهمزة، وكسر التاء (محيصة فأخبر) بضم الهمزة، وكسر الباء (أن عبد الله بن سهل) الحارثي (قد قتل) في رواية البزار: قتل تحت الليل (٢) (وطرح في فقير) علىٰ لفظ الفقير من الآدميين، وهي هنا البئر القريبة القعر، الواسعة الفم، وقيل: هي

<sup>(</sup>١) ، (٢) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التلخيص الحبير» ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) «البحر الزخار» ٣/ ٢٣٨: فقد تحت الليل.

الحفيرة العميقة التي تحفر للفسيلة (١) من صغار النخل، وقيل: هي حوض في أصل النخلة تشرب منه النخلة، والأول هو الموافق لما عطف عليه بقوله (أو عين) ماء (فأتك) بفتح الهمزة والتاء محيصة (يهود) بالنصب بلا تنوين؛ لأنه لا ينصرف كما تقدم.

(فقال) لهم (أنتم والله قتلتموه) فأنكروا و(قالوا: والله ما قتلناه). فيه أنه تجوز اليمين بالله تعالىٰ علىٰ ما يغلب عليه ظنه بقرائن دلت عليه، وإلا فلا (فأقبل حتىٰ قدم علىٰ قومه) بني حارثة (فذكر لهم ذلك) كله (ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه) أي: كان حويصة أكبر سنًا من محيصة، وأسلم بعده (وعبد الرحمن بن سهل) ابن أخيهما وهما عمّاه، وفي رواية: ابنا عمه، وهو الصحيح، إلىٰ رسول الله ﷺ، كذا في رواية «الموطأ»(۲) (فذهب محيصة ليتكلم) بالوكالة عن عبد الرحمن (وهو الذي كان) حاضرًا (بخيبر) حين قتل عبد الله ، غير أنه كان أصغر من محيصة.

(فقال [له] (٣) رسول الله ﷺ: كبر كبر) قرأناه في رواية مسلم وغيره بفتح الكاف، وتشديد الباء المكسورة، وصرح به ابن الأثير فقال: كبر كبر كبر (٤). أمر بتقديم الأكبر (٥).

في بعض النسخ المعتمدة الصحيحة في «الموطأ»: «كبر كبر»

<sup>(</sup>١) في (م) موضعها بياض.

<sup>(</sup>٢) «الموطأ» ٢/ ٧٧٨ - ٨٧٨.

<sup>(</sup>٣) من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٥) «جامع الأصول» ١٠/ ٢٨٠.

بسكون الباء فيهما، ويشبه أن يكون مع السكون ضم الكاف كما تقدم «الكبر الكبر الكبر » والكبر بضم الكاف، وإسكان الباء جمع أكبر كحمر جمع أحمر، أو مصدر، أو مفرد بمعنى الأكبر (يريد) كبر (السن) أي: قدم للكلام قبلك من هو أكبر سنا منك، وفيه من الفقه أن المشتركين في طلب حق ينبغي لهم أن يقدموا للكلام واحدًا منهم، وأحقهم بذلك أسنهم، إذا كانت له أهلية القيام بذلك، وقدم السن لا يستحق التقديم به إلا من حيث القدم في الإسلام، والسبق إليه، وممارسة أحواله، والفقه فيه، ولو كان الشيخ عربا عن ذلك لاستحق التأخير، وقد قدم وفد على عمر بن عبد العزيز فتقدم شاب للكلام فقال له عمر: كبر كبر. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك. فقال: تكلم. فتكلم فأبلغ وأوجز.

(فتكلم حويصة) لكونه أكبر في السن بالوكالة عن عبد الرحمن؛ لأنه وأخاه كانا وكيلين (ثم تكلم محيصة) ليجلي الواقعة؛ لأنه كان حاضرًا (فقال رسول الله عليه) بعد سماع المدعين (إما أن يدوا) بفتح المثناة تحت (صاحبكم) أي: يدفعوا(١) الدية عنه.

قال القرطبي: هذا الكلام من النبي على جهة التأنيس والتسلية لأولياء المقتول، وعلى جهة الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل عليهم، لا أن ذلك كان حكمًا من النبي على على اليهود في حال غيبتهم، فإنه بعد لم يسمع منهم، ولا حضروا حتى يسألهم؛ ولذلك كتب إليهم بعد أن صدر منهم ذلك القول، ثم إن النبي على بعد أن

<sup>(</sup>١) في (ل)، و(م) تدعوه. ولعل المثبت مراد المصنف.

سمع الدعوىٰ لم يستحضر المدعىٰ عليهم إليه، وفيه من الفقه أن مجرد الدعوىٰ لا توجب إحضار المدعىٰ عليه؛ لأن في إحضاره مبالغة من إشغاله وتضييعا لماله من غير موجب ثابت (١).

(وإما أن يؤذنوا) روي عن عبيد الله بكسر الذال المعجمة، وعن غيره بفتحها، روايتان، أي: وإما أن يعلموا أنهم ممتنعون من أحكامنا اللازمة لهم فينتقض عهدهم ويصيرون حربا لنا (بحرب) من الله يحتمل أن يريد نفس الحرب بنقض العهد ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في التهديد دون نفس المحاربة، وكل من عصى الله ولم يستحل فقد حارب الله كما في الحديث: «من أهان لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة» (٢) وحديث جابر: «من لم يدع الكبائر فليأذن بحرب من الله تعالى "(٣).

(فكتب إليهم رسول الله ﷺ في ذلك (٤) فيه أنه يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا مسلمًا، وأنه إذا لم يكن في بلد المدعى عليه [قاض ولا أحد] (٥) يسمع الدعوى أن يكتب إلى المدعى عليه، وإن كان كافرًا (١) (فكتبوا) إليه (إنا) بكسر الهمزة؛ لأنها جاءت بعد ما هو في معنى

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/٩.

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه البخاري (٢٠٠٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٣٤٠٦) بلفظ: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله». ورواه أيضًا أبو يعلىٰ في «المسند» ٢٧/٤ (٢٠٣٠). وصححه ابن حبان ١١/١١ (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ل)، (م): نسخة: بذلك، وهو موافق للمطبوع.

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (م): قاضيًا ولا أحدًا. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

القول، وهو كتب، وكذا تكسر -والله أعلم- إذا جاءت في كل ما هو معنى القول، وهو لفظ ونطق وتكلم، ونحو ذلك، ولم أجد من ذكره (والله ما قتلناه) فيه جواز العمل بما في الكتاب إذا علمت صحته والحكم به.

(فقال رسول الله على لله لله المحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) رواية الطبراني: فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينا خمسون رجلًا أن يهود قتلته غيلة، ويستحقون بذلك الذي يزعمون أنه الذي قتل صاحبهم (۱) (قالوا: لا) رواية الطبراني: فنكلت بنو حارثة عن الأيمان (٢).

(قال: فتحلف لكم يهود) بالرفع بلا تنوين أي: خمسين يمينا (قالوا: ليسوا) به (مسلمين) ظاهره أن الأيمان لا تكون إلا من المسلمين، وتقدم أنها تقبل من الكفار والفسقة ونحو ذلك (فوداه رسول الله على من عنده) إصلاحًا منه وجبرًا لخاطرهم، وإلا فاستحقاقهم لم يثبت (فبعث إليهم) رسول الله على الدية عنهم (بمائة (منه) فيه أن الأفضل في الدية الإناث (حتى أدخلت عليهم الدار) فيه إرسال الدية إلى دار المستحق معقولة (فقال سهل) بن أبي حثمة (لقد ركضتني) منها (ناقة حمراء) يقال: إن الأفضل في الدية وغيرها من النياق الحمر.

[٤٥٢٢] (ثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي قال أبو حاتم: كان

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ۱۰/ ۳۰٤ (۱۰۷۳۷).

<sup>(</sup>Y) السابق.

<sup>(</sup>٣) قبلها (ل)، (م): مائة. وفوقها: (خ)، وهو ما في مطبوعات «السنن».

ثقة رضًا (۱). (وكثير بن عبيد) الحمصي إمام جامع حمص ([قالا: حدثنا. وحدثنا] (۲) محمد بن الصباح بن سفيان) الجرجراي بالقصر (۳) (أن الوليد) ابن مسلم الشامي (أخبرهم عن أبي عمرو) عبد الرحمن الأوزاعي (عن عمرو بن شعيب) ابن محمد صاحب الصحيفة.

(عن رسول الله على أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك) قبيلة من الأزد (ببحرة) بفتح الباء الثانية، وسكون الحاء المهملة (الرغاء) بضم الراء، وتخفيف الغين المعجمة. قال ابن الأثير: هي البلدة (٤).

والعرب تسمي القرية البحرة، وفي الحديث: هأذِه البحيرة. بالتصغير يعني: مدينة النبي على (على شط لية) قال المنذري: لية موضع قبل الطائف كثير السدر، وهي بفتح اللام، وتشديد الياء آخر الحروف، وفتح الياء وهاء تأنيث (٥). وبكسر اللام والياء المثناة تحت (البحرة) بفتح الباء الموحدة (قال: القاتل والمقتول منهم) الظاهر أن «منهم» تعود على بني نصر بن مالك (وهاذا لفظ محمود) بن خالد (ببحرة أقامه محمود وحده [على شط لية البحرة] (٢) ولم يذكر المضاف إلى (بحرة) وهي الرغاء، وذكرها كثير ومحمد.

#### 

(۱) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وفي مصادر الترجمة: الجرجرائي بالهمز والمد، انظر: «تهذيب الكمال» ١١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) «جامع الأصول» ١٠٠/١٠، «النهاية» ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) «مختصر سنن أبي داود» ٦/ ٣١٩. (٦) من المطبوع.

## ٩ - باب فِي تَرْكِ القَوَدِ بِالقَسامَةِ

2017 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبّاحِ الزَّعْفَرانِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائي، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ أَنْطَلَقُوا إِلَىٰ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيها فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ أَنْطَلَقُوا إِلَىٰ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيها فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاً. قَتِيلاً فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاً. فَانُطَلَقْنَا إِلَىٰ نَبِي اللهِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَ هَٰذَا؟ ». فَانُطَلَقْنَا إِلَىٰ نَبِي اللهِ عَلَىٰ مَنْ قَتَلَ هَٰذَا؟ ». قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةً. قَالَ: « فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ». قالُوا: لا نَرْضَىٰ بِأَيْمَانِ اليَهُودِ. فَكَرِهَ نَبِي قَلُوا مَا لَنَا بَيِّنَةً. قَالَ: هَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (١٠).

2014 - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى بْنِ راشِدٍ، أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَيّانَ التَّيْمي، حَدَّثَنا عَبايَةُ بْنُ رِفاعَةَ، عَنْ رافِع بْنِ خَدِيجٍ قالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ مَقْتُولاً بِخَيْبَرَ فانْطَلَقَ أَوْلِياقُهُ إِلَى النَّبِي عَيِي فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقالَ: « لَكُمْ شاهِدانِ يَشْهَدانِ عَلَىٰ قَتْلِ صاحِبِكُمْ ». قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَإِنَّما هُمْ عَلَىٰ قَتْلِ صاحِبِكُمْ ». قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَإِنَّما هُمْ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَىٰ أَعْظَمَ مِنْ هندا. قالَ: « فاخْتارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ يَهُودُ وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ هَلَىٰ أَوْداهُ النَّبِي عَيْقِهُ مِنْ عِنْدِهِ (٢).

2070 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَعْيَى الْحَرَانِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ -يَعْني: ابن سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ قالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ قالَ: إِنَّ سَهْلاً والله أَوْهَمَ الْحَدِيثَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَتَبَ إِلَىٰ يَهُودَ: « أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ قَتِيلٌ فَدُوهُ ». فَكَتَبُوا: يَعْلِفُونَ باللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ما قَتَلْناهُ وَلا عَلِمْنا قاتِلاً. قَالَ: فَوَداهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ ناقَةٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۹۸)، ومسلم (۱۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٨/ ١٣٤، ١٤٨/١٠، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٦/ ٢١٠، والمزي في «تهذيب الكمال» ٦/ ٢١٧-٢١٨. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٨/ ١٢٠-١٢١، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٣/ ٢٠٠-٢٠٨.

آ كَوْرَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ اَلْخُسَنُ بْنُ عَلَي، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزْاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسادٍ، عَنْ رِجالٍ مِنَ الأَنْصادِ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمانَ بْنِ يَسادٍ، عَنْ رِجالٍ مِنَ الأَنْصادِ أَنَّ النَّبِي قَالَ لِلْاَنْصادِ؛ عَنْ لَلْيَهُودِ وَبَدَأَ بِهِمْ: «يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً ». فَأَبَوْا، فَقالَ لِلاَنْصادِ؛ وَاسْتَحِقُّوا ». قالُوا: نَحْلِفُ عَلَى الغَيْبِ يا رَسُولَ اللهِ، فَجَعَلَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْ دِيَةً عَلَى يَهُودَ لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ (۱).

#### \* \* \*

# باب في ترك القود بالقسامة

[٤٥٢٣] (ثنا الحسن بن محمد بن الصباح) أبو علي (الزعفراني) روى عنه البخاري في غير موضع، قال (ثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال (ثنا سعيد بن عبيد) أبو هذيل (الطائي) الكوفي، روى له الجماعة سوى ابن ماجه (عن بشير) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة (بن يسار) بفتح المثناة تحت وتخفيف المهملة، الأنصاري [المدني مولى بني حارثة، من ثقات التابعين (زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة) واسم أبي حثمة: عبد الله بن ساعدة بن عامر الأنصاري](٢) الأوسي، ولد سنة ثلاث من الهجرة، سكن الكوفة (أخبره أن نفرًا من قومه) بني حارثة (انطلقوا إلى خيبر) وهم يومئذ صلح (فتفرقوا فيها) أي: بين نخيلها (فوجدوا أحدهم) عبد الله بن سهل (قتيلاً) يتشحط في

وقال الألباني: منكر.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٨/ ١٢١، وابن عبد البر ٢٠٧/٣٠. وأعله البيهقي، وقال الألباني: حديث شاذ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

دمه (فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا؟ فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا) له (قاتلًا) فيه أن الحالف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. (قال: فانطلقوا(١) إلى رسول الله ﷺ) فذكروا له ذلك كما تقدم.

(قال: فقال لهم: تأتوني) أصله: أتأتوني. فحذفت همزة الأستفهام (بالبينة) تشهد (على من قتل) بفتح القاف والتاء، أي: على من قتل فحذف الضمير العائد على الموصول، وفي هانيه الرواية دليل لما ذهب إليه الكوفيون وكثير من البصريين والمدنيين والأوزاعي، وروي عن الزهري وعمر ابن الخطاب، بأن القسامة يبدأ فيها بالمدعى عليهم، متمسكين بهاذا الحديث، وبقوله على للمدعي: «شاهداك أو يمينه» (٢) وخالفهم الجمهور وقالوا: يبدأ المدعون في القسامة في الأيمان، وأجابوا عن هاذا الحديث بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث حويصة ومحيصة تبدئة المدعين بالأيمان، وهي رواية الحفاظ بالطرق المسندة المستفيضة، قالوا: وأما رواية أبي داود هانيه الرواية، فهي من المراسيل التي ليست معروفة عند المحدثين.

(قالوا: ما لنا) عليهم (بينة. قال<sup>(٣)</sup>: فيحلفون لكم) خمسين يمينًا أنهم لم يقتلوه (قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله على أن يُبطل) بضم أوله وكسر الطاء ([دمه]<sup>(٤)</sup> فوداه) بـ(مائة من إبل الصدقة) أنكر هانيه الرواية بعضهم وادعى أنها غلط من بعض الرواة؛ إذ ليس هذا

<sup>(</sup>١) في حاشية (ل): فانطلقنا. وفوقها: (خ)، وهو ما في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥١٥، ٢٦٦٩)، ومسلم (١٣٨) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) من المطبوع.

من مصرف الزكاة حتى تؤخذ ديته من مال الصدقة، والأولى أن لا يغلّط الراوي العدل الجازم بالرواية ما أمكن، وتحمل هلن الرواية على تأويلات: أحدها: أنه تسلف ذلك من مال الصدقة حتى يؤديها من الفيء.

وثانيها: أن يكون أولياء القتيل مستحقين الزكاة فأعطاها لهم في صورة الدية تسكينًا لنفرتهم وجبرًا لهم؛ لأنهم مستحقون لهما، وللإمام أن يفعل ذلك إذا رآه.

وثالثها: أنه أعطاهم تلك من سهم المؤلفة قلوبهم ٱستئلافًا لقلوبهم واستجلابًا لليهود.

ورابعها: قول من قال: إنه يجوز صرف الصدقة في مثل هذا؛ لأنه من المصالح العامة مستدلين بهذا الحديث، قال القرطبي: وهذا أبعد الوجوه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْسَكِينِ ﴿ الآية (١).

[٤٥٢٤] (ثنا الحسن بن علي بن راشد) الواسطي، صدوق ثقة، قال (أنا هشيم (٢)) بن بشير (عن أبي حيان) بالحاء المهملة والمثناة تحت، واسمه يحيى بن سعيد (التيمي) إمام، مات (١٤٥) قال (ثنا عباية) بفتح المهملة وتخفيف الباء الموحدة (بن رفاعة) بن رافع الأنصاري الحارثي (عن رافع بن خديج) بن رافع الأنصاري الحارثي الأوسي لم يشهد بدرًا؛ لصغره، وشهد أحدًا (قال: أصبح رجل من الأنصار بخيبر قتيلا(٣)) أي: مقتولًا يتشحط في دمه فدفنه محيصة ابن عمه (فانطلق)

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۲۰، «المفهم» ٥/١٦.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل)، (م): مقتولًا. وفوقها: خ وهو ما في المطبوع وفيها: مقتولًا بخيبر.

هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن أخو المقتول وهم (أولياؤه إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك) كله (له) ﷺ (فقال) أ (لكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم) فيه حجة لما أتفق عليه العلماء أن القصاص في النفس والجراح والحدود، وكلها لا تثبت إلا بشهادة رجلين ولا مدخل للنساء فيها، واستثني منها حد الزنا، فلا بد فيه من أربع.

وفيه دليل على أنه يجوز الشهادة على الإقرار والقتل فإذا قال الشاهد: أشهد على إقرار فلان، أو قتل فلان. قبلت شهادته خلافًا لابن أبي الدم من أصحابنا فإنه قال: لا تصح الشهادة على الإقرار؛ لأنه معنى من المعاني، ولا يصح إلا على فاعل الفعل، ويرجح ما قاله ابن أبي الدم أن أكثر النسخ هنا «يشهدان على قتل صاحبكم» كما ذكر، ويدل على هذا رواية: «أقم شاهدين يشهدان على من قتله »(۱).

(قالوا: يا رسول الله لم يكن ثم) بفتح الثاء المثلثة أي هنالك (أحد من المسلمين) فيه دلالة على أن شرط الشاهد الإسلام، وأن الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقًا.

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض (٢).

وقال أحمد: تقبل شهادتهم على المسلمين في الوصية وفي السفر خاصة، ويحلف الشاهدان مع شهادتهما (۳) (وإنما هم يهود) خيبر (وقد

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «المجتبىٰ» ٨/ ١٢، وفي «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٣٤٠/٣، «المبسوط» ١٣٣/١٦ - ١٣٣، «بدائع الصنائع» ٦/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «المغني» ١٧٠/١٤.

يجترئون) بإسكان الجيم وهمزة بعد الراء، يفتعلون من الجرأة، وهي: الجسارة (على أعظم من هذا) الأمر (فاختاروا منهم خمسين) رجلًا (فاستحلفهم) بفتح التاء والفاء، يوضح هذا رواية البزار: فقال رسول الله على: «اختاروا منهم خمسين رجلًا فيحلفون بالله جهد أيمانهم ثم خذوا منهم الدية »(۱) ففعلوا ([فأبوا](۲) فوداه رسول الله على من عنده) ويحتمل أن يكون من بيت المال.

[8070] (ثنا عبد العزيز بن يحيىٰ) أبو الأصبغ الحراني، ثقة قال (حدثني محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي، ثقة له فضل ورواية وفتوىٰ (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث) التيمي المدني التابعي الجليل (عن عبد الرحمن بن بجيد) بضم الباء الموحدة وفتح الجيم، مصغر، الأنصاري الحارثي المدني، صحب النبي على وقيل: لا صحبة. قال ابن عبد البر: لم يسمع منه فيما أحسب، وفي صحبته نظر(3).

(قال: إن سهلاً) يعني: ابن أبي حثمة (والله أوهم الحديث) يقال: أوهمت الشيء إذا أتيت بلفظ يسبق إلى وهم السامع والمراد غيره (أن رسول الله على كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه) بضم الدال، أي: أعطوا ديته إن كنتم قتلتموه (فكتبوا يحلفون [بالله](٥)

<sup>(</sup>۱) «البحر الزخار» ٣/ ٢٣٨ (١٠٢٦).

<sup>(</sup>٢) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(3) «</sup>الاستيعاب» ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) من المطبوع.

خمسين يمينًا: ما قتلناه ولا علمنا) له (قاتلاً) وروى الطبراني أن القسامة كانت في الجاهلية، وكانوا يتورعون عن أيمان الصبر، فلما بعث الله محمدًا على القسامة كان المسلمون هم أهيب لها(١).

(قال: فوداه (٢) رسول الله عليه من عنده) بـ (مائة ناقة) حمراء.

[۴۵۲٦] (ثنا الحسن بن علي) الخلال قال (ثنا عبد الرزاق) قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) ابن عوف (وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار، أن النبي على قال لليهود وبدأ بهم) في الأيمان (يحلف منكم خمسون رجلًا) فيه دلالة أيضًا على ما تقدم عن الكوفيين وكثير من البصريين أنه يبدأ بيمين المدعى عليهم، فإن هذا هو الأصل في باب الدعاوى الذي نبه الشرع على حكمته بقوله: «لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر »(٣).

وأجيب عن التمسك بهذا الأصل بأن هذا استثني من الأصل بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة »(٤) وتتعذر إقامة البينة على القتل غالبًا؛ فإن القاصد للقتل إنما يطلبه بالخلوة والغيلة، بخلاف سائر الحقوق.

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ۱۰/٤/۳ (۱۰۷۳۷).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): فداه. والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ٣/ ١١١.

(فأبوا) بفتح الموحدة، أي: آمتنعوا عن الأيمان؛ لأنهم كانوا يتورعون عنها كما تقدم (فقال للأنصار) آحلفوا (تستحقوا) الدية عليهم (قالوا: نحلف<sup>(۱)</sup> على الغيب يا رسول الله) وأقرهم عليه (فجعلها رسول الله عليه دية على يهود). ثم بين العلة الموجبة للدية عليهم (لأنه وجد بين أظهرهم) روى الطبراني بمعناه، وقال في آخره: فقضى رسول الله علي يهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم، وفي ديارهم (۲).

حكي عن أحمد في رواية عنه أن الدية تجب عليهم؛ لأن الدم لا يبطل، ووجوبها في بيت المال يفضي إلى إبطال الدم وإسقاط حق المدعين، وفي رواية أخرى عنه كمذهب أبي حنيفة أنهم يحبسون إلى أن يحلفوا (٣).

<sup>(</sup>١) في (م) وبعدها في (ل): لا نحلف.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» ١٠٤/١٠.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «المغني» ٢٠٦/١٢، «مختصر ٱختلاف العلماء» ٥/ ١٧٧، «المبسوط» ٢٦/ ١١١.

# ١٠ - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ(١)

201٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمَّامُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُها بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَها: مَنْ فَعَلَ بِكِ هِذَا؟ أَفُلانُ؟ أَفُلانُ؟ حَتَّىٰ سُمّي اليَهُودي فَأَوْمَتْ بِرَأْسِها فَأُخِذَ اليَهُودي فاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرضَّ رَأْسُهُ بِالِحِجارَةِ (٢).

20۲۸ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَلْقاها في قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًا قَتَلَ جارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ حُلِي لَها، ثُمَّ أَلْقاها في قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَها بِالْحِجارَةِ فَأُخِذَ فَأَيِ بِهِ النَّبِي ﷺ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّىٰ يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّىٰ يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّىٰ ماتَ (٣).

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ ابن جُرَيْجِ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ.

2019 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنْسِ أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْها أَوْضَاحُ لَها فَرَضَخَ رَأْسَها يَهُودي بِحَجَرٍ، ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنْسِ أَنَّ جَارِيَةً كَانَ عَلَيْها أَوْضَاحُ لَها فَرَضَخَ رَأْسَها يَهُودي بِحَجَرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْها رَسُولُ اللهِ عَلَيْها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَبِها رَمَقُ فَقَالَ لَها: « مَنْ قَتَلَكِ؟ ». قالَتْ: لا. بِرَأْسِها. قالَ: « مَنْ قَتَلَكِ؟ ». قالَتْ: لا. بِرَأْسِها. قالَ: « مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلانٌ قَتَلَكِ؟ ». قالَتْ: لا. بِرَأْسِها. قالَ: « فُلانٌ قَتَلَكِ؟ ». قالَتْ: نَعَمْ. بِرَأْسِها. فَأَمَر بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (٤٠).

#### \* \* \*

#### باب يقاد من القاتل بغير حديدة

<sup>(</sup>۱) كذا في نشرة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد والحوت ومكنز، وفي نشرة الشيخ شعيب: باب يقاد من القاتل أو يقتل بحجر بمثل ما قتل، وفي نسخة المصنف كما سيأتي: باب يقاد من القاتل بغير حديدة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤١٣، ٢٧٤٦، ١٨٨٢).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۲۷۲).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٢٩٥، ١٨٧٧)، ومسلم (١٦٧٢).

[٤٥٢٧] (ثنا محمد بن كثير) قال (ثنا همام، عن قتادة، عن أنس والله على المدينة (قد رض) بالضاد المعجمة (رأسها) والرض مو الدق والكسر دون إبانة (بين حجرين) سيأتي في رواية: فدخل عليها رسول الله وبها رمق (۱) (فقيل لها: من فعل بك هذا) الذي بك (أفلان، أفلان؟) فيه حذف تقديره: أقتلك فلان أقتلك فلان؟ فإن قيل: ما فائدة السؤال منها ولا يثبت بإقرارها شيء عليه. فالجواب: أن فائدته أن يعرف المتهم من غيره فيطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. هذا مذهب الشافعي (۱) والجمهور، ومذهب مالك: ثبوت القتل ها المتهم المنها ولا يترب المتهم من غيره فيطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح.

على المتهم بمجرد قول المجروح (٣)، واستدل بهذا الحديث، وأجاب الشافعي بأنه لم يقتل اليهودي إلا باعترافه (٤) كما سيأتي. (حتى سمي) بضم السين، وكسر الميم (اليهودي فأومأت برأسها) أي: نعم، فيه دلالة على العمل بإشارة القادر على النطق وغير الأخرس وأن حكمه حكم النطق، وبوب عليه البخاري: باب الإشارة في الطلاق والأمور (٥).

(فأخذ اليهودي) فسئل (فاعترف) بأنه قتل، آستدل به الشافعي على أن قول المقتول بأنه قتله أو إشارته بقتله لا يقبل، وأن اليهودي لم يقتل إلا باعترافه (٢) (فأمر النبي على أن يرض رأسه بالحجارة) فيه دليل

<sup>(</sup>۱) (۲۹ه). (۲) أنظر: «البيان» ۱۳۹/۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الذخيرة» ٢٢٠/١٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ١١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٥٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) بعدها في (م): كما سيأتي.

علىٰ أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل بسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوها قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضها فرضَّ رأسه؛ لقوله تعالىٰ: ﴿فَنَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[٤٥٢٨] (ثنا أحمد بن صالح) قال (ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة) عبد الله بن زيد.

(عن أنس على أن يهوديًا قتل جارية من الأنصار على حَلْي) بفتح الحاء، وإسكان اللام، أي: حلي فضة، وهي الأوضاح كما سيأتي (ثم ألقاها في قليب) وهي البئر قبل أن تنطوي بالحجارة، وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديم (٢). جمع القليل: أقلبة، والكثير: قلب بضم القاف واللام، ككثيب وكثب (ورض (٣) رأسها بالحجارة) أي: رجم رأسها بالحجارة في البئر حتى ماتت (فأخذ) اليهودي (فأتي به النبي فأمر به أن يرجم) هو محمول عند الجمهور على أنه أعترف كما تقدم في الرواية السابقة، وفي رواية في الصحيحين: فأمر به فرجم باعترافه. وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة، وهو قول فرحمهور، خلافًا لمن شذ فقال: لا يقتل بها. وهو قول عطاء والحسن، وروي عن على على قتل يموت، فرجم حتى مات) فيه والحسن، وروي عن على قلي (حتى يموت، فرجم حتى مات) فيه

<sup>(</sup>١) القرة: ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث» ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ورضخ.

<sup>(</sup>٤) روىٰ هٰذِه الآثار ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٨٧/١٤ (١٨٨ -٢٨٠٥٣).

حجة على أبي حنيفة في قوله: لا يقاد إلا بالسيف(١١).

(قال أبو داود: ورواه) عبد الملك (ابن جريج عن أيوب نحوه) أي: بنحو الرواية المتقدمة.

[٤٥٢٩] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال (ثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد) بن أنس (عن جده أنس) بن مالك عليها أوضاح) جمع وضح بفتح الواو والضاد المعجمة، وهو الحلي من الفضة، مأخوذ من الوضح وهو البياض، ومنه أنه أمر بصيام الأوضاح. الأواضح. يعني: الأيام البيض (لها فرضخ) بالضاد والخاء المعجمتين أنكسر (رأسها يهودي بحجر) فأتى أهلها إلى رسول الله في فأخبروه (فدخل عليها رسول الله وبها رمق) أي: بقية روح (فقال لها: من قتلك؟) أ (فلان قتلك؟) فيه جواز سؤال الجريح عمن جرحه ليعرف المتهم فيطالب (فقالت: لا. برأسها) فيه التجوز بتسمية الإشارة بالرأس قولًا كما قال الشاعر:

### فقالت له العينان سمعًا وطاعةً

ثم (قال) ثانيًا ([من قتلك]) (٢) هل (فلان قتلك؟) فيه جواز تكرار السؤال (قالت: لا. برأسها. قال: فلان قتلك؟ قالت: نعم. برأسها أي: أومأت برأسها لما ذكر لها القاتل ولم تقدر على الكلام بلسانها، ومن قال من الرواة: إنها قالت: نعم. فإنما عبر عما فهم عنها من الإشارة بالقول؛ فإنها تنزل منزلة القول، وفيه جواز ذكر من أتهم

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» ۲۲/۲۲، «بدائع الصنائع» ٧/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) من المطبوع.

وعرضهم على المقتول واحدًا بعد واحد بعينه واسمه، وإن لم تقم دلالة علىٰ لطخه أكثر من أنه يحتمل ذلك، ولا يكون ذلك غيبة ولا استباحة عرض، وفي نسخة قاضي المارستان عن شيوخه بسنده إلىٰ أنس أن جارية خرجت عليها أوضاح، فأخذها يهودي، فرضخ رأسها وأخذ ما عليها، فأتي بها رسول الله عليها ومق .. الحديث، من رواية يزيد، عن شعبة (۱).

وفيه قتل الكبير بالصغير؛ لأن الجارية ٱسم لمن لم تبلغ من النساء كالغلام من الرجال، وهاذا لا يختلف فيه.

(فأمر به رسول الله على فقتل بين حجرين) فيه أن من قتل بشيء قتل به، وقد آختلف فيه، فمذهب الجمهور أنه يقتل بمثل ما قتل به ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر والحرق بالنار، وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي (٢) إلى أنه لا قود إلا بالسيف؛ لما رواه الطبراني أن رسول الله على قال: « لا قود إلا بالسيف »(٣) وهو ضعيف عند المحدثين؛ لأن في سنده سليمان بن أرقم، وهو متروك (٤).

#### 

<sup>(</sup>۱) «مشيخة قاضى المارستان» ٢/ ٦٦٤ (١٧١).

<sup>(</sup>۲) رواه عنهما ابن أبي شيبة ۱۵/ ۲۶۰ – ۲۲۱ (۲۸۲۹ – ۲۸۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» ١٠/ ٨٩ (١٠٠٤٤) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) وفي الباب عن أبي بكرة والنعمان بن بشير وأبي هريرة وغيرهم، وضعفه بالجملة الألباني في «الإرواء» (٢٢٢٩).

## ١١ - باب أَيْقادُ المُسْلِمُ بالكافِر؟

2000 - حَدَّثَنا أَعْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدُ قالا: حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنا سَعِيدُ بْنُ أَي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبّادٍ قالَ: ٱنْطَلَقْتُ أَنا والأَشْتَرُ إِلَىٰ عَلَى النَّكِ فَقُلْنا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ عامَّةً؟ قالَ: لا، إلا ما في كِتابي هنذا. قالَ مُسَدَّدُ: قالَ: فَأَخْرَجَ كِتابًا. وقالَ أَحْمَدُ: كِتابًا عامَّةً؟ قالَ: لا، إلا ما في كِتابي هنذا. قالَ مُسَدَّدُ: قالَ: فَأَخْرَجَ كِتابًا. وقالَ أَحْمَدُ: كِتابًا مِنْ قِرابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: « المُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِماؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَىٰ مَنْ سِواهُمْ وَيَسْعَىٰ بِنِمَّتِهِمْ أَذِناهُمْ، أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ، وَيَسْعَىٰ بِنِمَّتِهِمْ أَذْناهُمْ، أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوىٰ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوىٰ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللهِ وَلَمْ اللهِ عَنْ ابن أَي عَرُوبَةَ : فَأَخْرَجَ كِتابًا. والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠). قالَ مُسَدَّدُ عَنِ ابن أَي عَرُوبَةَ : فَأَخْرَجَ كِتابًا. والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ » (١٠). قالَ مُسَدَّدُ عَنِ ابن أَي عَرُوبَةَ : فَأَخْرَجَ كِتابًا. ابْنِ شُعْنِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَا أَيْهِ مُلْدُ هُمْ عَلَىٰ مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَىٰ فَعَيْرِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَىٰ فَعَيْرِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَىٰ مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَىٰ قَاعِدِهِمْ » (٢٠).

#### \* \* \*

## باب إيقاد المسلم بالكافر

[٤٥٣٠] (ثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: ثنا يحيى بن سعيد) قال (ثنا سعيد بن أبي عروبة) مهران، أحد الأعلام البصريين (عن قتادة،

رواه النسائي ٨/ ١٩، وأحمد ١/ ١٢٢.

قال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» ٢١٣/٢ (٩٩٣): إسناده صحيح. وقال الألباني في «الإرواء» ٧/٢٦: رجاله ثقات رجال الشيخين.

 <sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۲۷۵۱). ورواه ابن الجارود في «المنتقىٰ» (۱۰۷۳)، والبيهقي ۸/ ۲۹.
 وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۲۰۸).

والظاهر أن سبب أقتران الكتاب بالسيف الإشعار بأن مصالح الدين ليست بالسيف وحده، بل بالقتل بالسيف تارة وبالدية تارة وبالعفو أخرى (فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ) بهمز آخره، أي: تتساوى (دماؤهم) في القصاص والديات، الشريف والمشروف، فيقتل السلطان بسائس الدواب وآحاد الرعية، والكفؤ المثل، قال الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُ وَكُفُوا أَحَدُ الله الله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَكُفُوا أَحَدُ الله الله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ الله الله تعالى الله الله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعالى اله تعال

(وهم يد) أي: يد واحدة (على من سواهم) أي: أنهم مجتمعون يدًا واحدة على غيرهم من أرباب الملل والأديان، فلا يسع أحدا منهم أن يتقاعد عن نصرة أخيه المسلم، بل يكونوا كعضو واحد إذا ٱشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد (ويسعى بذمتهم) أي (3): بأمانهم

<sup>(</sup>۱) یس: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) من المطبوع. (٣) الإخلاص: ٤.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل).

وعهدهم (أدناهم) أي: إن أدنى المسلمين إذا أعطىٰ أحدًا أمانًا أو عهدًا كان على الباقين موافقته، وأن لا ينقضوا عهده، ولا ذمته (ألا لا يقتل مؤمن بكافر) فيه دليل علىٰ أن المسلم لا يقتل بالذمي (١) قصاصًا، وعليه مالك والشافعي وأحمد (٢)، وذهبت الحنفية إلىٰ أنه يقتل به (٣)؛ لما روىٰ عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، فأمر رسول الله عليه بقتله (٤).

قال البيضاوي: إنه منقطع لا اتحتجاج به، ولأنه روي أن الكافر الذي في الحديث كان رسولًا فيكون مستأمنًا لا ذميًّا، والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقًا، ثم إن صح الحديث فهو منسوخ؛ لأنه روي أنه كان قبل الفتح وقال على يوم الفتح في خطبة خطبها على درجة البيت الشريف: «لا يقتل مؤمن بكافر »(ه) (ولا ذو عهد) أي: ولا يقتل

<sup>(</sup>١) في (م): بالكافر. وفي هامشها: بالذمي.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «الذخيرة» للقرافي ۲۱/ ۳۲۰، «الحاوي الكبير» ۲۱/ ۱۱، «روضة الطالبين» ۹/ ۱۵۰، «المغني» لابن قدامة ۲۱/ ٤٦٥– ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٥/ ١٥٧، «بدائع الصنائع» ٧/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في «المراسيل» (٢٥٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ٤٠٨، (٢٧٤٦٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٩٥، والدارقطني ٣/ ١٣٥، والبيهقي ٨/ ٥٦.

وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٦٠): منكر.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ٢/ ١٨٠، ٢١٥، وابن الجارود في «المنتقىٰ» (١٠٥٢)، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٥٤، وفي «السنن الصغير» ٣/ ٢١٠، والبغوي في «شرح السنة» «السنن الكبرىٰ» ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٣ (٢٥٤٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٦ (٢٢٨٠).

مشرك أعطي أمانًا وعهدًا حتى دخل دار الإسلام، فلا يقتل ما دام (١) (في عهده) وأمانه حتى يعود إلى مأمنه، وقيل: تقديره: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر. ومعنى ذلك وبيانه أن له تأويلين مقتضى آختلاف المذهبين.

فأما من ذهب إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا معاهدًا كان أو غير معاهد، وهو مذهب الشافعي(٢) فإنه حمل اللفظ على ظاهره ولم يضمنه شيئًا، فقال: « لا يقتل مسلم بكافر » والكافر من خالف ملة الإسلام سواء كان مشركًا أو كتابيًّا معاهدًا أو غير معاهد. فأما قوله: «ولا ذو عهد في عهده» فمعناه عند الشافعي: نهي عن قتل المعاهد، قال: وفائدة ذكره هنا بعد قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» لأنه لما نفى القود عن المسلم إذا قتل الكافر عقبه بقوله: «ولا ذو عهد في عهده» لئلا يتوهم متوهم أنه قد نفى عنه القود بقتله الكافر؛ فيظن أن المعاهد لو قتله كان حكمه كذلك (٣)، فقال: ولا يقتل ذو عهد في عهده ويكون الكلام معطوفًا على ما قبله منتظمًا في سلكه من غير تقدير شيء، وأما من ذهب إلى أن المسلم يقتل بالذمي -وهو أبو حنيفة-فاحتاج إلى أن يضمر في الكلام شيئًا مقدرًا ويجعل فيه تقديمًا وتأخيرًا، فيكون التقدير: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر. فكأنه قال: ولا يقتل مسلم ولا كافر بمعاهد بكافر قد يكون معاهدًا وغير معاهد.

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): أيام. والتصحيح من حاشية (ل).

<sup>(</sup>۲) ِ ٱنظر: «الحاوى الكبير» ۱۱/۱۲.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ط. دار الوفاء ٩/ ١٣٥.

(من أحدث حدثًا) بفتح الدال، والحدث الأمر الحادث، والمراد أن من أحدث في الدين أمرًا حادثًا ليس منه ولا على طريقته وشريعته (فعلى نفسه) أي: فهو مردود عليه، أي: يرجع وباله عليه لا على غيره، كما في الحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »(٢) أي: مردود عليه (ومن أحدث حدثًا) قال ابن الأثير: الحدث: الجناية والجرم.

(أو آوى) بالمد، أي: ضم إليه (محدثًا) وهو الذي وقعت منه جناية وإثم، وحماه من أن يقتص منه ما وقع فيه (فعليه لعنة الله) أي: إبعاده من رحمته، وأصل اللعن الطرد والإبعاد.

وقيل: اللعنة من العباد الطرد، ومن الله تعالى العذاب (والملائكة والناس أجمعين) وأجاز الحسن رفع (الملائكة) و(الناس) و(أجمعون)، وتأويلها: أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون، كما تقول: كرهت قيام زيد وعمرو وخالد. فيعطف على المعنى لا على اللفظ.

قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا يعلم، وقد شرط الله في إطلاق اللعنة الموت على الكفر<sup>(٣)</sup>. وأما لعن العاصي مطلقًا فيجوز إجماعًا؛ لما في الحديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة »<sup>(٤)</sup> فإن قيل: ليس

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): أخذ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) «أحكام القرآن» ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٨٣، ٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة.

يلعنهم جميع الناس؛ لأن(١) قومهم لا يلعنونهم.

فالجواب أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس تغليبًا لحكم الأكثر على الأقل. وقال السدي: كل أحد يلعن الظالم، فإذا لعن الكافر الظالم فقد لعن نفسه (٢).

(قال مسدد عن ابن أبي عروبة).

[٤٥٣١] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر) القواريري، حدث بمائة ألف حديث، قال (ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ. ذكر نحو حديث علي) بن أبي طالب.

و(زاد فيه: ويجير) أي: من استجاره، ويمنعه من الظلم (عليهم) من (أقصاهم) إلى أدناهم، والمراد أن المسلمين كعضو واحد ونفس منفردة، فإذا أعطى أحد منهم -ولو كان أدناهم- الأمان لحربي أو غيره نقّذ غيره من المسلمين كبيرهم وصغيرهم أمانه، ولا يجوز لأحد منهم أن ينقض ذمته وعهده، ولو كان عبدًا أو أمة.

(ويرد مشدهم) بضم الميم، وكسر الشين المعجمة، وتشديد الدال، وهو الذي دوابُّه قوية شديدة (علىٰ مضعفهم) بضم الميم، وكسر العين، الذي دوابه ضعاف، يقال: هو ضعيف مضعف، فالضعف في بدنه والمضعف في دابته، [كما يقال: فلان قوي مقوىٰ. فالقوي في نفسه،

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): لا.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢/ ١٧٤، ورواه بنحوه الطبري في «جامع البيان» ٢/ ٥٨.

والمقوى في دابته] (١) والظاهر أن الهمزة في أضعف وأقوى للصيرورة كما يقال: أحصد الزرع. أي: صار ذا سنبل يحصد، وألام إذا صار ذا فعل يلام عليه، وأصرم النخل صار ذا تمر يصلح للصرام (ومتسريهم) بفتح التاء، والسين، وتشديد الراء المكسورة، المتسري هو الذي خرج في السرية إلى قصد العدو، وهم طائفة من الجيش توجهوا إلى الغزو، والمعنى أنه يرد من مضى في السرية من سهمه الذي حصل له من الغنيمة (على قاعدهم) أي: القاعد منهم، فهذا من باب المواساة، كما أن الغني يواسي الفقير في الإقامة.



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

# ١٢ - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلآ أَيَقْتُلُهُ؟

20٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحُوْطي -الَمْعْنَىٰ واحِدًقالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ
عُبادَةَ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ ٱمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

(الله عَد قالَ سَعْدُ: بَلَىٰ والَّذي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. قالَ النَّبِي عَلَيْهِ: (اسْمَعُوا إِلَىٰ ما يَقُولُ سَعْدٌ (()).

20٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبادَةَ قالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ ٱبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبادَةَ قالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ آمْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّىٰ آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ؟ قالَ: «نَعَمْ »(٢).

#### \* \* \*

## باب من وجد رجلًا مع أهله فقتله

[۲۵۳۲] (ثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون، وإسكان الجيم (الحوطي) بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، وثقه يعقوب بن شيبة و (المعنى واحد، قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي، صدوق، من علماء المدينة، غيره أقوى منه، أخرج له البخاري مقرونًا بغيره (عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة فله قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع أهله) أي: آمرأته، كما صرح به في رواية (٣)،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٩۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۹۸).

<sup>(</sup>٣) وهو ما في مطبوعاتنا.

وفي معناه: لو وجد مع ابنته أو أخته أو غيرهما من المحارم (رجلاً أيقتله؟) فيه السؤال قبل وقوعه؛ [لاحتمال وقوعه] (١) (قال رسول الله عليه: لا) نفى رسول الله عليه ونهى عنه لعظم خطره وكثرة مفسدته، والنهي عن القتل لا يقتضي النهي عما دونه، فإنه يجب عليه النهي عن ذلك المنكر والزجر الأكيد والتوعد الشديد على فعله.

(قال سعد: بلئ والذي أكرمك بالحق) قال الماوردي وغيره: ليس هو ردًّا لقول رسول الله على ومخالفة من سعد بن عبادة لأمر رسول الله على ومخالفة من سعد بن عبادة لأمر رسول الله على وانما هو إخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل الأجنبي مع أمرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعالجه بالسيف وإن كان عاصيًا (٢) (قال النبي على: أسمعوا إلى ما يقول سيدكم) أي: إذا كان السيد منكم يقول كذا فما يقوله الجاهل ويفعله، وأما السيد فقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب (٣).

وقيل: سيدكم في الحلم. وقيل: السيد الشريف. ومن فسر السؤدد بالحلم فقد أحرز معنى السؤدد.

(قال عبد الوهاب) بن نجدة في روايته: انظروا (إلى ما يقول سعد) «إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني» (٤)، ومعنى قوله: «اسمعوا إلى ما يقول» أي: تعجبوا منه ومن شدة غيرته.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٣١/١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «جامع البيان» ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) رواه بهذا اللفظ مسلم (١٤٩٨).

[٤٥٣٣] (ثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه] (أنها) الزيات (عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة) سيد الخزرج (قال لرسول الله عليه: أرأيت (أنهاه؟) لو وجدت مع أمرأتي رجلًا أجنبيًّا (أمهله؟) بفتح الهمزة (أنهاه؟) عندها (عن المهله؟) أحرار (أنه بالغينَ عقلاء (قال: نعم) ذهب أحمد بن حنبل إلى شهداء؟!) أحرار (أن بالغينَ عقلاء (قال: نعم) ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه إذا وجد رجلًا يزني بامرأته فلم ينزجر إلا بالقتل فقتله فلا قصاص عليه ولا قود، قال: وإن قتل رجلا وادعى أنه وجده مع آمرأته فأنكر وليه فالقول قول الولي؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه القاتل (٢). وهو مذهب الشافعى أيضًا (٧).

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) كذا قال الشارح، والمعروف المشهور أنه بضم الهمزة رباعي.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المغنى» ١٢/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «البيان» ۱۲/۷۷، «روضة الطالبين» ۱۹۰/۱۰.

### ١٣ - باب العامِل يُصابُ عَلَىٰ يَدَيْهِ خَطَأَ

2072 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ داؤدَ بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ بَعَثَ أَبا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتُوا النَّبِي عَلَيْ فَقالُوا: القَوَدَ يا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فَقالُوا: القَوَدَ يا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ قَقالُوا: القَودَ يا رَسُولَ اللهِ. فَلَمْ يَرْضَوْا فَقالَ: « لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ». فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقالَ: « لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ». فَلَمْ يَرْضَوْا فَقالَ: « لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ». فَرَضُوا. فَقالَ النَّبِي عَلَيْ فَقالَ: « إِنَّى خاطِبٌ العَشِيَّةَ عَلَى النّاسِ وَمُحْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ ». فَقالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقالَ: « إِنَّ عَلَى النّاسِ وَمُحْبِرُهُمْ بَرِضَاكُمْ ». فَقالُوا: نَعَمْ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا عَنْهُمْ أَرَضِيتُمْ؟ ». قالُوا: لا. فَهَمَّ المُهاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَقَالَ: « أَرَضِيتُمْ؟ ». فَقالُوا: نَعَمْ. قَالَ: « إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ فِواكَ اللهِ عَلَى خَالُوا: نَعَمْ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: « أَرَضِيتُمْ؟ ». فَقالُوا: نَعَمْ. قَالُو: « أَرَضِيتُمْ؟ ». قالُوا: نَعَمْ. قَالَ: « أَرَضِيتُمْ؟ ». قالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِي عَيْقِ فَقَالَ: « أَرَضِيتُمْ؟ ». قالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِي عَيْقِ فَقَالَ: « أَرَضِيتُمْ؟ ». قالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِي عَيْقُ فَقَالَ: « أَرَضِيتُمْ؟ ». قالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِي عَيْقِ فَقَالَ: « أَرَضِيتُمْ؟ ».

#### \* \* \*

### باب العامل يصاب على يديه خطأ

[٤٥٣٤] (ثنا محمد بن داود بن سفيان) روىٰ عنه أبو داود.

قال (ثنا عبد الرزاق) قال (ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ بعث أبا جهم) عامر (بن حذيفة) القرشي العدوي.

(مصدقا) بضم الميم، وفتح الصاد المخففة، وتشديد الدال، أي: عاملا على الصدقة (فلاجّه) بتشديد الجيم (رجل) الرجل هو خالد ابن

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٢٦٣٨). وصححه الألباني.

البرصاء أخو الحارث ابن البرصاء، واسم أبيه مالك، أي: تمادئ معه في الخصومة، يقال منه: لججت في الأمر، بكسر الجيم تلج بفتحها (١) لجاجًا، وفي رواية أخرى رجحها بعضهم: [فلاحاه] (٢) أي: نازعه وخاصمه، رواية ابن عبد البر (فلاحّه) بتشديد المهملة (رجل) من فريضة (في صدقته) الواجبة عليه (فضربه أبو جهم فشجه) أي: جرحه في وجهه أو رأسه، أي: نازعه في زمام سعد.

(فأتوا النبي عَلَيْ فقالوا: القود) منصوب بفعل محذوف تقديره: خذ القود منه (القود) بفتح الواو فيهما، وهو قتل القاتل بمن قتله، فكأنه يقوده للقتل (يا رسول الله. فقال النبي عَلَيْ: لكم كذا وكذا) أي: عوض عن القود الواجب لكم عليه، فيه أن القصاص ليس بلازم، بل إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح، وأما قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ (٣) فالمراد إذا أردتم، فإن لم ترضوا، فالقصاص هو الواجب عند التشاحح.

(فلم يرضوا) بما ذكره لهم (فقال: لكم كذا وكذا) وفيه زيادة عما ذكر أولًا، فلم يرضوا بما زادهم، فيه دليل على أخذ القود من الوالي والعامل والسلطان كما يؤخذ من غيرهم، [كما تقدم](٤): «المؤمنون تتكافأ دماؤهم »(٥) فالأمير والمأمور في القود سواء.

<sup>(</sup>١) أي اللام.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من النسخ، والمثبت كي يستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٨. (٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) سلف برقم (٢٧٥١) من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه ابن ماجه (٢٦٨٥).

قال القرطبي: ثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملًا قطع يده: لئن كنت صادقًا لأقيدنك منه (١).

ولفظ أبي داود الطيالسي عن أبي فراس: خطب عمر بن الخطاب: ألا من ظلمه أمير فليرفع ذلك إليَّ أقيد (٢) منه (٣). [فلم يرضوا]<sup>(٤)</sup>. بزيادة على ما قبله، (فرضوا) فيه إرضاء المشجوج إذا لم يرض بدية الشج بأكثر من الدية، ولم يرد إلا القصاص، كما أن المشتري إذا لم يرض مالك السلعة بقيمتها له إرضاء المالك ولو بأضعاف القيمة.

(فقال النبي على الظرفية (على) لكم (العشية) بالنصب على الظرفية (على) رؤوس (الناس ومخبرهم) يجوز مع ضم الميم، إسكان الخاء، وتخفيف الباء، وفتح الخاء (٥) مع تشديد الباء، يقال: أخبر وخبر لغتان بمعنى واحد (برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله عليه الله اليوم.

(فقال) في خطبته (إن هؤلاء الليثيين) نسبة إلى بني ليث (أتوني يريدون القود) من عاملي (فعرضت عليهم) الدية (كذا وكذا فرضوا) فقال لهم (أرضيتم؟ قالوا: لا) فيه إظهار أمر من يخاف إنكاره وتكثير الشهود عليه، وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه؛

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): أقود. والمثبت من «مسند الطيالسي».

<sup>(</sup>٣) «مسند أبي داود الطيالسي» ١/٥٨ (٥٤).

<sup>(</sup>٤) من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (م): الميم. وهو خطأ.

لأن تجويز القضاء بعلمه(١) يفضي إلىٰ تهمة، ومذهب الشافعي أن القاضى يحكم بعلمه في الأموال والقصاص لا في حدود الله تعالى، وفصل أبو حنيفة فقال: ما علمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه بعد ولايته حكم به (٢) (فهم المهاجرون بهم) أي: بالوقوع فيهم بما أنكروا رضاهم بحضرة النبي ﷺ (فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم فكفوا) وهذا من عظيم حلمه ﷺ، وفيه أن مستحقى الدية إذا أنكروا الرضا يقبل منهم؛ فإن الرضا خفي في القلب، لكن الأعتراف باللسان دليل على حصوله كما في البيع (ثم دعاهم فزادهم) رواية ابن عبد البر(٣): فهم المهاجرون فنزل النبي ﷺ فأعطاهم، ثم صعد(٤) فخطب الناس (فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم) [رضينا (فخطب النبي ﷺ) ثانيًا (فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم)](٥) فيه حجة علىٰ أن الحاكم لا يحكم بعلمه؟ لأنهم لما رجعوا عن رضاهم الأول لم يلزمهم به ولم يحكم عليهم بعلمه، بل زادهم ثانيًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الأم» ۷/ ۷۳۵-۵۳۵، «الحاوي الكبير» ۱/ ۳۲۱-۳۲۲، «نهاية المطلب» ۱۸/ ۵۸۰، «البيان للعمراني» ۱۰۲/ ۱۰۲- ۱۰۶، «روضة الطالبين» ۱۱/ ۱۵۲، «مختصر آختلاف العلماء» ۳۲۹، «المبسوط» ۱۲/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>۳) «التمهيد» ۲۲/ ۲۱۷، «الاستذكار» ۲۲/ ۱۱.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

## ١٤ - باب القَوَدِ بِغَيْرِ حَدِيدِ<sup>(١)</sup>

2000 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا هَمَّامُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جارِيَةً وَجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُها بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَها: مَنْ فَعَلَ بِكِ هِذَا؟ أَفُلانُ؟ أَفُلانُ؟ حَتَّىٰ سُمّي اليَهُودي، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِها، فَأُخِذَ اليَهُودي، فاعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِي ﷺ أَنْ يُنَظِّ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالِحِجارَةِ (٢).



<sup>(</sup>۱) سقط هذا الباب من نسخنا، وقد أشار في «عون المعبود» ۱۷۳/۱۲: أنه قد وجد هذا الباب مع حديثه في نسخة واحدة، وقد تقدم حديث الباب في باب يقاد من القاتل بهذا الإسناد واللفظ.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٤٥٢٧).

## ١٥ - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

الحارِثِ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِي قالَ: الحارِثِ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُسافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِي قالَ: بَيْنَما رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَطَالَ فَاسْتَقِدْ ». فَقالَ: بِعُرْجُونِ كَانَ مَعَهُ فَجُرِحَ بِوَجْهِهِ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيدٍ: « تَعالَ فاسْتَقِدْ ». فَقالَ: بَلْ عَفَوْتُ يا رَسُولَ اللهِ (۱).

#### \* \* \*

### باب هل يقاد من اللطمة؟(٢)

الدوهب، عن الحمد بن صالح) قال (ثنا) عبد الله (ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) إمام ثبت (عن عبيدة) بفتح العين (بن مسافع) بالسين المهملة، الديلي، وثقه ابن حبان (عن أبي سعيد الخدري عليه قال: بينما رسول الله عليه يقسم) بفتح الياء، وكسر السين (قسمًا) بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة، وأما القسم بكسر القاف فهو النصيب (أقبل رجل فأكب عليه) يشبه أن يكون المراد أنه أكب على المال الذي يقسم ليأخذ منه، وأكب من غريب اللغة فإنه يقال في المتعدى منه: كبه الله.

وفي اللازم القاصر: أكب. بالهمز، والقاعدة في الأفعال أن الثلاثي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ٨/ ٣٢، وأحمد ٣/ ٢٨. وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول والذي في مطبوع أبي داود: باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٥/ ١٤٥، ٧/ ١٦٣.

إذا دخلت عليه همزة التعدية تعدى إلى المفعول بالهمزة كما يتعدى بالتضعيف.

(فطعنه رسول الله على بعرجون) بضم العين، وهو الشمراخ المعوج الذي يكون فيه عيدان البسر.

قال الطبري في «خلاصة سير سيد البشر»: كان له على مخصرة تسمى العرجون (١) ، فلعلها المرادة هنا (كان معه فجرح) الرجل الذي أكب عليه (بوجهه) أي: في وجهه ، فالباء بمعنى (في) ، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ نَصَرَّكُمُ اللهُ بِبَدْرِ ﴾ (٢) زاد النسائي: فصاح الرجل (٣) (فقال له رسول الله على: تعالى) بفتح اللام تفاعل من العلو، وهي كلمة قصد بها أولًا تحسين الأدب مع المدعو، ثم أطردت حتى صار الإنسان يقولها لعدوه وللبهيمة (فاستقد) بكسر القاف، أي: خذ القود.

بوب المصنف على هذا الحديث في بعض النسخ: باب القود بغير حديد (فقال: بل عفوت) عنك (يا رسول الله).



<sup>(</sup>۱) «خلاصة سير سيد البشر» لمحب الدين الطبري ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» ٢٢٧/٤.

20٣٧ - حَدَّقَنا أَبُو صَالِح، أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحاقَ الفَزاري، عَنِ الجُرَيْري، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِراسٍ قَالَ: خَطَبَنا عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ وَ اللهِ فَقَالَ: إِنِي لَمْ أَبْعَتْ عُمّالِي لِيَقْبُهُ فَقالَ: إِنِي لَمْ أَبْعَتْ عُمّالِي لِيَقْبُهُ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمُوالَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَى أَقَصُّهُ مِنْهُ. قَالَ لِيَقْبُهُ مِنْهُ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمُوالَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَى أَقَصُّهُ مِنْهُ. قَالَ عَمْرُو بْنُ العاصِ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتَقُصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي عَمْرُو بْنُ العاصِ: لَوْ أَنْ رَجُلاً أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتَقُصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَقُصُّهُ مِنْ نَفْسِهِ (١٠).

#### \* \* \*

### باب القصاص من النفس(٢)

[۲۵۳۷] (ثنا أبو صالح) محبوب بن موسى، قال (ثنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد (الفزاري، عن) سعيد بن إياس (الجريري) بضم الجيم، وفتح الراء الأولى (٣)، مصغر (عن أبي نضرة) بالضاد المعجمة، المنذر بن مالك العوفي، من جلة التابعين (عن أبي فراس) بكسر الفاء، وتخفيف الراء، الربيع بن زياد الحارثي، التابعي. وقيل: إن الربيع بن زياد رجل آخر، وأما أبو فراس هذا فهو النهدي، فلا يعرف أسمه.

(قال: خطبنا عمر بن الخطاب على فقال: إني لم (٤) أبعث عمالي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/ ٤١، وابن الجارود (٨٤٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٩/ ۱۵۱ (٣٥٢٨)، والحاكم في «المستدرك» ٤٣٨/٤، والبيهقي ٨/ ٤٨، ٩/ ٢٩. وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» ٢٧٨/١ (٢٨٦): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) هكذا عند الشارح، وفي مطبوعاتنا جاء هذا الحديث ضمن الباب السابق.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) قبلها في (ل)، (م): لا أبعث. وفوقها في (ل): خ.

ليضربوا أبشاركم) جمع بشرة، وهي ظاهر الجلد، فيه أن العامل ليس له أن يضرب على أخذ الصدقة؛ بل من امتنع من دفع ما عليه رفع أمره إلى ولي الأمر (ولا ليأخذوا أموالكم) أي: الزائدة على ما وجب عليهم (فمن فعل) بضم الفاء، وكسر العين (به) شيء من (ذلك فليرفعه) مجزوم بلام الأمر الساكنة، ويجوز كسرها (إلي).

قال القرطبي في «التفسير»: اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه في القتل دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، فإنما ذلك للسلطان أو من ينصبه السلطان [لذلك، ولهاذا جعل الله السلطان] (١) ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض (١) (أقصه) ويجوز ضم الصاد على الإتباع، وفتحها بضم الهمزة، وكسر القاف، أي: آخذ له (٣) منه القصاص، يقال: أقص الحاكم فلانًا من فلان (منه، فقال عمرو بن العاص في أبي فراس أيضًا قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: ألا أمن ظلمه أمير فليرفع ذلك إلي أقده منه. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، لئن أدب رجل منا من أهل رعيته (٥).

(أَتُقِصُه) بفتح همزة الاستفهام، وضم التاء، وكسر القاف، وضم الصاد فقط (منه؟ قال: إي) بكسر الهمزة بمعنى: نعم (والذي نفسى

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) ، (٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) «مسند الطيالسي» ١/ ٥٨ (٥٤).

بيده لأُقِصه)(١) بضم الهمزة، وكسر القاف، رواية الطيالسي المتقدمة: كيف لا أقصه (٢)؟! (وقد رأيت رسول الله على أقص من نفسه) قال القرطبي: أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدىٰ على أحد من رعيته، إذ هو واحد منهم، وإنما له مزيد النظر كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينه وبين العامة فرق في أحكام الله تعالىٰ! لقوله تعالىٰ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِ الْمَنْلَىٰ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِ

<sup>(</sup>١) في نشرة الشيخ شعيب: ألا أقصه؟!.

<sup>(</sup>۲) «مسند الطيالسي» ۱/۸۰ (۵۶).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ٢/٨٣٨.

## ١٦ - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّم

20٣٨ - حَدَّثَنَا داوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعِي أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قالَ: «عَلَى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأَوَّلَ وَإِنْ كانَتِ ٱمْرَأَةً »(١).

قالَ أَبُو داوُدَ: بَلَغَني أَنَّ عَفْوَ النِّساءِ في القَتْلِ جائِزٌ إِذَا كَانَتْ إِحْدى الأُوْلِياءِ، وَبَلَغَني عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ في قَوْلِهِ: « يَنْحَجِزُوا »: يَكُفُّوا عَنِ القَوَدِ.

[٤٥٣٨] (ثنا داود بن رشيد) بالتصغير الخوارزمي مولى بني هاشم ببغداد، روى عنه مسلم قال (ثنا الوليد، عن الأوزاعي أنه سمع حصناً) بكسر الحاء المهملة، وهو: حصن بن عبد الرحمن التراغمي الدمشقي. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أعلم أحدًا نسبه، ولم يرو عنه إلا الأوزاعي فقط (٢).

قال الدراقطني: يعتبر به (۳). وليس له في «السنن» غير هذا الحديث. (أنه سمع أبا سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (يخبر عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله ﷺ أنه قال: على المقتتلين) بكسر التاء الثانية، وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين للقود.

قال الخطابي: يحتمل أن تكون الرواية: (المقتتَلين) بفتح التاءين، يقال: ٱقتتل فهو مقتتل، غير أن هاذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتله

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ۳۸.

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٣٨٧٤).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۳/ ۳۰۵.

<sup>(</sup>٣) «سؤالات البرقاني» (١١٧).

الحب<sup>(۱)</sup> (أن ينحجزوا) بإسكان النون وكسر الجيم وضم الزاي من الحجز وهو المنع والكف، يقال: حجزه فانحجز (الأولى فالأولى<sup>(۲)</sup>) بفتح الهمزة وياء بعد اللام، يعني: الأقرب إلى المقتول فالأقرب، كقوله ﷺ: «فلأولى رجل ذكر »<sup>(۳)</sup>، وفي بعض النسخ بفتح الهمزة وتشديد الواو، وهي رواية النسائي<sup>(3)</sup>.

(وإن كانت) أي: وإن كان مستحق القصاص (امرأة، قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت) المرأة (أحد (ه) الأولياء) قال (وبلغني عن أبي عبيد) القاسم بن سلام (في قوله: ينحجزوا) أي (يكفوا) (٦) الأقرب فالأقرب إلى المقتول (عن) طلب (القود) وهو القصاص، ويأخذوا وبعضهم -ولو آمرأة- بالعفو علىٰ دية أو مجانًا، فيه فضيلة عفو أقرب الأولياء عن القود، فإذا عفا الأدنىٰ وهو الأقرب أو أحد المتساويين سقط القصاص، وبقي لمن بقي حصته من الدية، وإن كان العافي (٧) أنزل لم يسقط القود بعفوه، وفيه دليل علىٰ أن عفو النساء جائز.

قال ابن المنذر: قالت طائفة: عفو كل ذي سهم جائز، هذا قول

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲۰/٤.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: الأول فالأول.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧)، ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) «المجتبى» ٨/٨٣.

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: إحدى.

<sup>(</sup>٦) قلت: وما بلغه عن أبي عبيد مسطر في كتابه «غريب الحديث» ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٧) مكانها بياض في (م).

عطاء والنخعي ومجاهد والشافعي وأحمد، وقالت طائفة: ليس للنساء عفو، كذا قال الحسن البصري وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث بن سعد والأوزاعي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» ۱۱۳/۱۳-۱۱٥.

وانظر: «الأم» ط. دار الوفاء ۳۳٪، «المغني» لابن قدامة ۱۱/ ۵۸۱، «مصنف عبد الرزاق» ۱۰/ ۱۲– ۱۰۰، «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۰۰/–۲۰۱.

# ١٧ - باب مَنْ قُتِلَ في عِمِّيّا بَيْنَ قَوْم (١)

20٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، ح وَحَدَّثَنَا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ - وهنذا حَدِيثُهُ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوُسٍ قالَ: مَنْ قُتِلَ. وقالَ ابن عُبَيْدٍ قالَ: مَنْ قُتِلَ. وقالَ ابن عُبَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَنْ قُتِلَ في عِمِّيّا في رَمْي يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجارَةٍ، أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُو خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُو خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُو قَوَدٌ ». وقالَ ابن عُبَيْدٍ: « قَودُ يَدٍ ». ثُمَّ اتَّفَقا: « وَمَنْ حالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ عَمْدًا فَهُو وَخَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ ». وَحَدِيثُ سُفْيانَ أَتَمُّ (٢).

20٤٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غالِبٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عَنْ طاؤسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مَعْنَىٰ حَدِيثِ شُفْيانَ (٣).

[٤٥٣٩] (ثنا محمد بن عبيد) بن حساب، قال (ثنا حماد) بن زيد (وثنا) [عبد الله] (ابن السرح) قال (ثنا سفيان، وهذا حديثه. عن عمرو) بن دينار (عن طاوس) بن كيسان مرفوعًا (قال) رسول الله عليه (من قتل) بضم القاف وكسر التاء في عميا، الحديث (وقال) محمد

<sup>(</sup>۱) لم يذكر الشارح هذا التبويب، وقال الشيخ شعيب معلقا على هذا التبويب ٦/ ٥٩٦: هذا التبويب أثبتناه من (هـ).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٨/ ٤٥. وصححه الألباني بما بعده.

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٨/ ٣٩، وابن ماجه (٢٦٣٥).
 وجود إسناده الحافظ الذهبي في «تنقيح التحقيق» ٢/ ٣٣٢، وقواه الحافظ في «بلوغ المرام» (١١٧١). والحديث صححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (أحمد بن عمرو)، وانظر «تهذيب الكمال» ١/ ٤١٥.

(ابن عبيد) في روايته (قال رسول الله على: من قتل في عميا) بكسر العين والميم المشددة بعدها ياء (١) مثناة تحت ثم ألف التأنيث كما جاءت هاء التأنيث في عمية، في رواية الطبراني والبزار من رواية طاوس عن أبي هريرة: «من قتل في عمية رميًا يكون بينهم بحجر أو عصا أو سوط فهو خطأ »(٢).

قال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمىٰ كالعصبية لا يستبين ما وجهه. قال إسحاق: هذا في تجارح القوم بعضهم بعضًا (٣)، وكان أصله من التعمية وهو التلبيس، والمعنىٰ: أن يعمىٰ أمر القتيل فلا يدرى من قتله، قال الخطابي: عميا وزنه فعيلا (٤) (في رمي) بفتح الراء وسكون الميم (يكون بينهم بحجارة) بالحجارة هذا وما بعده تفسير للعمية (أو) ضرب (بالسياط أو ضرب بعصا) ويدل علىٰ هذا التقدير رواية عبد الرزاق من طريق طاوس عن ابن عباس: «من قتل رميًا بحجر أو ضربًا بعصا أو سوط »(٥) (فهو خطأ) أتفقوا علىٰ أن القتل خطأ لا قصاص فيه، إلا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» ١/ ٧٩ (٢٢٦)، «البحر الزخار» ٢١/ ٣٣ (٤٧١٤) لكنه عن طاوس عن ابن عباس، وفيهما: فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود. قال الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٢٨٦: فيه حمزة النصيبي، وهو متروك. وحديث ابن عباس رواه النسائي ٨/ ٤٠، وابن ماجه (٢٦٣٥) وغيرهما. كما عند المصنف.

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد رواية الكوسج» ٢/ ٢٢٥ (٢٣٩٤)، وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٧١/ ١٧١-١٧١.

<sup>(</sup>٤) «معالم السنن» ٤/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) «مصنف عبد الرزاق» ٩/ ٢٧٩ (١٧٢٠٣).

إذا كانت بينة، لكن أختلفوا في كيفية الخطأ وحكمه، وعند الشافعي حكمه حكم القسامة إن أدعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا دية (وعقله عقل الخطأ) أي: تحمله العاقلة كما تحمل دية قتل خطأ، وهذا عند الشافعي في الدية التي ثبتت بالقسامة، وأن هذا عنده لوث؛ لأن الظاهر أنَّ القبيلتين إذا وقع بينهما الشيطان وتراموا بالحجاة أو السلاح أن أهل كل قبيلة لا يقتلون بعضهم فيكون لوثاً.

قال ابن حزم في «المحلى»: هذا الحديث صحيح وبه أقول، فإن فيه أن من قتل في عمية أو عميا فهو خطأ، عقله عقل خطأ، وهذا قتل لا يعرف قاتله، فليس فيه إلا الدية، وديته دية قتل الخطأ، قال: وهذا خلاف قول الشافعي والحنفي فإنهم يغلظون فيه الدية في الإبل بخلاف عقل الخطأ(۱).

(ومن قتل عمدًا فهو قود) أي: فيه القود، وهو: القصاص (قال) محمد (ابن عبيد) ومن قتل عمدًا فهو (قود يد) وهكذا رواية طاوس عن ابن عباس، أي: يعطي الدية عن يد، أي: مواتية مطيعة غير ممتنعة؛ لأن الممتنع لم يعط يده (ثم أتفقا) فيما بعده فقالا: (ومن حال دونه) أي: حال بين مستحق القتل وبين القاتل (فعليه لعنة الله وغضبه) وغضب الله: عدم رضاه وإرادة عقوبته (لا يقبل منه صرف) أي: فريضة (ولا عدل) أي: نافلة، وقيل بالعكس (وحديث سفيان) بن

<sup>(1) &</sup>quot;المحلئ" ١١/ ٣٨٠.

عيينة (أتم).

[1808] (ثنا محمد بن أبي غالب) القرشي<sup>(۱)</sup> الطيالسي. روىٰ عنه البخاري<sup>(۲)</sup> قال (ثنا سعيد<sup>(۳)</sup> بن سليمان) بن<sup>(٤)</sup> سعدويه نزيل بغداد حج ستين حجة (عن سليمان بن كثير) العبدي، قال (حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه، فذكر معنىٰ حديث سليمان)<sup>(٥)</sup> ولفظه: «فمن قتل في عميا أو رمْيًا بحجر يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يد ».



<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: القومسي.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٧٢، ٧٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، والصواب: (سعدويه) بدون: (بن).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ، وفي مطبوعات «السنن» سفيان.

### ١٨ - باب الدِّيَةِ كَمْ هي؟

2021 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ح، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى، ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّقِنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَىٰ أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيتُهُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ: قَلاثُونَ بِنْتَ خَاضٍ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرَةً بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ (١).

2021 - حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: كانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْفٍ ثَمَانَهِا فَو مَثَانِيَةَ آلافِ دِرْهَم، وَدِيَةُ أَهْلِ الكِتابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ ثَمَانُ مِنْ وَيَةِ المُسْلِمِينَ قالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى آسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ الله، فقامَ خَطِيبًا فَقالَ: أَلا إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قالَ: فَفَرَضَها عُمَرُ عَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينادٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الوَرِقِ آثَنِي عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَىٰ أَهْلِ البَقرِ مِائَتِي بَقَرَةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَى شاةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الوَرِقِ آثَنِي عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَىٰ أَهْلِ البَقرِ مِائَتِي بَقَرَةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَى شاةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ الذِّمَّةِ لَمْ الذِّمَةِ الْمَالِ الشَّاءِ أَلْفَى شاةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الدِّمَةِ مَنَ اللهُ الذِّمَةِ لَمْ الذِّمَةِ لَمْ الذِّمَةِ لَمْ الدِّمَةِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ الذَّمَةِ لَمْ الذَّمَةِ لَهُ لِ الدِّمَةِ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ الذَّمَةِ لَمْ الذَّمَةِ لَمْ الدِّمَةِ الْمَلَ المَاتِي وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعُها فِيما رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ (٢).

202٣ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، أَخْبَرَنا كُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ في الدِّيةِ عَلَىٰ أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ البَّاءِ أَلْفَي شاةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْحَلَلِ مِائَتَي وَعَلَىٰ أَهْلِ الْحَلَلِ مِائَتَي حُلَّذٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْحَلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ، وَعَلَىٰ أَهْلِ القَمْح شَيْئًا لَمْ يَعْفَظُهُ مُحَمَّدٌ (٣).

 <sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ٤٢، وابن ماجه (۲٦٣٠).
 وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ۸/۷۷، ۱۰۱.وحسنه الألباني في «الإرواء» (۲۲٤۷).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة ٢٩/١٤ (٢٧٢٦٤)، والبيهقي ٨/٨٧. وضعفه الألباني.

2028 - قالَ أَبُو داوُدَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالقانِي قالَ: حَدَّثَنا أَبُو مُعْلَةً، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ قالَ: ذَكَرَ عَطاءٌ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ قَلْقَهُ اللهُ عَلَىٰ أَهْلِ الطَّعام شَيْئًا لا أَحْفَظُهُ (١). رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَىٰ. قالَ وَعَلَىٰ أَهْلِ الطَّعام شَيْئًا لا أَحْفَظُهُ (١).

2020 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « في دِيَةِ الخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخاضٍ ذُكُرٌ ». وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ (٢).

2017 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِي، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الْحَبابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَني عَدي قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبي ﷺ دِيَتَهُ ٱثْنَي عَشَرَ أَلْفًا (٣٣).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ لَمْ يَذْكُرِ ابن عَبّاس.

#### \* \* \*

### باب الدية كم هي؟

[٤٥٤١] (ثنا<sup>(٤)</sup> هارون بن زيد بن أبي الزرقاء) الموصلي نزيل الرملة،

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي ٨/ ٧٨. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٢٤٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۳۸٦)، والنسائي ۸/ ٤٣، وابن ماجه (۲٦٣١)، وأحمد ١/ ٣٨٤،
 ٤٥٠. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٠٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٣٨٨)، والنسائي ٨/٤٤، وابن ماجه (٢٦٢٩). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «السنن» قبلها: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن راشد. ح و. وقال شعيب في نشرته: طريق مسلم بن إبراهيم أثبتناه من (هـ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن الأعرابي، وذكره المزي في «التحفة» ٦/ ٣١٥ (٨٧٠٩) ونسبه لابن داسه

ثقة، قال (ثنا أبي) زيد بن أبي الزرقاء الزاهد المحدث، صدوق.

قال ابن عمار: لم أر في الفضل مثله قال (ثنا محمد بن راشد) المكحولي، عن مكحول فنسب إليه.

(قال أبو داود: وأنا لحديث هارون) بن زيد (أتقن (۱) عن سليمان بن موسى) القرشي فقيه أهل الشام في زمانه، جلس بعد مكحول فكان يأخذ كل يوم في باب من العلم فلا يقطعه حتى يفرغ منه ثم يأخذ في باب غيره.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله على قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل) رواه الترمذي، وفي أوله: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية »(٢) وهي (ثلاثون بنت مخاض) سميت بذلك؛ لأن أمها حامل بآخر قد لحقت بالمخاض وهو الحمل، والمخض: الحمل، ومنه: مخض اللبن لإخراج الزبد وهو تحريكه.

(وثلاثون بنت لبون) سميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن، أي: حان لأمها أن تضع ثانيًا، ويصير لها لبن، وإن لم ترضع.

(وثلاثون حقة) بكسر الحاء الأنثى والذكر حق سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وأن يطرقها الفحل.

(وعشرة ابن (٣)) بالرفع (لبون ذكر) قيل: ذكر للتأكيد، وقيل: ليخرج

وابن الأعرابي.

<sup>(</sup>١) هذه القطعة من قول أبي داود ليست في مطبوعات «السنن».

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱۳۸۷).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: بني.

الخنثل. قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء (١).

قال القرطبي: وما قاله الخطابي من أنه لا يعلم من قال به فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد إلا أن مجاهدا جعل مكان بنات المخاض ثلاثين جذعة (٢)، ورواية الترمذي المتقدمة «ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه »(٣). وذلك لتشديد القتل.

[٤٥٤٢] (ثنا يحيى بن حكيم) بفتح الحاء، المقومي حجة ورع حافظ، قال (ثنا عبد الرحمن بن عثمان) أبو بحر البكراوي، قال علي (ثنا علي المديني: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، قال (ثنا حسين) بن ذكوان (المعلم) البصري (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله علي ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم).

قوله: «كانت قيمة الدية» يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قومها رسول الله على أهل القرى؛ لعزة الإبل عندهم، ولئلا يؤدي إلى التنازع والاختلاف في قيمة الإبل الواجبة عند عدمها، وظاهر هذا التقويم أن الدينار مقابل بعشرة دراهم بدليل أن نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائة درهم إلا في الجزية فإنه مقابل باثنى عشر درهمًا؛ لقضاء عمر به على الغنى أربعة دنانير أو

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲۱/٤.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٢٠، «الأوسط» ١٥٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): يحيى. والمثبت هو الصواب.

ثمانية وأربعين درهمًا، وظاهر الحديث التخيير بين الدنانير والدراهم لكن الذي عليه الجمهور أن على أهل الذهب دنانير، وعلى أهل الفضة دراهم، كما سيأتي في الحديث بعده (ودية أهل الكتاب) تشمل الذميين والمهادنين والمستأمنين وتشمل اليهود والنصارى وكذا السامرة، لكن يدخل فيه الحربي وله حكم غير حكم أهل الذمة (يومئذ) أي: يوم عهد رسول الله على حين قومها (النصف من دية المسلمين) استدل به الإمام مالك وأحمد بن حنبل أنَّ دية الحر الكتابي نصف دية المسلم، وساؤهم على النصف من دمائهم، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة، وعند أبي حنيفة: ديتهم كدية المسلم.

ومذهب الشافعي: أن ديتهم كثلث دية مسلم نفسًا وجرحًا<sup>(۱)</sup>؛ لأن العلماء آختلفوا في قدرها، واتفقوا على أنه لا أقل من الثلث، وما زاد عنه معلوم ببراءة الذمة فلا يعدل عنه إلا بخبر لازم، ويعضد البراءة أن عمر وعثمان قضيا في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم<sup>(۲)</sup>، فلذلك أوجبنا الأقل كما أجمع عليه، وهي قاعدة الأصوليين الأخذ بأقل ما قيل.

(قال: وكان ذلك) الأمر (كذلك حتى ٱستخلف عمر رضي فقام خطيبًا)

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» ۲۲/ ۸۶، «بدائع الصنائع» ۷/ ۲۰۶، «مختصر اُختلاف العلماء» ٥/ ١٥٥، «الذخيرة» ۲/ ۳۵۲، «الأم» ۹/ ۱۳۲، «الأوسط» لابن المنذر ۱۳٪ ۱۷، «المغنى» ۱/۱/۱۰.

 <sup>(</sup>۲) أثر عمر رواه عبد الرزاق ۱/ ۹۳ (۱۸٤۷۹)، وابن أبي شيبة ۱/۹۷ (۲۸۰۲۵)،
 وابن المنذر في «الأوسط» ۱۷۱/۱۳. وأثر عثمان رواه ابن أبي شيبة ۱۸۰/۱۶.
 (۲۸۰۳۰)، وابن المنذر في «الأوسط» ۱۷۲/۱۳.

على الناس (فقال: ألا إن الإبل قد غلت) قيمتها (ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق أثني (1) عشر ألفًا) فيه دليل للجديد من مذهب الشافعي: أن الواجب في الدية إذا عدمت الإبل قيمتها بالغة ما بلغت (٢)، وكلما زادت القيمة زادت الدية، وإذا هانت نقص من قيمتها، وفيه دليل على أن قيمة الدينار أثنا عشر درهمًا؛ لأن عمر فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط دينارين أو أربعة وعشرين درهمًا وعلى الفقير دينارًا أو أثني عشر درهمًا (و) فرض (على أهل البقر مائتي بقرة) ظاهره أن كل بقرتين تعدل بعيرًا، وهأذا محمول على أنَّ هأذِه كانت قيمة البعير بقرتين، ولا يكون هأذا مخالفًا لقاعدة الأضحية والهدي في الحج.

فقد روى الترمذي عن ابن عباس: كنا مع النبي على في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة (٣). وفي رواية أبي داود: قال النبي على: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة»، وفي رواية «الموطأ» والصحيحين عن جابر: نحرنا مع رسول الله على عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (٥).

ففي هانِّه الأحاديث أن البقرة تعدل البعير أو تقاربه، وليس في شيء

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): أثنا. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «نهاية المطلب» ٦٠٧/١٦، «منهاج الطالبين» ٣/١٤٠.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٥٠١).

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٢٨٠٨).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٣١٨)، «الموطأ» ٢/ ٤٨٦.

منها: البقرة عن خمسة والبعير عن عشرة، كما في هذا الحديث، فلعل هذا لتغير القيم في كل زمان.

(وعلىٰ أهل الشاء ألفي شاة) ومضمون هذا أن الشاة كانت قيمتها ستة دراهم أو نصف دينار.

(وعلىٰ أهل الحلل مائتي حلة) يدل علىٰ أنَّ قيمة الحلة خمسة دنانير، ومن الدراهم ستون درهمًا، وتقدم أنَّ الحلة لا تكون إلا من ثوبين: إزار ورداء، وسميت بذلك؛ لأنَّ كل واحد يحل على الآخر.

(قال: وترك دية أهل الذمة) المذكورة (لم يرفعها) في روايته (فيما رفع) غيرها (من الدية) فيما تقدم.

[2088] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال (ثنا حماد) قال (أنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة التابعي الجليل (أن رسول الله على قضى في الدية على أهل الإبل مائة) بالنصب (من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة) قال ابن حزم في «المحلى»: روينا من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أنا محمد بن إسحاق، سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن رسول الله في فرض الدية في أموال المسلمين ما كانت فجعلها في الإبل مائة بعير، وفي البقر مائة بقرة، وفي الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق الورق.

(وعلىٰ أهل الشاء ألفي شاة، وعلىٰ أهل الحلل مائتي حلة) فتكون

<sup>(</sup>۱) «المحلي» ۱۰/ ۳۹۸.

قيمة كل بقرة أو حلة ستين درهمًا، وقيمة كل شاة ستة دراهم لتساوي الأبدال كلها، وكل حلة ثوبان فتكون أربعمائة برد (و) قضى (على [أهل](١) القمح شيئًا لم يحفظه محمد) بن إسحاق.

[٤٥٤٤] (قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب) أبي بكر (الطالقاني) قال الأثرم: رأيته عند أحمد بن حنبل يذاكره الحديث (٢)، وقال النسائى: ثقة (٣). وقال أبو حاتم: صدوق (٤).

(قال: ثنا أبو تميلة) بضم التاء المثناة مصغر، واسمه: يحيى بن واضح الأنصاري المروزي الحافظ، وهو صدوق.

قال (ثنا محمد بن إسحاق، قال: وذكر عطاء) بن أبي رباح (عن جابر بن عبد الله قال: فرض رسول الله على فذكر مثل حديث موسى) بن إسماعيل (قال) فيه (وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه) فلما نسي قدره ذكر شيئًا إذ هي أعم الأشياء، قال المنذري: حديث منقطع، لم يذكر من حدثه عن عطاء فهي رواية مجهول (٥).

(۱) (ثنا مسدد) قال (ثنا [عبد الوهاب]) (۱) قال (ثنا الحجاج) بن أرطاة (عن زيد بن جبير) الطائى، ثقة (عن خشف) بكسر الخاء المعجمة

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «بحر الدم» لابن عبد الهادي (٣٧٢)، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٧/

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ١٢٣/١١.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٤/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» ٦/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: (عبد الواحد) كما في «سنن أبي داود».

وإسكان الشين (بن مالك الطائي) تفرد النسائي بتوثيقه (١) (عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر) رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث ابن مسعود مرفوعًا لكن بلفظ: «بني مخاض »(٢) ولم يذكروا «بني لبون»، وبسط الدارقطني القول في «السنن» في هذا الحديث ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفًا وفيه: عشرون بني لبون. وقال: هذا إسناد حسن. وضعف الأول من أوجه عديدة، وقوى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي وعن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ (٣) على وقفه (٤).

وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر، لكن رد البيهقي على نفسه فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة -وهو إمام- من رواية وكيع عن سفيان فقال: «بني لبون» كما قال الدارقطني، فانتفى أن يكون الدارقطنى غيره.

قال ابن المنذر في قول عبد الله الذي ضعفه الدارقطني: وبه أقول؛ لأنه أقل ما قيل، والحديث مرفوع رويناه عن النبي عليه فوافق هذا

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٨/ ٢٤٩.

 <sup>(</sup>۲) «المسند» ۱/ ٤٥٠، «سنن الترمذي» (۱۳۸٦)، «سنن النسائي الكبرئ» ٤/ ٢٣٤، «سنن ابن ماجه» (۲٦٣١)، «سنن الدارقطني» ٣/ ١٧٣، «سنن البيهقي الكبرئ» ٨/
 ٧٥.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدراقطني» ٣/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» ٨/ ٧٥.

القول<sup>(١)</sup>.

[٤٥٤٦] (ثنا محمد بن سليمان) بن أبى داود (الأنباري) وثقه الخطيب (٢)، قال (ثنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة، وتكرير الموحدة الكوفي، روى له مسلم (عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلًا من بني عدى قتل فجعل النبي عَلَيْ ديته أثنى عشر ألفًا) وقال ابن عيينة: عن عمرو مرسلًا. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: المرسل أصح $^{(n)}$ . وتبعه عبد الحق(٤)، وصوب النسائي أيضًا إرساله، وهاذا محمول عند الشافعي علىٰ ما إذا عدمت الإبل حسًّا بأن لم يوجد في الموضع الذي وجبت فيه، أو شرعًا بأن زادت على ثمن مثلها، والمراد بالاثنى عشر ألفًا من غالب نقد البلد كما صرح به الرافعي في كتاب البيع حيث قال: وتقويم المتلفات يكون بغالب نقد البلد<sup>(ه)</sup>. وقضية كلام أصحابنا أنه لا يعدل إلى النقد مع وجود الإبل، وهو المشهور، وعن أبى الطيب ابن سلمة أن القديم: يتخير بين المائة والنقد حكاه الضمري في «شرح الكفاية» عن القديم.

(قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو) بن دينار (عن عكرمة، عن النبي عليه الله و (لم يذكر ابن عباس).

#### 

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» ۱۲۰/۱۳. (۲) «تاريخ بغداد» ٥/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) «علل ابن أبي حاتم» (١٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) «الأحكام الوسطى» ٤/٥٦ - ٥٧.(٥) «الشرح الكبير» ٤/٤٤.

### ١٩ - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

202٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدُ -الَمُغنَىٰ - قالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ القاسِم بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاثًا ثُمَّ قالَ: ﴿ لا إِلٰه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ ». إِلَىٰ ها هُنا حَفِظْتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، ثُمَّ اتَّفَقا: ﴿ أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ في الجاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَىٰ مِنْ دَم أَوْ مالٍ تَحْتَ ﴿ أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ في الجاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَىٰ مِنْ دَم أَوْ مالٍ تَحْتَ قَدَمَي إِلاَّ ما كَانَ مِنْ سِقايَةِ الحَاجِّ وَسِدانَةِ البَيْتِ ». ثُمَّ قالَ: ﴿ أَلا إِنَّ دِينَةَ الخَطْإِ شِبْهِ العَمْدِ ما كَانَ بِالسَّوْطِ والعَصا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْها أَرْبَعُونَ في الخَوْنِها أَوْلادُها ». وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ أَنَا.

٤٥٤٨ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، عَنْ خالِدٍ بهذا الإِسْنادِ نَحْوَ مَعْناهُ (٢).

2019 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَلَى بْنِ زَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِي ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ -أَوْ وَبِيعَةَ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِي ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ -أَوْ فَتْح مَكَّةَ - عَلَىٰ دَرَجَةِ البَيْتِ أَوِ الكَعْبَةِ (٣).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا رَوَاهُ ابن عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ عَلَى بْنِ زَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ عَنِ النَّسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ عَنِ القاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّخْتِيانِ، عَنِ القاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلَى بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ اللهِ بْنِ عَمْرِو مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلَى بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ٤٠، ۲۲، وابن ماجه (۲۲۲۷)، وأحمد ۲/ ۱٦٤، ۳/ ٤١٠، ٥/ ٤١١.

وصححه الألباني في «الإرواء» (٢١٩٧).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان ۱۳/ ۳۲۶ (۲۰۱۱).

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٨/ ٤٢، وابن ماجه (٢٦٢٨)، وأحمد ٢/ ١١، ٣٦.
 وصححه الألباني في «الإرواء» (٢١٩٧).

السَّدُوسي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِي ﷺ وَقَوْلُ زَيْدٍ وَأَبِي مُوسَىٰ مِثْلُ حَدِيثِ النَّبِي ﷺ وَقَوْلُ زَيْدٍ وَأَبِي مُوسَىٰ مِثْلُ حَدِيثِ النَّبِي ﷺ وَحَدِيثِ عُمَرَ ضَى اللَّبِي اللَّبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَدِيثِ عُمَرَ ضَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَدِيثِ عُمْرَ ضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

500٠ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِي، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: قَضَىٰ عُمَرُ فِي شِبْهِ العَمْدِ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ما بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَىٰ بازل عامِها(١).

٢٥٥١ - حَدَّثَنا هَنَّادُ، حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِي ضَلِّى اللهُ قالَ: في شِبْهِ العَمْدِ أَثَلاثُ: ثَلاثُ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُ وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَىٰ بازِلِ عامِها كُلُها خَلِفَةً (٢).

2007 - وَبِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ والأَسْوَدِ قالَ عَبْدُ اللهِ فِي شِبْهِ العَمْدِ: خَسْ وَعِشْرُونَ جَقَّةً، وَخَسْ وَعِشْرُونَ بَناتِ لَبُونٍ، وَخَسْ وَعِشْرُونَ بَناتِ لَبُونٍ، وَخَسْ وَعِشْرُونَ بَناتِ لَبُونٍ، وَخَسْ وَعِشْرُونَ بَناتِ كَخاض (٣).

200٣ - حَدَّثَنَا هَنَادُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَنْ اللهِ عَلْمَ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَسْسُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: قَالَ عَلِي ضَيْبُهُ فِي الْخَطَإِ أَرْباعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَناتِ مَخاضٍ (٤). وَعِشْرُونَ بَناتِ مَخاضٍ (٤).

2008 - حَدَّثَنا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا كُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِياضٍ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/ ٤٩. قال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» ١/ ٣٠٥ (٣٤٨): إسناده ضعيف لانقطاعه.

وقال الألباني: ضعيف الإسناد موقوف.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲۸/۱۳ (۲۷۲۹۰).
 وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٨/ ٦٩. وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة ١٤/٣٦ (٢٧٢٨٧)، والدارقطني ٣/١٧٧، والبيهقي ٨/٤٧.
 وضعفه الألباني.

أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بَناتِ لَبُونٍ وَفِي الْخَطَإِ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بَناتِ لَبُونٍ وَفِي الْخَطَإِ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بَناتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَناتِ نَخاضِ (١).

2000 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَواءً.

قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَعَنْ غَيْرِ واحِدٍ إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقَّ وَالأَنْثَىٰ حِقَّةٌ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ فَإِذَا دَخَلَ فِي الحَّامِسَةِ فَهُو جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الذي بَعْدَ الرَّباعِيَةِ فَهُو سَدِيسٌ فَهُو رَباعٌ وَرَباعِيَةٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الذي بَعْدَ الرَّباعِيَةِ فَهُو سَدِيسٌ وَسَدِيسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّامِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُو بَاذِلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي العَاشِرَةِ فَهُو وَسَدِيسٌ عَامِ وَبَاذِلٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي العاشِرَةِ فَهُو عَلَيْ وَسُدِيسٌ لَهُ السَّمُ ولكن يُقالُ باذِلُ عامٍ وَباذِلُ عامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عام وَخُلِفُ عام وَخُلِفُ عامَيْنِ، وَبُخْلِفُ عام وَكُولُ لِسَنَتَيْنِ، إِلَىٰ مَا زادَ. وقالَ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: بِنْتُ مَاضِ لِسَنَةٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَةٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ، وَحِقَّةٌ لِثَلاثٍ وَجَذَعَةً لأَزْبَعٍ والثَّني خِنْمُسٍ وَرَباعُ لِسِتِّ وَسَدِيسٌ لِسَبْعِ وَباذِلٌ لِثَمَانٍ. وَحِقَّةٌ لِثَلاثٍ وَجَذَعَةً لأَزْبَعٍ والثَّني خِنْمُ وَرَباعُ لِسِتٍّ وَسَدِيسٌ لِسَبْعِ وَباذِلٌ لِثَمَانٍ.

قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ أَبُو حاتِم والأَصْمَعي: والجَذُوعَةُ وَقْتُ وَلَيْسَ بِسِنِّ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَىٰ رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ وَإِذَا أَلْقَىٰ ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَني. وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا أُلْقِحَتْ فَهِي خَلِفَةٌ فَلا تَزَالُ خَلِفَةٌ إِلَىٰ عَشْرَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرَةَ أَشْهُر فَهِي عُشَراءُ.

قالَ أَبُو حاتِمٍ: إِذَا أَلْقَىٰ ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَني وَإِذَا أَلْقَىٰ رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ (٢).

\* \* \*

### باب دية الخطأ شبه العمد

أكثر النسخ بإسقاط باب الخطأ.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي ٨/ ٦٩، ٧٤. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٨/ ٦٩، ٧٤. قال الألباني: صحيح الإسناد.

[عدام] (ثنا سليمان بن حرب ومسدد -المعنى - قالا: ثنا حماد) بن زيد (عن خالد) الحذاء (عن القاسم بن ربيعة) هو: ابن عبد الله بن ربيعة الغطفاني (عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو) بن العاص وله الغطفاني (عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو) بن العاص وله رسول الله الله على خطب يوم الفتح بمكة) على درج البيت كما سيأتي (فكبر الله) تعالى ([ثلاثا](1) ثم قال: لا إله إلا الله وحده) لا شريك له (صدق وعده) في قوله تعالى: ﴿الله أَلَدُ أَلُمُ الْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱلله عالى الجموع (ونصر عبده) محمدًا(٣) على (وهزم الأحزاب [وحده](٤)) أي: الجموع المحزبة يوم فتح مكة من قبائل شتى (إلى هاهنا حفظته) بكسر الفاء، قال الله تعالى: ﴿وَحَفِظُنَهَا﴾ (عن مسدد، ثم أتفقا) في الرواية قال الله تعالى: ﴿وَحَفِظُنَهَا﴾ (عن مسدد، ثم أتفقا) في الرواية فقالا: (ألا إن كل مأثرة) بإسكان الهمزة وضم المثلثة.

قال ابن الأثير: المآثر المروية عن العرب وهي مكارم أخلاقها التي تحدث بها عنها (٦).

قال في «المجمل»: المأثرة: المكرمة؛ لأنها تؤثر، أي: تذكر (٧). زاد الجوهري: ويأثرها قرن بعد قرن يتحدثون بها (٨).

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ۲۷.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (م): رسول الله. وكتب فوقها (خ).

<sup>(</sup>٤) من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) الحجر: ١٧.

<sup>(</sup>٦) «جامع الأصول» ٤١٣/٤.

<sup>(</sup>V) «مجمل اللغة» 1/ ٨٦.

<sup>(</sup>A) «الصحاح» ۲/ ٥٧٥.

(كانت في الجاهلية تذكر وتدعىٰ) بضم التاء وتشديد الدال، أي: علىٰ أحد (من دم أو مال) فهي موضوعة (تحت قدميًّ) بفتح الميم وتشديد الياء على التثنية، وروي بكسر الميم وتخفيف الياء على الإفراد (إلا ما كان من سقاية الحاج) أي: إلا ما كان من أفتخار أهل سقاية الحاج، يعني: ما كانوا يسقونه الحجيج من الزبيب المنبوذ في الماء.

وقرأ ابن الزبير وغيره سُقاة الحاج بضم السين وحذف الياء جمع ساقي (وسدانة) بكسر السين (البيت) أي: خدمته، والبيت: بيت الله الحرام، والسدانة مصدر سَدَن يَسْدُن سِدَانة، ككتب يكتب كتابة، وكانت خدمة الكعبة في الجاهلية لبني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم، وأقرها رسول الله عليه ثم أنتقلت الخدمة لبني شيبة والسقاية لبنى العباس.

(ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد) والقاعدة أنَّ المشبه أعلىٰ من المشبه به وأعظم منه في المقصود، فإن حملناه علىٰ ظاهره في أن دية الخطأ كشبه العمد، فإن شبه العمد وإن وافق الخطأ في العدد وهو مائة من الإبل لكن ديته مغلظة كما سيأتي أكثر من الخطأ، ويحتمل أن يراد بشبه تشبيه العمد بالخطأ لكن دية الخطأ أعلىٰ؛ لكونها متفقًا عليها، وشبه العمد مختلف فيه، إذ خالف فيه مالك(١) وغيره، وعلىٰ عليها، وشبه العمد مختلف فيه، إذ خالف الشاعر:

<sup>(1) «</sup>المدونة» ٤/ ٨٥٥.

## وبدا الصباح كأنَّ غرته وجه الخليفة حين يمتدح<sup>(١)</sup>

فإن المراد في البيت أن وجه الخليفة أوضح بياضًا من غرة الصبح، وقد آختلف العلماء في شبه العمد، فنفاه مالك والليث بن سعد وابن حزم (٢). قال أبو عمر (٣): وقال بقولهم جماعة من الصحابة والتابعين؛ لأن الله تعالىٰ لم يجعل في كتابه العزيز إلا قسمين: عمد وخطأ، وذلك في قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا﴾ وقال في المتعمد: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا﴾ ولم يجعل في القتل قسمًا ثالثًا.

قال ابن المنذر: وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي. قال: وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وهذا الحديث من أعظم الأدلة على ثبوت شبه العمد(3).

(شبه العمد ما كان بالسوط والعصا) هذان مثالان لشبه العمد، فإن ضرب السوط والعصا متردد بين العمد والخطأ، فالضرب بهما يشبه العمد لكون الضرب بهما مقصود الفعل، ويشبه الخطأ؛ لأنهما لا يقصد بضربهما القتل المزهق؛ فلشبهه بالعمد غلظت الدية ولشبهه

<sup>(</sup>۱) البيت لمحمد بن وهب الحميري من قصيدة يمدح بها الخليفة المأمون. ٱنظر: «عيار الشعر» ص١١٨، «الصناعتين» للعسكري ص٤٥٥، «معاهد التنصيص» ٢/٥٧.

<sup>(</sup>۲) «المحلئ» ۱۰/ ۳۸۳.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الاستذكار» ٢٤٨/٢٥.

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» ١٦/١٧-٧٧.

بالخطأ آرتفع القصاص، فلم تجب إلا الدية، وهي (مائة من الإبل) مثلثة على العاقلة (منها أربعون) حوامل (في بطونها أولادها) ويثبت حملها بأهل خبرة ممن يعاني قنية الإبل وسياستها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وهذا الحديث حجة للشافعي<sup>(1)</sup> ورواية عن أحمد<sup>(۲)</sup>، وهو قول عطاء<sup>(۳)</sup> ومحمد بن الحسن<sup>(3)</sup> أنها مثلثة كدية العمد في أسنانها، لكنها تخالف العمد في أمرين: أحدهما: أنها على العاقلة لا على الجاني.

والثاني: أنه يجب في آخر كل حول ثلثها، ويعتبر ٱبتداء السنة من حين حكم الحاكم كمدة العُنَّة.

(وحديث مسدد أتم) من حديث سليمان (٥).

[\$089] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الوارث، عن علي بن زيد) بن جدعان التيمي أحد علماء التابعين، قال منصور بن زاذان: لما مات الحسن قلنا لابن جدعان: آجلس مجلسه.

(عن القاسم بن ربيعة) الجوشني، ذكر لقضاء البصرة (عن ابن عمر، عن النبي على بمعناه) ولفظه (قال: خطب رسول الله على يوم الفتح أو) قال (فتح مكة) شك من الراوي (على درجة البيت) الحرام، [(أو الكعبة)](٢) فيه: أنه لا يشترط أن تكون الخطبة على منبر، بل السنة أن تكون على

<sup>(</sup>۱) (الأم) ٧/٧٥٢.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱۲/ ۱۵–۱۹.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٨٤ (١٧٢٢١)، وابن أبي شيبة ١٤/ ٣٩ (٢٧٣٠١).

<sup>(</sup>٤) «الأصل» ٤/٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) لم يتعرض الشارح لشرح الحديث التالي لهذا (٤٥٤٨).

<sup>(</sup>٦) من المطبوع.

موضع عالٍ أو الكعبة.

(قال أبو داود: كذا رواه) سفيان (ابن عيينة أيضًا، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي على ورواه) أيضًا (أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر مثل حديث خالد) كما تقدم.

(ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب) بن أوس (السدوسي، عن عبد الله بن عمر، عن النبي رواه النسائي وابن ماجه أيضًا (۱)، وصححه ابن حبان (۲)، وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الأختلاف (۳).

[(وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي، وحديث عمر رضي الله عنه)](٤).

[ ٢٥٥٠] (ثنا النفيلي) قال (ثنا سفيان) عن عبد الله (بن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه) بكسر الشين، وإسكان الباء، وبفتحهما كمِثْل ومَثَل (العمد ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خَلِفة) بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام، وبالفاء، هي: الحامل.

قال أبو عبيد: إنها الحامل (٥) من ابتداء حملها إلى عشرة أشهر، ثم هي عشار.

<sup>(</sup>۱) «المجتبئ» ۸/ ٤٢، «سنن ابن ماجه» (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» ۳۱۲ (۲۰۱۱).

<sup>(</sup>٣) «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) «غريب الحديث» ١/ ٤١٠.

قال جمهور أهل اللغة: هي آسم للواحدة، والجمع منها مخاض، كما جاء في جمع أمرأة نساء، وهو من غير لفظه.

وقال الجوهري: جمعها خِلَف بكسر الخاء وفتح اللام (١). وكذا قال في «المحكم»: جمعها خلف (٢). وقال صاحب «المغيث»: يقال: خلفت إذا حملت، وأخلفت إذا حالت ولم تحمل (٣).

(ما بين ثنية) إبل، وهي بنت ثلاث سنين فما فوقها (إلى بازل) بالباء الموحدة، وكسر الزاي، وهي التي دخلت في السنة التاسعة، الأنثى والذكر بلا هاء، ولا يزال بازلًا حتى يدخل في السنة العاشرة، فإذا دخل فيها فهو مخلف، ثم ليس بعد ذلك اسم مخصوص، ولكن يقال: بازل عام وبازل (عامها) ومخلف عام ومخلف عامين وبعد ذلك إلى أن يصير عَوْدًا بفتح العين، وإسكان الواو، وفي هذا الحديث دلالة على أن الخلفة تختص بسن، وهو مروي عن المغيرة وأبي موسى (٤)، وذكره في «البيان» (٥) مرفوعًا، ومثله لا يقال إلا توقيقًا (٢)، وللأصح في مذهب الشافعي أنه لا يختص بسن.

[٤٥٥١] (ثنا هناد) قال (ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن

<sup>(</sup>۱) "الصحاح» ٤/ ١٣٥٥.

<sup>(</sup>۲) «المحكم» ٥/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» ٦٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٨٤ (١٧٢١٩)، وابن أبي شيبة ١٤/ ٣٨ (٢٧٢٩٧)، وابن المنذر في «الأوسط» ١٥٢/١٣.

<sup>(</sup>٥) «البيان» للعمراني ١١/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ل): توفيقًا.

عاصم بن ضمرة، عن علي في أنه قال: في شبه العمد أثلاث أي: أسنانها ثلاثة أنواع (ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربعة وثلاثون ثنية) وهي التي تلقي ثنيتها (١)، والثنية بنت ثلاث سنين فما فوقها (إلى بازل عامها) البازل هو الذي دخل في السنة التاسعة، ثم لا يزال بازل عام إلى أن يدخل في السنة العاشرة، سمي بذلك؛ لأنه بزل سنه أي: طلع (وكلها خلفة).

[٤٥٥٣] (ثنا هناد) قال (ثنا أبو الأحوص، عن سفيان، عن أبي إسحاق) السبيعي.

(عن عاصم بن ضمرة) بفتح الضاد المعجمة، السلولي الكوفي، قال أحمد بن عبد الله العجلي (٢)، وعلى بن المديني: ثقة.

(قال: قال على النصطة على المنطأ أرباعًا؛ خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض) فيه دلالة لما روي عن علي والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق: أنَّ دية الخطأ أرباع كدية العمد سواء (٣)؛ لأنه حق يتعلق بجنس الحيوان، فلا يعتبر فيه الحمل كالذكورة والأضحية؛ ولأنه أشبه العمد.

[٤٥٥٤] (ثنا محمد بن المثنى) قال (ثنا محمد بن عبد الله(٤)) بن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۲/ A.

<sup>(</sup>٣) أنظر هاذِه الآثار في «الأوسط» لابن المنذر ١٥٨/١٣-١٠٩.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

المثنى قال (ثنا [سعيد])(١) ابن أبي عروبة.

(عن قتادة، عن عبد ربه) بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد، لم يرو عنه غير قتادة، قال ابن المديني: مجهول (عن أبي عياض) لم يذكره مسلم في «الكني».

(عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت) قالا (في) الدية (المغلظة) ذكر أصحاب الشافعي وأحمد أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء: أحدها: وقوع القتل في حرم مكة.

والثاني: في الأشهر الحرم.

والثالث: أن يصادف القتل رحمًا محرمًا كالأم والأخت (٢)، ولا تغلظ بالإحرام على الأصح؛ لأن حرمته غير مؤبدة (أربعون جذعة) وهي ما كملت الرابعة، ودخلت في الخامسة (خلفة) أي: حوامل (وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون) ومذهب الشافعي: أنَّ التغليظ لا يكون إلا في الخطأ (٣)، أما العمد وشبه العمد، فلا يظهر فيهما تغليظ (٤)؛ لئلا يجتمع تغليظان، والمغلظ لا يغلظ، كالمكبر لا يكبر، وإذا آنتهى الشيء إلىٰ غايته في التغليظ لا يغلظ كالأيمان في القسامة لا تغلظ، وغسلات الكلب لا تثلث.

(وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بني (٥) لبون

<sup>(</sup>١) مستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٧/ ٨٧٨، «المغنى» ١٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) (الأم» ٧/ ٨٧٢.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: بنو. والجادة المثبت.

ذكورًا، وعشرون بنات مخاض) مذهب الشافعي: أن دية الخطأ تغلظ بالتثليث، ويلحقها التخفيف من جهتين: كونها على العاقلة لا على الجاني، وكونها مؤجلة لا حالَّة (١)، فإن تجردت عن أسباب التغليظ خففت بوجه ثالث، وهو التخميس كما في الحديث.

[٤٥٥٥] (ثنا المثنى) قال (ثنا محمد بن عبد الله) قال (ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت عليه في الدية المغلظة، فذكر مثله سواء) بلفظه المتقدم.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوي الكبير» ۲۱/ ۲۱۰، «روضة الطالبين» ۲٥٦/٩.

## باب أسنان الإبل(١)

(قال أبو عبيد) القاسم بن سلام (وغير واحد (٢)) من أئمة اللغة وغيرهم (إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهي (٣) حق) بكسر الحاء للذكر (والأنثى حقة) سمي بذلك (لأنه يستحق أن يحمل عليه) الحمل (ويركب) ظهره، وأن يطرق الأنثى الفحل (فإذا) كملت الرابعة و(دخل في) السنة (الخامسة فهو) أي: فالذكر (جذع) بفتح الذال المعجمة (و) الأنثى (جذعة) وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة.

(فإذا) كملت الخامسة و(دخل في) السنة (السادسة) ولو لحظة (وألقىٰ ثنيته) وهي واحدة الثنايا من السن، والثني في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الحق في السنة السادسة (فهو ثني و) الأنثىٰ (ثنية) وهما أول الأسنان المجزئة من الإبل في الأضحية (وإذا دخل في) السنة (السابعة فهو) أي: الذكر (رباع) بتخفيف الباء [(و) الأنثىٰ (رباعية) بتخفيف الياء](٤) (فإذا دخل في الثامنة وألقى السن التي بعد الرباعية فهو سديس) بفتح السين، وكسر الدال، بعدها ياء (وسدس) بفتح السين

<sup>(</sup>۱) كذا بوب الشارح، وهو غير موجود في مطبوعة الشيخ شعيب ومطبوعة الشيخ محيى الدين عبد الحميد ونشرة دار مكنز، وأن ما سيشرحه هو من قول أبي داود بعد حديث (٤٥٥٥)، وأثبت هذا الباب على هذا النحو الحوت في نشرته، وعلق في الحاشية قائلا: هذا الباب زيادة في (د)، وسقط من بعض النسخ المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية، وهو ما في طبعتي محيي الدين والحوت، وفي طبعة الشيخ شعيب: عن غير واحد.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وفي المطبوع: فهو.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

والدال، وسدوس وسديس.

قال الجوهري: السدس: البعير إذا ألقى السن الرباعية، وذلك في السنة الثامنة، وبعضهم يقول للسدس: سديس، كما يقال للعشر: عشير، والسدس بالتحريك التي قبل البازل، يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأن الإناث في الأسنان كلها بالهاء إلا السدس والسديس والبازل(1).

(فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه) أي: شق (وطلع فهو بازل) يقال: بزل البعير. أي: شق نابه، والبازل للذكر والأنثى، وربما بزل في السنة الثامنة (فإذا دخل في) السنة (العاشرة فهو مخلف) بكسر اللام، والأنثى مخلف أيضًا بغير هاء في قول الكسائي، ومخلفة بالهاء في قول أبي زيد النحوي، حكاه عنهما ابن قتيبة (٢) وغيره.

(ثم ليس له) بعد ذلك (اسم) مخصوص (ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين) وكذلك ما زاد (ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد) وإذا كثر فهو عَوْد بفتح العين، وإسكان الواو، ثم دال مهملة.

(وقال النضر بن شميل) المازني البصري النحوي شيخ مرو، ثقة إمام، صاحب السنة (بنت مخاض لسنة) كاملة (وبنت لبون لسنتين) كملتا ودخلت في الثالثة (وحقة لثلاث) سنين (وجذعة لأربع) سنين (وثني لخمس، ورباع) بفتح الراء، والباء المخففة (لست) سنين، وسدس (وسديس لسبع) سنين (وبازل لثمان) كما تقدم.

(قال أبو حاتم) السجستاني (و) [علي بن حمزة](٣) (الأصمعي:

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ٣/ ٩٣٧. (٢) «أدب الكاتب» ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وهو خطأ، والصواب: (عبد الملك بن قريب)؛ فعلي بن حمزة هو

الجذوعة) بضم الجيم والذال المعجمة (وقت) من الزمان يحصل فيه السن (وليس بسن) من أسنان الإبل ([قال أبو حاتم: قال بعضهم] (١): فإذا ألقى) البعير (رباعيته) بفتح الراء والباء، وتخفيف المثناة تحت (فهو رباع) جمعه: ربعان مثل: غزال وغزلان، وهو من ذوات الخف في السنة الرابعة، وللغنم في السنة الثانية وللبقر، وروي الحافر في السنة الخامسة، [(وإذا ألقى ثنيته فهو ثنى)] (٢).

(قال أبو عبيد: إذا لقحت) بكسر القاف الناقة أي: حملت (فهي خلفة) بكسر اللام كما تقدم (فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر) من الحمل (فإذا بلغت ذلك<sup>(۳)</sup> فهي عشراء) بضم العين، وفتح الشين والراء، مع المد، جمعها عشار. قال الله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتَ وَالراء، مع المد، جمعها عشار الله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتَ النوق الحوامل التي في بطونها أولادها، الواحدة عشراء، وإذا وضعت لتمام سنة من يوم حملت فهي عشراء، فهي أحسن ما يكون، ولا يعطلها قومها إلا عند مشاهدة أهوال يوم القيامة (قال أبو حاتم: إذا ألقىٰ ثنيته) من الأسنان (فهو ثني، وإذا ألقىٰ رباعيته فهو رباع) كما تقدم قريبًا وقبله في الزكاة، الله أعلم.

الكسائي، أما الأصمعي فاسمه عبد الملك بن قريب.

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وفي مطبوع «السنن»: عشرة أشهر.

<sup>(</sup>٤) التكوير: ٤.

## فهرس موضوعات المجلد السابع عشر

| جاص       | للوضوع                               |
|-----------|--------------------------------------|
| 0/14      | باب في النهي عن السعي في الفتنة      |
| YY/1Y     | باب في كف اللسان                     |
| 44/14     | باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة |
| 40/11     | باب في النهي عن القتال في الفتنة     |
| 47/11     | باب في تعظيم قتل المؤمن              |
| 07/14     | باب ما يرجى في القتل                 |
| 33//1X    | كتاب للهدى                           |
| AT/NY     | كتاب تللاحم                          |
| N=/1Y     | باب ما يذكر في قرن المائة            |
| 11/14     | باب ما يذكر من ملاحم الروم           |
| 94/14     | باب في أمارات الملاحم                |
| 9 ٧ / ١ ٧ | باب في تواتر الملاحم                 |
| 1/14      | باب في تداعى الأمم على الإسلام       |
| 1.4/14    | باب في المعقل من الملاحم             |
| 1.4/14    | باب ارتفاع الفتنة في الملاحم         |
| 1.9/17    | باب في النهي عن تمييج الترك والحبشة  |
| 117/17    | باب في قتال الترك                    |
| 111/14    | باب في ذكر البصرة                    |
| 144/14    | باب النهي عن تمييج الحبشة            |
| 145/11    | باب أمارات الساعة                    |
| 1 2 7/1 7 | باب في حسر الفرات عن كتر             |
| 1 £ £/1 ¥ | باب خروج الدجال                      |
| 174/14    | باب في خبر الجساسة                   |
| 144/14    | باب في خبر ابن صائد                  |

باب الأمر والنهي باب قيام الساعة

| 771/17        | كتاب الحدود                                |
|---------------|--------------------------------------------|
| 774/17        | باب الحكم فيمن ارتد                        |
| 7 2 0 / 1 V   | باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم |
| 707/14        | باب ما جاء في المحاربة                     |
| Y71/1Y        | باب في الحد يشفع فيه                       |
| Y V           | باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان     |
| < < < / / · < | باب في الستر على أهل الحدود                |
| TAE/17        | باب في صاحب الحد يجيء فيقر                 |
| Y9./1V        | باب في التلقين في الحد                     |
| 795/17        | باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه           |
| Y9V/1V        | باب في الامتحان بالضرب                     |
| 799/17        | باب ما يقطع فيه السارق                     |
| 4. 5/11       | باب ما لا قطع فيه                          |
| T1T/1V        | باب القطع في الخلسة والخيانة               |
| T1X/1V        | باب من سرق من حرز                          |
| 475/17        | باب في القطع في العارية إذا جحدت           |
| T79/1V        | باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا            |
| TTV/1V        | باب في الغلام يصيب الحد                    |
| T { T / 1 Y   | باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟          |
| T £ 7/1 V     | باب في قطع النباش                          |
| T £ 9/1 V     | باب في السارق يسرق مرارا                   |
| 404/11        | باب في السارق تعليق يده في عنقه            |
| T00/1V        | باب في بيع المملوك إذا سرق                 |
| T0V/1V        | باب في الرجم                               |
| TVY/1V        | باب رجم ماعز بن مالك                       |

| ٤١٢/١٧        | باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 271/17        | باب في رجم اليهوديين                                         |
| 207/17        | باب في الرجل يزيي بحريمه                                     |
| 207/17        | باب في الرجل يزيي بجارية امرأته                              |
| 27/17         | باب فيمن عمل عمل قوم لوط                                     |
| ٤٦٦/١٧        | باب فيمن أتى بهيمة                                           |
| ٤٧١/١٧        | باب إذا أقر الرجل بالزنا، و لم تقر المرأة                    |
| ٤٧٥/١٧        | باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع، فيتوب قبل أن         |
|               | يأخذه الإمام                                                 |
| 249/14        | باب في الأمة تزيي و لم تحصن                                  |
| ٤٨٥/١٧        | باب في إقامة الحد على المريض                                 |
| £97/1V        | باب في حد القذف                                              |
| ٤٩٦/١٧        | باب الحد في الخمر                                            |
| 011/14        | باب إذا تتابع في شرب الخمر                                   |
| 078/14        | باب في إقامة الحد في المسجد                                  |
| 017/17        | باب في التعزير                                               |
| 079/17        | باب في ضرب الوجه في الحد                                     |
| eri/hy        | كاب النيات                                                   |
| 044/11        | باب النفس بالنفس                                             |
| 044/11        | باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه                          |
| 0 & 1/1 \     | باب الإمام يأمر بالعفو في الدم                               |
| 071/17        | باب ولي العمد يأخذ بالدية                                    |
| 077/17        | باب من قتل بعد أخذ الدية                                     |
| ٧١/٨٢٥        | باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه                |
| 0 / 1 / 1 / 1 | باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه                          |
| 01/17         | باب القسامة                                                  |
| 7.1/17        | باب في ترك القود بالقسامة                                    |
|               |                                                              |

| <b>-(119)</b> | فهرس للوضوعات                           |
|---------------|-----------------------------------------|
|               |                                         |
| 7.9/17        | باب يقاد من القاتل                      |
| 712/17        | باب أيقاد المسلم بالكافر                |
| 771/17        | باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟      |
| 775/17        | باب العامل يصاب على يديه خطأ            |
| 771/17        | باب القود بغير حديد                     |
| 779/17        | باب القود من الضربة، وقص الأمير من نفسه |
| 741/14        | باب القصاص من النفس                     |
| 745/14        | باب عفو النساء عن الدم                  |
| 744/14        | باب من قتل في عميا بين قوم              |
| 7 2 1 / 1 V   | باب الدية كم هي؟                        |
| 701/14        | باب في دية الخطإ شبه العمد              |
|               |                                         |

#### \*\*\*\*

تقسيم الكتاب على الكتب وعدد أحاديث الكتب والمجلدات

#### المجلد الأول (مقدمات، 1. 200)

مقدمة التحقيق ٢٧/١ مقدمة المؤلف ٢٩١/١

كتاب الطهارة (١- ٣٩٠) ٣٠١/١

### المجلد الثاني (١٠٦ ـ ٢٥٤) المجلد الثالث (٢٠٥ ـ ٢٠٧)

کتاب الصلاة (۲۹۱ -۲۹۱) ۸٥/۳

### المجلد الرابع (۲۰۸ ـ ۵۷۹)

المجلد الخامس (٨٨٠ -١١٦٠)

المجلد السادس (١٦٦١ ـ ١٤٠٠)

جماع أبواب صلاة الاستسقاء ٧/٦ وتفريعها (١٦٦١- ١١٩٧)

تفريع صلاة السفر (١١٩٨- ١١٣/٦ ١٢٤٩)

باب تفريع أبواب التطوع وركعات ٢٧٣/٦ السنة (١٢٥٠- ١٣٧٠)

باب تفریع أبواب شهر رمضان ۲۰۰/٦ (۱۲۷۱- ۱۶۰۰)

#### المجلد السابع (٥٠١-١٩٤١)

تفريع أبواب السجود (١٤٠٦- ٧/٥) (١٤١٥)

تفریع أبواب الوتر (۱٤١٦- ۲۰/۷ ۱۵۵۵)

کتاب الز کاة (۱۵۵٦ -۱۷۰۰) ۱۹/۷

المجلد الغامن (١٩٤٣. ١٩٩٥)

کتاب اللقطة (۱۷۰۱- ۱۷۲۰) ۲۰۱۸ کتاب للناسك (۲۰۲۱- ۲۰۶۵) ۸۰۰۸

### المحلد التاسع (١٩٢٦. ٢٢٢٥)

كتاب النكاح (۲۰۶٦- ۲۱۷۶) ۹/۹۷۲ كتاب الطلاق (۲۱۷۵- ۲۳۱۲) ۹/۹۰۰

#### المجلد العاشر (٢٤٧٦ ـ ٢٤٧٦)

كتاب الصوم (۲۲۱۳ - ۲۲۲۱) ۲۶۳/۱۰ (۲۲۲ - ۲۲۲۱) ۲۰۰/۱۰ کتاب الاعتكاف (۲۲۲۲ - ۲۲۷۲) ۲۰۰/۱۰ ۲۶۷۹

### المجلد الحادي عشو (٧٤٧- ٢٧٤٧)

کتاب الجهاد (۲۲۷۷ - ۲۸۷۲) ۱۱/۰

#### المجلد الثاني عشر (٢٧٤٨ ـ ٢٩٩٠)

كتاب الضحايا (٢٧٨٠ - ٢٨٤٣) ٢١/١٢ كتاب الصيد (٢٨٤٤ - ٢٨٦١) ٢١/٥/١٢ كتاب الوصايا (٢٨٦٠ - ٢٨٨٤) ٢١/٥/١٢ كتاب الفرائض (٢٨٨٥ - ٢٩٢٧) ٢١/٥١٥ كتاب الخراج والإمارة والفيء ٢١/٥١٥

### المجلد الثالث عشر (٢٩٩١- ٣٣٢٥)

(MYPY- FA+Y)

كتاب القطائع (۳۰۵۸ ـ ۳۰۵۸) ۱۷۹/۱۳ كتاب الجنائز (۳۰۸۹ ـ ۳۲٤۲) ۲٦٥/۱۳ كتاب الأيمان والنذور (۳۲٤۳ ـ ۳۲۶۳) ۵۰۹/۱۳

#### المجلد الرابع عشر (٣٣٣٦ ٣٦١٨)

كتاب البيوع (٣٣٢٦- ٣٤١٥) ٥/١٤ أبواب الإجارة (٣٤١٦- ٣٥٧٠) ٢٥٧/١٤ كتاب الأقضية (٣٥٧٦- ٣٦٤٢) ٥٩٣/١٤

| ٣٦٩/٢٠ | ٤- الأحاديث والآثار       |
|--------|---------------------------|
| 7/7.   | ٥- أحكام ابن رسلان        |
| 7.1/7. | ٦- الفرق والمذاهب         |
| 714/7. | ٧- اللغة                  |
| 781/4. | ٨- الشعر                  |
| 704/4. | ٩- الموضوعات              |
| ٧٣./٢. | ١٠- ترتيب الكتاب وأحاديثه |

\*\*\*\*

# كتاب العلم (٣٦٤٦- ٣٦٦٨) ٥٩/١٥ كتاب الأشربة (٣٦٦٩- ٣٧٣٥) ١٣١/١٥ كتاب الأطعمة (٣٧٣٦- ٣٨٥٥) ٢٨٥/١٥ كتاب الطب (٣٨٥٥- ٣٩٢٥) ٥٣٧/١٥

المحلد الخامس عشر (٣٦١٩ ٣٩٢٥)

## الخان (۲۰۱۰ (۲۰۱۰))

كتاب العتق (۳۹۲۸-۳۹۲۸) ۱۹/۰ كتاب الحروف والقراءات ۱۹/۱۲ (۳۹۲۹-۴۰۰۸)

كتاب الحمام (٤٠٠٩- ٤٠١٩) ١٥٣/١٦ (٢١٠٩- ١٧٩/١٦ (٤١٥٨ - ٤٠٢٠) ١٧٩/١٦ كتاب النرجل (٤١٥٩- ٤٢١٣) ٢١/٣٥١ كتاب الخاتم (٤٢١٤- ٤٢٣٩) ٢١/٧٨٥ كتاب الفتن (٤٢٢٤- ٤٢٧٨) ٢١/٢٣٦ كتاب الفتن (٤٢٧٤- ٤٢٧٨)

### المجلد السابع عشر (٢٥٦ ٤ ـ ٤٥٥٥)

كتاب المهدي (۲۷۹- ۲۲۰) ۷۰/۱۷ كتاب الملاحم (۲۹۱- ۳۵۰) ۸۳/۱۷ كتاب الحدود (۳۵۱- ۴۶۹۳) ۲۲۱/۱۷ كتاب الديات (۴۹۶- ۴۵۹۵) ۳۱/۱۷

#### المجلد الثامن عشر (٢٥٥١ ٤٩٢٧)

كتاب السنة (٤٩٥٦- ٤٧٧٢) ٢//٧٧ كتاب الأدب (٤٧٧٣- ٤٧٧٥) ٢/٧٠٤

### المجلد التاسع عشر (٤٩٢٨. ٤٧٧٤) المجلد العشرون: الفهارس

١- الآيات
 ٢- القراءات
 ٣- أحاديث متن السنن

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |